مَادِئُ وَمُقَدِّمَانُ عِلَمُ النَّوْجِيْدِ مَبَادِئُ وَمُقَدِّمَانُ عِلَمُ النَّوْجِيْدِ عِنْدَاهُ إِللَّيْنَةِ وَالْجُمَاعَةِ



نائب رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة







# طريق الهداية

مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة

لأبي عبد الله

د. محمد پسری

نائب رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة

### طريقه الكداية

مبادئ ومقدمات علم التوحيد

عند أهل السنة والجماعة

#### جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ٢٦٦هـ ٢٠٠٥م

الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م

الطبعة الثالثة ١٤٢٨هـ ٢٠٠٨م



رقم الإيداع ٢٠٠٤/١٨٤٧١

٢٠ ش عبد العزيز عيسى، المنطقة التاسعة، امتداد

مصطفى النحاس، مدينة نصر، القاهرة.

تليفاكس: (٢٤٧٠٩٢٦٩).

محمول: (۱۰۳۵۲۹۲۰۸)

البريد الإلكتروني: alyousr@Gmail.com



#### مقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات، وبرحمته تتزل البركات، ومن معين جوده تجتني الخيرات، ثم الصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين .. وبعد

فهذه طبعة جديدة لكتاب طريق الهداية، تتمتع بمراجعة دقيقة، وتصحيحات مهمة، وإضافة لمجمل عقيدة أهل السنة، وهو متن «درة البيان في أصول الإيمان» كما أضيفت طبعات جديدة لكتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ثم إن الكتاب قد أعيد تصميمه ليكون منهجًا دراسيًّا تختم أبوابه بأسئلة متعددة لتقيس الفهم وتعين على التقويم.

وأرجو الله تعالى أن يتقبل منا وممن أعان على إخراج هذا الكتاب في هذه الحلّة البهيجة، وأن ينفع به إخواننا في كل مكان، إنه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبو عبدالله د. محمد يسري ۱۷ رمضان ۱۲۲۹م

#### بين يدي الكتاب

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞ ﴾[آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱلَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ (النساء:١].

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَىلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾[الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد...

فإن توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة هو غاية خلق العالمين، وهو أصل دعوة المرسلين، وهو أول ما يخاطب به الناس من أصول الدين، وهو سبب العصمة والأمن في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة، وهو الشرط لصحة وقبول سائر الطاعات.

أما إنه غاية خلق العالمين، فلقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[الذاريات: ٥٦].

وأما إنه دعوة الرسل أجمعين فلقوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَآعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ آعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، فالتوحيد حق الله على العبيد. وأما إنه أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين فلقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَنِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَا ٱللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِمِ شَيْءًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا رَعَالُوا إِلَىٰ صَادِدَ إِلَىٰ اللّهِ هَا وَلَقُولُه ﷺ لمعاذ ﷺ عماد الله عين أرسله إلى اليمن: «يا معاذ: إنك تقدم على قوم أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ هَ، ولقوله ﷺ لمعاذ ها عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ... (١).

وأما إنه سبب العصمة والأمن في الدنيا فلأن الإقرار بالتوحيد يعصم الدم والمال، ويثبت عقد الإسلام، كما قال على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على الله» ("). والتوحيد يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتَبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ وَالانعام: ٨٢].

وأما إنه سبب النجاة والفوز في الآخرة فلقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُر مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ ٱلِنَّالُ ۖ وَمَا لِلظَّلِمِيرِ ۖ مِنْ أَنصَارٍ ۞﴾[المائدة: ٧٧].

ولقوله على حين سئل: وما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» (٢٠)، وقال على أنه إنك لو أتبتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، لأتيتك بقرابها مغفرة »(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٠٠، ٦٩٢٤، ٧٢٨٥)، ومسلم (٢٠، ٢١)، واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة عظيم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٣)، من حديث جابر بن عبد الله عظما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٥٤٠) بسند صحيح.

لجميع الطاعات، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنِ وضوء، لا تقبل عبادة بغير توحيد.

فالتوحيد أول ما يتعلمه المسلم، قال تعالى: ﴿فَاعَلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾[محمد: ١٩]، وأوجب ما يدعو الناس إليه، قال تعالى على لسان أنبيائه: ﴿ يَنقَوْمِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾[الأعراف: ٥٩]، فهو عمدة الأصول التي ينطلق منها الداعية في دعوته إلى الله، وخلافته لرسول الله على الله عامة.

والتوحيد أصل كل صلاح في هذه الحياة، كما أن الشرك أصل كل فساد، يقول ابن تيمية والمناثرة: فأصل الصلاح: التوحيد والإيمان، وأصل الفساد: الشرك والكفر(١).

ولأجل ذلك كله كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بالتوحيد علمًا وتعليمًا، كما يعتنون به عملًا وتطبيقًا ودعوة، وكان عمدتهم في التعليم والتلقين آيات الكتاب الكريم، وأحاديث النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلم تقم لديهم حاجة إلى التدوين لتعويلهم على الوحيين، فلما نبتت البدع وظهرت الفرق، اضطر السلف إلى كتابة الردود على أهل الأهواء، بجمع الآثار والأحاديث المروية في الأبواب التي وقعت فيها المخالفة، ثم كتبت كتب تجمع الآثار مرتبة على مسائل الاعتقاد نصرة للحق وبيانًا لصحيح المعتقد.

ثم دونت مسائل العقيدة عند أهل السنة مستدلًا عليها مع مناقشة مذاهب أهل البدع والرد عليها، وكان هذا في مقابل ما ألَّفه أهل الأهواء في تقرير انحرافاتهم.

ثم إن المتأخرين عنوا بتدوين مقدمات ومفاتيح للعلوم، تتضمن عشرة مبادئ للتعريف بالعلم، لتنشط الطالب في تحصيله، وتعينه في طريقه.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٨/ ١٦٣).

فقال قائلهم:

إن مبادي كلِّ فن عشره الحدُّ والموضوعُ ثم الثمره وفضفُه ونسبةٌ والواضع الاسمُ الاستمدادُ حكمُ الشارعُ مسائلٌ والبعض بالبعض اكتفى ومن درَى الجميع حاز الشرفا

وكان علم التوحيد من العلوم التي كتبت فيها تلك المقدمات، والمبادئ الممهدات، فكان العجب لا ينقضي حين قدَّم المتكلِّمون لعلم التوحيد فسموه بغير اسمه! وعرَّفوه بها يزيده إبهامًا! وقرّبوه للطالب فصعَّبوا مناله، وأقاموا أدلته بها يملؤه التباسًا، وموّهوا بأن واضعه بعدما جاءت به المرسلون، بعض المتأخرين عن عصر التابعين وتابعي التابعين، وألبسوا حُللَ فضله – زورًا وبهتانًا – لما أسموه بعلم الكلام، المقتبس من منطق وفلسفة اليونان.

فأردت أن أصل مؤلفات أهل السنة العظيمة في علم التوحيد، بمقدمة في التعريف به، تعيد الحق إلى نصابه، وتدفع عن مبادئ علم التوحيد شبهاته، فاستعنت بالله تعالى وهو خير مستعان، فكتبت معرِّفًا بأهل السنة والجهاعة، وبينت حقيقة منهجهم، وبم تتم النسبة إليهم، ونسجت على تلك المبادئ العشرة لعلم التوحيد على طريقتهم، فليس بين ما كتبه المتكلمون وبين ما في هذا الكتاب من مبادئ علم التوحيد إلا الأسهاء.

ثم أردفت ببيان خصائص عقيدة أهل السنة والجهاعة، وقواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد.

وأخيرًا ختمت الكتاب بملحقين، تضمن أولهما فهرسة تفصيلية لموضوعات ومسائل الاعتقاد، وتضمن الثاني تعريفًا بهائة كتاب من كتب الاعتقاد الصحيح من لدن الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان وإلى وقت الناس هذا.

ولسان الحال والمقال ينطق بأن السلف أهل السنة والجماعة، هم أهل الإسلام

السالم عن كل شوب، الصافي عن كل كدر، وهم من لدن النبي على وإلى يوم الناس هذا على نمط واحد في الاعتقاد، لا يخرجون على الحق، ولا يخرج الحق عنهم.

وهذا الكتاب وإن خلاعن سرد عقائدهم، وبيان تفاصيل أصولهم ومناهجهم إلا أنه يمثل مدخلًا مهمًا لطالب هذا العلم، ويمهد لمدخل ثان – يلحقه قريبًا بعون الله تعالى – يميز به السالك على طريق التوحيد أهل البدع، ويتعرف على أنواعهم، وأحكامهم، ومناهج النظر والتلقي لديهم، ومنهج أهل السنة في معاملتهم.

ثم يأتي الكتاب الثالث -بمشيئة الله- يحمل عقائد أهل السنة مسندة ومسدَّدة، تبيانًا وبرهانًا على معتقدات الأئمة، وفرقانًا بين السنة والبدعة.

وهو واسطة عقد هذه المداخل، وحجر الزاوية منها، وبخروج هذا المدخل الأول يكون الثاني في إثره، ويتلوهما الثالث بإذن الله تعالى ومشيئته.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أزجي الشكر عاطرًا، والدعاء خالصًا إلى كل من أعان على إكهال هذه المداخل بقلم أو رأي أو نصح أو جمع أو مراجعة.

والله أسأل أن يتقبل منا جميعًا بقبول حسن، وأن يحسن نياتنا في جميع أقوالنا وأعمالنا، إن ربي قريب مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه أبو عبد الله محمد يسري القاهسرة غرة ربيع الأول ١٤٢٥هـ E.mail: mohamed\_yousri@hotmall.com

# البّالبُّالجُهُالْأُوِّلَ

### أكل السنة والجماعة

[الفصل الأول:]

مصطلح أهل السنة والجماعة.

الفصل الثاني:

سبب التسمية وذيوعها.

الفصل الثالث:

مشروعية هذه التسمية.

[الفصل الرابع: ]

بين مصطلح أهل السنة ومصطلحات أخرى.

(الفصل الخامس:

الخصائص والصفات العامة لأهـل الـسنة والجماعة.

الفصل السادس: الأن

الانتساب لأهل السنة والجماعة.



# الفَصْيِلِ اللهُ وَالْ

مصطلح أكل السنة والجماعة



### الفَطَيْلُ الأَوْلَ

#### مصطلح أهل السنة والجماعة

#### أولًا: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته:

١ - تعريف السنة لغة واصطلاحًا:

السنة لغة<sup>(١)</sup>:

السيرة والطريقة: حسنة كانت أو قبيحة، وهي مأخوذة من السَنَن وهي الطريق. قال ابن فارس: «سن - السين والنون أصل واحد مطرد، وهو جريان الشيء واطراده في سهولة، والأصل قولهم: سننت الماء على وجهي أسنَّه سَنَّا، إذا أرسلته إرسالًا».

«ومما اشتق منه السُّنة، وهي السيرة، وسنة رسول الله ﷺ سيرته.

قال الهُذلي:

فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها

فأول راض سنة من يسيرها»(٢)

وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ ﴾[النساء:٢٦]، أي: يهديكم سنن الذين من قبلكم، يعنى طرائقهم الحميدة (٣).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب لابن منظور (٦/ ٣٩٥–٤٠٢)، والقاموس المحيط للفيروزابادي ص١٥٥٧–١٥٥٩، ومختار الصحاح للرازي ص١٣٣.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٦٠-٦١).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٤٨٠).

وعن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ قَدَّمَتْ وَأُخَرَتْ ﴾[الانفطار:٥]، قال: «أخرت من سنةٍ يُعمل بها من بعده»(١).

ومن ذلك الحديث: «من سن في الإسلام سنة حسنة... ومن سن في الإسلام سنة سيئة» (٢٠).

قال ابن الأثير: «وقد تكرر في الحديث ذكر السنة، وما تصرف منها، والأصل فيه: الطريقة والسيرة»(٢).

وهذا المعنى هو المراد هنا من معاني «السنة» اللغوية، وقد تُطلق السنة ويُرَاد بها:

- البيان:

كما قال الله تعالى: ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ﴾[الأحزاب:٣٨، ٢٦].

نصب «سنة» على إرادة الفعل؛ أي: سَنَّ الله ذلك بمعنى بيّنه (٤).

- العادة الثابتة المستقرة:

كما في قوله تعالى: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا ۖ وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَخُويلاً ﴾[الإسراء:٧٧].

فالسنة هنا تعني: العادة الثابتة التي حكم الله بها وقضاها (٥٠).

وهذا المعنى قريب من سابقه، وكلاهما يتفق مع التفسير السابق للسنة بالسيرة والطريقة.

وقيل: هي الصَّقْل والتزيين<sup>(١)</sup>، وقيل: التقوية<sup>(٧)</sup>، والذي يعنينا هنا هو المعنى الأول، وهو موافق لبعض المعاني الاصطلاحية للسنة.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/ ٩٠٤)، ولسان العرب لابن منظور (٦/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب لابن منظور (٣/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: لسان العرب لابن منظور (٦/ ٤٠٠)، والمعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٧) لسان العرب لابن منظور (٣/ ٣٩٦).

#### السنة اصطلاحًا:

ثم إن السنة -بعد ذلك- لها معان اصطلاحية متعددة بحسب الفن الذي ترد فيه، فالسنة عند الفقهاء غيرها عند المحدثين، غيرها عند الأصوليين.

لكن يعنينا هنا معناها عند علماء الاعتقاد، وهي عندهم على معنيين: الثاني منهما متفرعٌ عن الأول، ومتأخِّرٌ عنه.

فالأول هو الأصل في إطلاق السنة في اصطلاح السلف، وهو:

«ما كان عليه النبي على من العلم والعمل والهدي وكل ما جاء به مطلقًا»

وهذا اصطلاح عام، فيشمل التوحيد وغيره، فالسنة بهذا الاعتبار تطلق على طريقة النبي على وأصحابه علمًا وعملًا، اعتقادًا وسلوكًا، خلقًا وأدبًا، وهي السنة التي يجب اتباعها، ويحمد أهلها، ويذم من خالفها.

فهي على هذا المعنى مرادفة للدين والشريعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «السنة هي الشريعة، وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين»(١).

وقال أيضًا: «إن السُنَّة التي يجب اتباعها ويُحمَد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله على أمور الاعتقاد، وأمور العبادات، وسائر أمور الديانات، وذلك إنها يُعرف بمعرفة أحاديث النبي على الثابتة عنه، في أقواله وأفعاله، وما تركه من قولٍ وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسانٍ»(١).

فالسُّنة هي: ما تلقاه الصحابة عن رسول الله ﷺ، من الشرع والدين، والهدي الظاهر والباطن، وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم، ثم أئمة الهدى العلماء العدول،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳/ ۳۷۸).

المقتدون بهم، ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة(١).

ومن ذلك: قول الإمام مالك رَخِيَالله في وصف المدينة: «وهي دار الهجرة والسنة» (٢٠).

وقال ابن رجب: «وعن سفيان الثوري، قال: استوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم غرباء (٢)، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة: طريقة النبي الله التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات (١٠).

ويشهد لهذا المعنى حديث أنس بن مالك على وفيه: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» (٥٠).

فالإطلاق الأول للسنة هو ما كان عليه النبي علىه النبي العلم والعمل والهدي في أصول الدين وفروعه.

أما الإطلاق الثاني فيقصد به «العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة»

حيث أطلق السلف مصطلح «السنة» على أصول الدين، وفرائض الإسلام، وأمور الاعتقاد، والأحكام القطعية في الدين، وعلى هذا جرى الإمام أحمد وغيره من الأئمة في تصنيفهم كتب الاعتقاد باسم السنة.

وعليه فالسنة تطلق عندهم على: «ما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر، وفضائل الصحابة»(١٠).

وقال ابن رجب: «وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بها يتعلق بالاعتقاد؛ لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم»(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير، لابن أبي خيثمة (١٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب ص١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٣ ٠٥)، ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس ا.

<sup>(</sup>٦) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب ص٢٦-٢٨.

<sup>(</sup>٧) جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢/ ١٢٠).

ويُلاحظ في سبب هذا الإطلاق والاصطلاح الاعتقادي للفظ السنة؛ أن السنة من مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة، وبها تثبت أحكام الاعتقاد.

فإذا قيل مذهب أهل السنة؛ فالمراد: معتقداتهم وأقوالهم في أصول الدين.

ومما يشهد لهذا المعنى قول سفيان بن عيينة وَ السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة: إثبات القدر، وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض، والشفاعة، والميزان، والصراط، والإيهان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم "(۱).

وقول الشافعي رَخِيلَيّه: «القول في السنة التي أنا عليها، ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن الله على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء... "(٢).

وعلى هذا فالسنة تقابلها البدعة، وعليه يحمل قول ابن مسعود الشهد: «القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة»(۱).

وقول ابن عباس على «النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة، وينهى عن البدعة عبادة» (1).

وقال أبو المليح: «وكان كَتَبَ عمر بن عبد العزيز راجيًا السنة وإماتة البدعة»(٥).

وقال ابن يونس: «امتحِن أهل الموصل بالمعافى بن عِمْران فإن أحبُّوه فهم أهل سنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة، كما يُمْتَحَنُ أهل الكوفة بيحيى»(١٠).

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة للالكائي (١/ ١٥٥، ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) العلو للعلي العظيم للذهبي ص٠١٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي (١/ ٨٣)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١/ ٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣) ١٩)، وصححه الألباني في صلاة التراويح ص٦.

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاثي (١/٥٤).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير، لابن أبي خيثمة (٦٢٨).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ (٢٥٧٤)، ومن طريقه اللالكائي (١/ ٦٦).

وقال الأوزاعي رضي الله والتابعون بإحسان: لزوم الجهاعة، والتبعون السنة، وعهارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله (۱).

وقال الإمام مالك عِلْمَلْةِ: «إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء أهل السنة»(٢).

ومن هذا الباب ما يأتي بعد قليل عن ابن سيرين وغيره أثناء الكلام عن مصطلح أهل السنة باعتبار تركيبه الإضافي.

والسنة في هذا كله بمعنى الاعتقاد الصحيح المقابل لاعتقاد أهل البدع الباطل.

وكان السلف يفرقون في هذا المقام بين السنة والحديث، قال ابن مهدي: «الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري»(٢).

ولما سئل ابن الصلاح عن الفرق بين قولهم عن مالك إنه جمع بين السنة والحديث فها الفرق بين السنة والحديث؟ أجاب خيلة: «السنة ههنا ضد البدعة، وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع، ومالك على جمع بين السنتين، فكان عالمًا بالسنة أي: الحديث، ومعتقدًا للسنة، أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة، والله أعلم»(1).

فلما ظهرت البدع، وانتشرت الفتن، ميَّزَ أهل السنة أنفسهم، ببقائهم على أصل الإسلام والشريعة، وخرجت عنهم الخوارج، واعتزلتهم المعتزلة، ورفضت الروافض، فتشتَّتَ أهل البدع وتفرَّقوا، ومكث أهل السنة على أصلهم الباقي على مرِّ الزمان، وهو ما شرعه النبي على وسنَّه لهم من السنة والجماعة.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ (٤٧٠٢)، ومن طريقه اللالكائي (١/ ٦٤).

 <sup>(</sup>۲) حلية الأولياء لأبي نعيم (٦/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) فتاوي ابن الصلاح (١/ ٢١٣) بتحقيق د. عبد المعطى أمين قلعجي.

ولمَّا كان أكثر الاختلاف بينهم وبين غيرهم في أمور الاعتقاد صار مفهوم السنة يعني السير على طريقة الصحابة والتابعين بإحسانٍ في أمور الاعتقاد خاصة، وأمور الدين عامة، ومن هنا نشأ المعنى الثاني للسنة.

#### ٢- تعريف الجماعة لغة واصطلاحًا:

#### الجماعة لغة:

الجهاعة: اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتهاعًا وجماعة، وصارت لفظة الجهاعة تطلق على القوم المجتمعين (١).

وقال ابن تيمية عَلِيَلَهُ: «الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين»(٢).

والجمْع: اسم لجماعة الناس، والإجماع: الاتفاق والإحكام، يقال: أجمع الأمر أي أحكمه، ومنه إجماع أهل العلم، أي: اتفاقهم على حكم مسألة.

#### الجماعة اصطلاحًا:

ذكر الإمام الطبري الأقوال في معنى الجهاعة، ونقلها عنه ابن حجر (٣)، وردَّ الأقوال إلى أربعة أقوال هي:

- السواد الأعظم من أهل الإسلام.
- أئمة العلماء المجتهدين المتبعين لمنهج الفرقة الناجية.
  - الصحابة على وجه الخصوص.
    - المجتمعون على أمير شرعي.

وكذا قال الشاطبي، وزاد قولًا خامسًا وهو جماعة أهل الإسلام().

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور (٢/ ٣٥٥-٣٦١)، والمعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية (١/ ٣٥٠، ١٤١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳/ ۱۵۷).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) الاعتصام للشاطبي (٢/ ٢٦٣).

وبمحاولة الجمع والتوفيق بين هذه الأقوال المتعددة، يلاحظ أن جملة هذه المعاني تؤول إلى معنيين اثنين:

1- ما عليه أهل الحق من الاتباع وترك الابتداع، وهو المذهب الحق الواجب اتباعه والسير على منهاجه، وهذا معنى تفسير الجهاعة بالصحابة، أو أهل العلم والحديث، أو الإجماع، أو السواد الأعظم، فهي كلها ترجع إلى معنى واحد هو: ما كان عليه رسول الله على وأصحابه، فيجب الاجتماع على الاتباع حينئذ، ولو كان المتمسّك بهذا قليلًا، وهذا معنى علمي، ويشهد له قول ابن مسعود الها الجهاعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك (()).

٢- المجتمعون على أمير على مقتضى الشرع، فيجب لزوم هذه الجماعة، ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها، وهذا معنى سياسي تشهد له كثير من النصوص الشرعية.

وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم كالقاضي ابن العربي وغيره (٢).

وهو ما انتهى إليه د. عبد الرحمن المحمود في رسالته عن «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (٣)، والشيخ رضا بن نعسان معطي في تحقيقه ودراسته لكتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (٤) لابن بطة، ود. محمد باكريم في رسالته «وسطية أهل السنة بين الفرق» (٥)، ود. جمال بادي في رسالته عن «وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» (١)، ود. ناصر العقل في رسالته «مفهوم أهل السنة والجماعة» (٧).

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١٠٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (٩/ ١٠)، والاعتصام للشاطبي (٢/ ٢٦- ٢٦٥)، وفتح الباري لابن حجر (١٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود (١٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة، تحقيق رضا بن نعسان معطى. مقدمة المحقق ص٧١، ٧٢.

<sup>(</sup>٥) وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم ص٩٦-٩٦.

<sup>(</sup>٦) وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق د. جمال بشير بادي ص٨٧-١١٥.

<sup>(</sup>٧) مفهوم أهل السنة والجماعة د.ناصر العقل ص٦٩، ٧٠.

#### ثانيًا: تعريف المصطلح باعتبار تركيبه الإضافي:

وعلى هذا، فإن مصطلح أهل السنة والجماعة يُعنى به:

المستمسكون بسنة رسول الله ﷺ، الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون، وأئمة الهدى المتبعون لهم، ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين (۱).

«وهم أهل السنة والجماعة: المتمسِّكون بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وبها كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه»(٢).

«فهم الذين اجتمعوا على السنة وأجمعوا عليها، واجتمعوا على الحق وعلى أئمتهم، فجاء اسمهم ووصفهم مركبًا من أهل السنة والجماعة»(٣).

«وهم المتبعون للعقيدة الإسلامية الصحيحة، الملتزمون منهج الرسول ﷺ وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين»(1).

وهم المجتمعون على أئمتهم أبي بكر، وعمر ومن بعدهما، الصابرون على ولاتهم برّهم وفاجرهم.

كما سُئل الإمام سفيان بن عيينة عن قول الناس: السنة والجماعة. وقولهم: فلان سني جماعي، وما تفسير السنة والجماعة ؟

فقال: «الجماعة: ما اجتمع عليه أصحاب محمد هي من بيعة أبي بكر وعمر، والسنة: الصبر على الولاة وإن جاروا وإن ظلموا» (٥٠).

<sup>(</sup>١) يراجع: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/ ٥٤٤-٥٤٦)، ورسائل في العقيدة لابن عثيمين ص٥٣، ومباحث في عقيدة أهل السنة د. ناصر العقل ص١٤، ١٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة د. ناصر العقل ص٧٥ - ٧٧.

<sup>(</sup>٤) المدخل لعقيدة أهل السنة د.البريكان ص١٣.

٥) مشيخة ابن الحطاب ص١١٦.

فهم بالجملة كل من اجتمع على التمسك بالسنة ونبذ الفرقة، وجمع الدين قولًا وعلمًا وعملًا، مع الاجتماع على أئمة الحق والحرص على وحدة الصف، جمعًا بين واجبي الاتباع والاجتماع، واجتماعًا على الاتباع للمنهج الحق.

ومما سبق.. فإن من الوجوه التي يمكن التعرف منها على أهل السنة ما يلي:

ثانيًا: يليهم أتباعهم الذين أخذوا عنهم هذا الدين ونقلوه وعلَّموه وعملوا به من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم أهل سنة رسول الله الله الذين تسكوا بها ولم يبتدعوا ولم يتبعوا غير سبيل المؤمنين.

قال الإمام أحمد رَخِيَلَة: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر، وأهل السنة المستمسكين بعروتها، المعروفين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي الله إلى يومنا هذا، وأدركت عليها من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليها، فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع، وخارج عن الجماعة، زايل عن منهج السنة وسبيل الحق»(۱).

وكل من اقتدى – من العوام – بأهل العلم والاتباع فهو من أهل السنة، قال ابن حزم وكل من اقتدى – من العوام – بأهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة فإنهم: الصحابة ، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم» (٢).

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٢/ ٩٠).

### أسئلة الفصل الأول من الباب الأول

#### أولاً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي:

١ - السنة لغة: السيرة والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة.

٢ - ليس من معاني السنة: العادة الثابتة المستقرة.

٣- السنة اصطلاحًا: ما كان عليه النبي عليه من العلم والهدي وكل ما جاء به مطلقًا.

٤ - تطلق السنة ويراد بها العقيدة الثابتة بالسنة فقط.

٥- إذا قيل: مذهب أهل السنة فالمراد: اعتقادهم وأقوالهم في الفقه وفروعه.

٦- لا يدل معنى الجماعة على ما عليه أهل الحق من الاتباع وترك الابتداع.

٧- الجماعة لغة: هي السواد الأعظم من أهل العلم.

٨- قيام المرء بطاعة الله ولو تركها الناس ليس من معاني الجماعة.

٩- أهل السنة والجماعة مصطلح يعني به من اجتمعوا على حفظ متون الأحاديث النبوية.

• ١ - لا يعد العوام من أهل السنة لجهلهم بكثير من الأحاديث النبوية.

#### ثانيًا: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيها يلى:

١ - السنة... هي السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة:

أ- لغة. ب-اصطلاحًا. ج- كلاهما صحيح.

٢ - من إطلاقات السنة اصطلاحًا:

أ- العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة.

ب- ما سلم من الشبهات في الاعتقادات.

ج-كلاهما صحيح.

٣- من تعريف السنة... البيان:

أ- لغة. ب-اصطلاحًا.

ج- كلاهما صحيح.

٤ - كثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنه:

أ- لا يؤخذ المعتقد إلا من السنة.

ب- أصل الدين والمخالف فيه على خطر عظيم.

ج- سنة مؤكدة.

٥- الجماعة لغة:

أ- اسم مصدر اجتمع يجتمع.

ج-كلاهما صحيح.

٦- من معانى الجهاعة اصطلاحًا:

أ- السواد الاعظم من المسلمين.

ج- القوم المجتمعون.

٧- من خالف مذاهب السلف الصالح في الاعتقاد فهو:

أ- مبتدع خارج عن الجماعة.

ج- لا بأس عليه إن لغويًا بارعًا.

٨- مذهب أهل السنة والجهاعة يعنى:

أ- معتقداتهم وأقوالهم في أصول الدين.

ج-كلاهما صحيح.

ب- الاجتماع الذي ضده الفرقة.

ب- مبتدع إلا إذا كان من أهل الحرمين الشريفين.

ب-اجتهاداتهم في الفروع الفقهية.

ب-السواد الأعظم من أهل العلم.

#### ثالثًا: الأسئلة المقالية:

- ١ عرف السنة لغة واصطلاحًا: وحرر الفرق بين المعنيين.
- ٣- فسر معنى قولهم: إن السنة تطلق على ما سلم من الشبهات في الاعتقادات.
- ٤ مذهب أهل السنة يراد به معتقداتهم وأقوالهم في أصول الدين، اذكر ما يشهد لهذا المعني.
- ٥- من معاني السنة اصطلاحًا: المجتمعون على أمير شرعي. اشرح هذا المعنى تفصيلًا.
  - ٦- ترجع معاني الجماعة اصطلاحا إلى معنيين، اذكرهما.
  - ٧- اذكر تعريف مصطلح أهل السنة والجماعة باعتباره مركبًا إضافيًا.

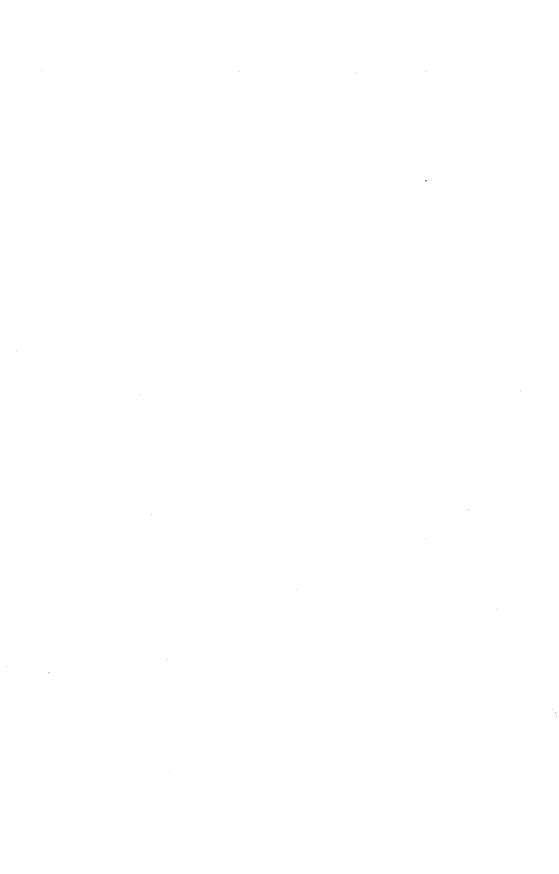

# الفَصْيِلُ الثَّائِي

سبب التسمية وذيوعكا



### الفَهُطِيِّكُ الثَّابِيِّ

#### سبب التسمية وذيوعها

نُسب أهل الحق إلى هذا المصطلح؛ لأجل حرصهم على السنة والجماعة.

فهم أهل السنة؛ لأنهم متبعون لحديث النبي على الله عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي (١٠). «فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله الله عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة (١٠).

وهم أهل الجهاعة؛ لأنهم يعتبرون الكتاب والسنة والإجماع مصادر معصومة من الضلال، فبها يأخذون، وعليها يعتمدون، ثم هم بعد ذلك مع أئمتهم مجتمعون، وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمون، وبالجهاد مع أئمتهم - فجارًا أو أبرارًا - آمرون ومجاهدون، يجتمعون على السنة والاتباع، والبعد عن الفرقة والابتداع، فهم أحق بالجهاعة التي من تعلق بها نجا، كها ورد في حديث افتراق الأمة، حيث أخبر النبي عن افتراق أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي «الجهاعة»(")، وفي رواية قال: «ما أنا عليه وأصحابي»(أ).

وسبب ذيوع هذه التسمية يرجع إلى أول بدعة وقعت في الإسلام، بعد موته على،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (١٦٦٩٢)، والدارمي (٩٥)، وابن ماجه (٤٤)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، والحاكم وقال: (٣٢٩) من حديث العرباض بن ساربة ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٤٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳/ ۳۵۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦٤٩٠)، وأبو داود (٤٥٩٧)، والحاكم (٤٤٣) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي . وصححه الحاكم، والشيخ الألباني في صحيح الجامع (٢٦٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٦٤١)، والحاكم (٤٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو عظيمًا، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غربب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال المناوي في فيض القدير (٥/ ٣٤٧): «وفيه عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي، قال الذهبي: ضعفوه». وقال المباركةوري في تحفة الأحوذي (٧/ ٣٣٤): «في سنده عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي وهو ضعيف، فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب». وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٥٣٤٥).

وهي بدعة الخروج على الأئمة، وتشقيق الصف، وثلم الجماعة، ونكث الصفقة والبيعة، حين اتخذ الخوارج منهجًا فكريًّا عقائديًّا خالفوا به جماهير المسلمين، فكفَّروا بالذنوب واستحلوا الدماء والأموال، فقاتلهم علي هم وأجمع الصحابة على ذلك، ووقعت في أثناء ذلك الفتنة بين علي ومعاوية على، وأريقت فيها الدماء، وتفرقت فيها الكلمة، ثم اجتمعت الأمة بعد ذلك على معاوية هم بعد أن حقن الله دماء المسلمين بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة، وسمي ذلك العام – عام إحدى وأربعين – بعام الجماعة.

وفي إثر بدعة الخوارج ظهرت بدعة الروافض، الذين اشتهروا بالكذب، بخلاف الخوارج الذين اشتهر معظمهم بالصدق، فكان من شأن أهل السنة مع الروافض أن سألوا عن الإسناد وعنوا به، روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن سيرين ولا قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم»(١).

ثم ظهر قول القدرية (٢) بإنكار العلم السابق، وانتشر قول الجهمية والجبرية بأن العبد مجبور، فعقبت طائفة من أهل العلم بالرد على أهل البدع بتصنيف كتب في العقيدة أسموها «كتب السنة»، ومن ثمّ اشتهرت هذه الطائفة من أهل العلم بالحرص على السنة، وتمييز المقبول من المردود من الرواة والروايات، فتبلور منذ ذلك الحين هذا المصطلح، الذي أصبح لقبًا على كل من انتمى إلى أهل الحق المتبعين للسنة والآثار، الحريصين على جمع شمل المسلمين واتفاق كلمتهم في آن واحد.

حتى كان عصر الإمام أحمد بن حنبل رَخْلَلله فأظهر الله تعالى إمامته وفضله،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ١٥)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣٦٤٠)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٨/٢)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص٢٠٩، والسمعاني في أدب الإملاء ص٥، والخطيب في الكفاية ص١٢٢.

<sup>(</sup>٢) وهم الذين تبرَّأ منهم عبد الله بن عمر ﷺ، حين سُئِلَ عنهم. كما في صحيح مسلم (٨). وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١٦/١).

وحرصه على صفاء وجه السنة أن تخدشه بدعة القول بخلق القرآن – والتي جاء بها المعتزلة –، مع حرصه على وحدة الجاعة أن تنثلم بالخروج على المأمون، فأقام واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهه الصحيح، فنصر الله به الملّة، وأعز به السنّة، وثبّت به قلب الأمّة، ثم إنه قد اجتمعت لديه من أسباب الخروج على المأمون ما لم يجتمع لغيره، فقد أصغى الناس إلى الإمام سمعًا، وألقوا إليه بأزمّة القلوب انقيادًا وحبًّا، وقد أتى المأمون ببدعته – متأولًا – كفرًا، فلما قيل للإمام: لم لا تخرج على المأمون؟! قال: كرهت أن أفرّق جماعة المسلمين، فلم تمنعه سطوة السلطان أن يقول بالحق إذ علمه، ولم يحمله بطش السلطان وتنكيله به على أن يخرج عليه فيكون سببًا في بالحق إذ علمه، ولم يحمله بطش السلطان وتنكيله به على أن يخرج عليه فيكون سببًا في إعمال السيف في رقاب المسلمين.

وبهذا استقر مذهب أهل السنة على ترك الخروج على المبتدع والظالم من الأئمة، ما لم يأت كفرًا صريحًا لا تأويل فيه ولا شبهة، وخرج الإمام من هذه المحنة إمامًا للعامَّة، وعندها دعي الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجهاعة، وكان أول من لُقِّبَ بهذا اللقب يَغْلَلْهُ.

وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وخليّة: «فصار إمامًا من أئمة السنة، وعلمًا من أعلامها؛ لقيامه بإعلامها وإظهارها، واطلاعه على نصوصها وآثارها، وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيًا، ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي، والظهور لأحمد؛ يعني: أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد، وهو كها قال»(١).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢/ ٢٠٦).

### أسئلة الفصل الثاني من الباب الأول

#### أولاً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي:

١- سبب ذيوع مصطلح أهل السنة والجماعة يرجع إلى أول بدعة وقعت في الإسلام
 وهي بدعة الخروج على الأئمة.

٢- في إثر بدعة الروافض ظهرت بدعة الخوارج.

٣- كان الخوارج مشهورين بالكذب معروفين به.

٤ - بدأ أهل العلم يسألون عن الإسناد عند مقتل عمر.

٥ - القدرية ينكرون علم الله السابق.

٦- الجهمية والجبرية يقولون: إن العبد مخير.

٧- استقر مذهب أهل السنة على جواز الخروج على المبتدع والظالم من الأئمة.

#### ثَانيًا: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيما يلي:

١ - سبب ذيوع مصطلح أهل السنة والجماعة يرجع إلى:

أ- بدعة القول بخلق القرآن.

ب-بدعة القول بتأويل الصفات.

ج- بدعة الخروج على الأئمة.

٢-... اشتهروا بالكذب وعرفوا به:

ب-الروافض. ج-الأزارقة.

أ- الخوراج.

٣- الجهمية يقولون بأن الإنسان:

وأ- مخير. ب-مجبور. ج-في منزلة بين المنزلتين.

٤- قال بعض شيوخ المغرب المذهب لمالك والشافعي والظهور:

أ-لابن حزم. ب-لسفيان الثوري. ج-لأحمد.

٥- أظهر الله تعالى إمامة أحمد بن حنبل:

أ- في فتنة الزنج. ب- في فتنة خلق القرآن. ج- في فتنة التتار.

#### ثالثًا: الأسئلة القائية:

١- اذكر الأسباب التي أدت إلى ذيوع مصطلح أهل السنة والجماعة.

٢- دلل من أقوال أهل العلم على اشتهار الروافض بالكذب.

٣- تكلم عن دور الإمام أحمد في الذود عن السنة.

٤- ما هو مذهب أهل السنة في الخروج على الظالم والمبتدع من الأئمة؟

The state of the second se

# الفَطْيِلِ التَّالِيْثُ

# مشروعية كذت التسمية





# الفَهَطِيِّلُ الثَّالِيِّثُ

# مشروعية هذه التسمية

إن سند مشروعية هذه التسمية وتلك النسبة الشريفة ثابت بدلالة الكتاب وصحيح السنة وصريح آثار الصحابة والسلف، وبيان ذلك فيها يلي:

### أولًا: دلالة الكتاب:

وتتمثَّل في الآيات الآمرة باتباع النبي ﷺ وطاعته فيها أتَّى به، وأنَّ طاعته من طاعة الله عز وجل، والتحذير من مخالفته وعصيانه، فصار اتباع النبي ﷺ وطاعته اتباعًا للكتاب وطاعة للآيات القرآنية المشار إليها.

ثانيًا: دلالة السنة:

إن هذا المصطلح والوصف مستمدُّ في الحقيقة من سنة النبي على الأمر بالعناية بالسنة، فقال: «وأنا آمركم بخمس بالعناية بالسنة، فقال: «عليكم بسنتي» (٢)، وهو الآمر بالجماعة، فقال: «من فارق الجماعة كلمات أمرني الله بهن: الجماعة،...» (٣)، وهو الذي نهى عن الفرقة؛ فقال: «من فارق الجماعة شبرًا فهات، إلا مات ميتة جاهلية» (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الإتقان للسيوطي (٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦٧١٨، ١٧٣٤٤، ٢٢٤٠٣)، والترمذي (٢٨٦٣)، وابن خزيمة (١٨٩٥)، وابن حبان (٦٢٣٣)، والحاكم (٤٠٤) من حديث الحارث الأشعري ، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»، وصححه الحاكم، والألباني في صحيح الجامع (١٧٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٠٥٣، ٧٠٥٤)، ومسلم (١٨٤٩) من حديث ابن عباس عظيًا.

«فأهل السنة والجماعة إنها سهاهم الرسول ووصفهم بذلك»(١).

وليس لأهل السنة والجماعة رسم ولا اسم يتسمون به خصوصًا غير هذا الاسم، الذي يعني في الحقيقة التزام الجادة والمحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي على، «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة»(٢).

سئل مالك رَخِيَلَتُهُ عن السنة، فقال: «هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا: ﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَآتَبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ﴾[الأنعام:١٥٣]»(٣).

ولما سئل مالك ﷺ عن أهل السنة، قال: «أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي، ولا قدري، ولا رافضي»(،).

ثالثًا: آثار الصحابة والسلف:

من ذلك قول ابن عباس على النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة، وينهى عن البدعة عبادة»(٥).

وقال سعيد بن جبير رَخْلَلَتْهُ في قوله تعالى: ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ آهْتَدَىٰ ﴾[طه:٢٨]: «لزم السنة والجماعة»(٦).

«ورُوِيَ نحوه عن مجاهد، والضحاك وغير واحدٍ من السلف»(٧).

وقال أيوب السخْتياني رَخْآلَتُهُ: «إذا كان الرجل صاحب سُنة وجماعة فلا تسأل عن أيِّ حالِ كان فيه» (^).

<sup>(</sup>١) مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة د.ناصر العقل ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) الاعتصام للشاطبي (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) الانتقاء لابن عبد البر ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٦) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١/ ٧١)، وتفسير البغوي (٣/ ٢٢٧)، وتفسير ابن كثير (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۷) تفسير ابن كثير (۳/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق (٣٣).

وقال عمرو بن قيس الملائي رَخْلَلله: «إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجهاعة، فارجه»(١).

وقال سفيان الثوري ﴿ إِذَا بِلَغْكُ عَنْ رَجِلُ بِالْمُشْرِقُ صَاحِبُ سَنَةً، وآخرُ بِالْمُشْرِقُ صَاحِبُ سَنَة، وآخرُ بِالْمُغْرِب، فابعث إليهما بالسلام وادع لهما، ما أقل أهل السنة والجماعة »(٢).

وقال قتيبة بن سعيد: «إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة»(٢).

وورد نحو هذا في المعافى بن عِمْران (1)، وجماعة من الأئمة والرواة (٥). رابعًا: نصوص العلماء واستعمال الأئمة

وقد نص العلماء على أن أهل السنة هم الصحابة ومن اقتفى آثارهم.

قال شارح الطحاوية رَخْيَلَتْهُ: «هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين»(٠٠).

وقال ابن تيمية رضيه المسلمة ومنه المسلمة منه المسلمة منه الصحابة الذين تلقوه عن الله تعالى أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم الله ومن خالف في ذلك كان مبتدعًا عند أهل السنة والجهاعة... وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولًا؛ بل إن السنة كانت موجودة معروفة قبله، علمها ودعا إليها، وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة»(٧).

<sup>(</sup>١) الشرح والإبانة لابن بطة ص١٣٣.

<sup>(</sup>۲) الورع للإمام أحمد ص١٩٤، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١/ ٦٤)، وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٧.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال للمزي (٢٨/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر على سبيل المثال: تهذيب الكمال للمزي (٢/ ١٠٦)، (٧/ ٣٩٤)، (١١/ ٢٨٦)، (١٦/ ٦١)، (٣٢/ ٥٣٦)، (٢٦/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٧) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٢/ ٢٠١–٢٠٢).

وسبق قول ابن حزم رَ الله: «أهل السنة هم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم - أي أهل السنة - الصحابة ، ومن سلك منهجهم من خيار التابعين، ثم أصحاب الحديث، ومن اتبعهم من الفقهاء، جيلًا فجيلًا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها، رحمة الله عليهم (۱).

وقال أيضًا: «... وأنَّ من اتبع أحدًا دون رسول الله على فلم يتبع السنة ولا الجهاعة، وأنه كاذب في دعواه السنة والجهاعة، فنحن معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه أهل السنة والجهاعة حقًا بالبرهان الضروري، وأننا أهل الإجماع كذلك»(٢).

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِيَلَتْهُ: «صار المتمسكون بالإسلام المحض هم أهل السنة والجماعة»(٣).

وهذا يشمل الصحابة ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ ولذا بدأ علماء الاعتقاد عند ذكر أئمة أهل السنة والجماعة بالصحابة ثم مَنْ بعدهم مِنَ التابعين.

#### ومن ذلك:

قول اللالكائي في صدر كتابه: «باب سياق ذكْر مَنْ رُسِمَ بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله هي إمام الأمة: فمن الصحابة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي " فَعَدَّ جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم جماعة من التابعين من أهل المدينة ومكة ومصر وبغداد وواسط وغيرهم (1).

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والنحل لابن حزم (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) الإحكام لابن حزم (٤/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١/ ٢٩-٩٩).

وذكر موقف المعتزلة من أهل السنة والجهاعة، ثم قال: «... ما قذفوا به المسلمين من التقليد» إلخ، فسوَّى بين «أهل السنة والجهاعة» وبين «المسلمين»(١)، وهذا صريح في أنَّ أهل السنة والجهاعة هم أهل الإسلام الصحيح المتلقَّى عن النبي عَنَّ من لدن الصحابة وأتباعهم حتى آخر الزمان، فمن خالف هؤلاء في أصولهم لم يكن من أهل السنة والجهاعة.

هذا وقد استعمل الأئمة هذا الاسم والمصطلح المبارك في النص على أمور الاعتقاد الصحيحة تمييزًا لها عن غيرها، كما فعل ذلك قتيبة بن سعيد الثقفي وَ الله ونقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (١)؛ بل جعل بعض الأئمة هذا الاسم ضمن عناوين كتبهم في العقيدة كما فعل اللالكائي وَ الله في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»، وكما فعل قوّام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني وَ كتابه «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة».

## خامسًا: ترادفه مع مصطلحات شرعية:

ثم إن هذا المصطلح يرادف عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخرى مثل أهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والسلف الصالح، كما سيتبين في المبحث التالي.

ومن جملة ما تقدم يتضح جليًا أن مذهب أهل السنة قديم، وأن التسمية قديمة، تبدأ ببداية الإسلام؛ لأن أهل السنة على الحقيقة هم أهل الإسلام، المتبعون لسيد الأنام، وعلى هذا سار أئمة أهل السنة والجماعة، وكلام اللالكائي السابق قريبًا صريحٌ في ذلك، ويظهر هذا جليًا بالنظر إلى صفاتهم وخصائصهم، كما أن أول من دعي «بإمام أهل السنة» هو الإمام أحمد بن حنبل عَنْ الله، وفي هذا رد على من زعم أن مذهب أهل السنة والجماعة إنها عرف وظهر في زمن أبي الحسن الأشعري، وأبي منصور الماتريدي، وأن أهل السنة هم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: سير أعلام النبلاء للذهبي (١١/ ٢٠).

الأشاعرة والماتريدية!! كما تبناه بعض العلماء قديمًا وحديثًا! (١). وفي نفي هذا الاسم عن الأشاعرة - مع قربهم في أصول ومسائل عقدية من أهل السنة - ما يقطع بانتفائه عن بقية أهل البدع والأهواء كالرافضة والمعتزلة وإن تنازعوا هذه التسمية الشريفة.

ولَـيْلَى لا تُقِـرُ لهـم بـذاكا

وكلُّ يسدَّعي وصلًا بلَيْسلَي

وكما قيل:

بيناتٌ أصحابُها أدعياءُ

والدَّعاوي ما لم تقيموا عليها

<sup>(</sup>١) راجع في القديم كلام الباقلاني في «الإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» ص١٠٨، و «الفرق بين الفرق» للبغدادي ص٢٦، ومثله الإسفراييني في «التبصير في الدين» ص٢٥، وكذا الجويني والغزالي والرازي. وراجع في الحديث كلام الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في «كبرى اليقينيات الكونية» ص١٢٥، وكلام وهبي سليان غاوجي الألباني في «أركان الإيان» ص٢٥ وغيرهم كثير.

# أسئلة الفصل الثالث من الباب الأول

## أولاًّ: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي:

١ - مصطلح: «أهل السنة والجماعة»: مصطلح متأخر لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قول لإمام.

٢- أهل السنة والجماعة سماهم النبي ﷺ ووصفهم بتلك التسمية.

٣- قال يحيى بن أبي كثير: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا
 قدري ولا رافضي.

٤ - قال مالك: «فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة».

٥- نص العلماء على أن أهل السنة هم الصحابة ومن اقتفى آثارهم.

٦- يرادف مصطلح أهل السنة والجهاعة عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخرى.

٧- صار المتمسكون بالإسلام المحض هم أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية.

٨- من مرادفات أهل السنة أهل الحديث والفرقة الناجية.

## ثانيًا: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيما يلي:

١ - مصطلح أهل السنة والجاعة مصطلح دل عليه:

أ- الكتاب. ب-السنة. ج- أقوال الأئمة. د- جميع ما سبق.

٢- «أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي» هذا من قول:

أ-مالك. ب-أحمد. ب-الشافعي. د- جميع هؤلاء.

٣- قال..... في قوله تعالى: ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ آهْتَدَىٰ ﴾: «لزم السنة والجماعة».

أ-سعيد بن جبير . ب-ابن عباس . ج- أيوب السختياني .

٤ - «أهل السنة والجهاعة هم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة»، هذا من قول:
 أ - ابن حزم الظاهري. ب-مالك.

#### ٥- مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح:

أ- يرادفه عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخرى.

ب- لا يرادافه عند الإطلاق مصطلحات شرعية أخرى.

ج-ليس مصطلحًا أصلًا.

#### ٦ - مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح:

أ- حادث بالرغم من قدم أهله. ب- قديم بقدم أهله.

ج-قديم بالرغم من حداثة أهله.

#### ثَالثًا: الأسئلة المقالية:

١- دلل على أن مصطلح: أهل السنة والجماعة مصطلح دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة.

٢- اشرح معنى قول مالك: «أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي،
 ولا قدرى، ولا رافضي».

٣- اذكر بعض آثار الصحابة والسلف التي تتعلق بمدح أهل السنة والجماعة.

٤- اذكر بعض نصوص العلماء على أن أهل السنة عم الصحابة ومن اقتفى آثارهم.

٥- هل هناك مصطلحات أخرى ترادف مصطلح «أهل السنة والجماعة»؟

# إلفهَطْيِلُهُ الْأَوْلَائِعِ

بين مصطلح أكَل السنة ومصطلحات أخرى

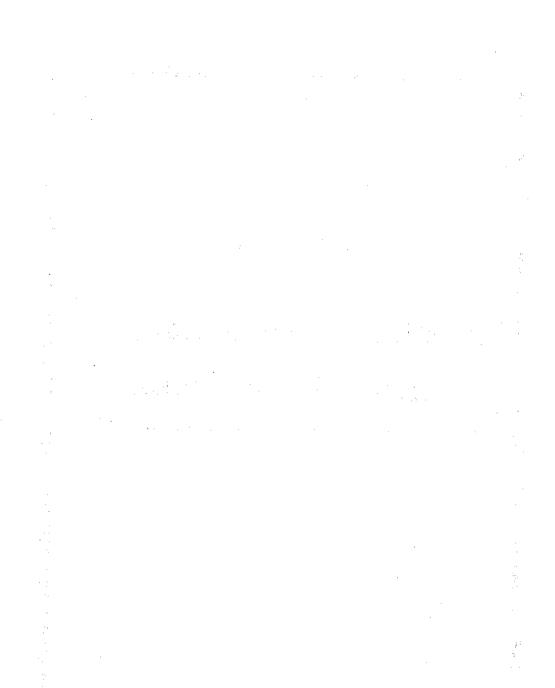

# ٳڶڣؘڟێؚڶٵٛ؋ڗٙڵڹۼ

## بين مصطلح أهل السنة ومصطلحات أخرى

تقرر فيها سبق أن مصطلح أهل السنة والجهاعة مما نطق بمعناه الكتاب والسنة، وتداول لفظه الصحابة والتابعون وأهل الحق من الأسلاف الصالحين. ومن المفيد أن نتناول مصطلحات أخرى تداولها علماء التوحيد والعقيدة في الدلالة على المذهب الحق في أمور الاعتقاد.

## أولًا: الفرقة الناجية:

أما مصطلح الفرقة الناجية، فقد دلَّت عليه ظاهر الأحاديث الكثيرة التي رواها بضعة عشر صحابيًا، ويكفي في ثبوت وجود هذه الفرقة الناجية أن تكون هذه الروايات قد ذكرتها بعد ذكر افتراق الأمة.

قال: «الجهاعة، الجهاعة»(١).

وفي رواية قال: «ما أنا عليه وأصحابي»(٢).

ووصفها على ﴿ بِأَنهَا المستحقة لقوله تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقَنَآ أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله الله الله الله عَلَا الله عَلَوْ عَلَى الله عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲۰۷۰)، وابن ماجه (۳۹۹۳)، وأبو يعلى (٤١٢٧)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ١٨٠): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». اهـ. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

وورد في وصف غيرها من الفرق المناقضة لها أن في قلوبها زيغًا، وأن الأهواء تتجارى بها كما يتجارى الكَلَب بصاحبه (۱).

وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة سلامة الفرقة الناجية من الهوى والزيغ.

وجملة هذه الأوصاف تقضي بأن هذه الفرقة الناجية هي عين أهل السنة والجماعة؛ إذ هي الجماعة، وهم المستمسكون بها عليه الصحابة (٢)، وهي أولى الناس بالسنة وأبعد الناس عن البدعة، فحيث أطلقت الفرقة الناجية فالمقصود بها أهل السنة والجماعة؛ لأنهم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق، وفي الآخرة من النار.

قال عبد القادر الجيلاني ريخ آلله: «وأما الفرقة الناجية: فهي أهل السنة والجماعة»(٣٠.

وقال شيخ الإسلام في أول عقيدته الواسطية: «أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة...»(1).

## ثانيًا: الطائفة المنصورة:

وأما مصطلح الطائفة المنصورة، فقد ورد ذكره في أحاديث عدّة عن تسعة عشر صحابيًّا، إضافة إلى بعض المراسيل، حتى لقد صرح عدد من العلماء المعتبرين بتواتر هذا الحديث؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية (٥٠)، والسيوطي (١٠)، والزبيدي (٧٠)، والكتَّاني (٨)، وغيرهم..

ومن هذه المرويات ما رواه ثوبان ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال طائفةٌ من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٦٤٩٠)، وأبو داود (٤٥٩٧)، والحاكم (٤٤٣)، من حديث معاوية ﷺ. وصححه الحاكم والألباني في صحيح الجامع (٢٦٤١).

<sup>(</sup>٢) وانظر: فتاوي مهمة لعموم الأمة للشيخ ابن باز ص١٧.

<sup>(</sup>٣) الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني ص٨٥.

<sup>(</sup>٤) العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الشيخ هراس ص١٤.

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (١/٦).

<sup>(</sup>٦) قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي (رقم ٨١) ص٢١٦.

<sup>(</sup>٧) لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي ص٦٨.

<sup>(</sup>٨) النظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني ص٩٣.

أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»(١).

وما رواه جابر شه قال: سمعت رسول الله شه يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين، إلى يوم القيامة»(٢).

ومن جملة المرويات، يتضح أن هذه الطائفة المنصورة طائفة من الأمة مجتمعة على الحق، إظهارًا وبيانًا بالحجة والبرهان، وظهورًا وغلبة بالسيف والسنان، وهي ظاهرة، بيّنة طرائقها وسبلها، واضحة مناهجها، في كل زمان ومكان.

وهي طائفة قائمة بأمر الله، وواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يخلو الزمان عنها، ولا تتخلى عن واجب الجهاد، فهي إما في جهاد بالفعل أو في سبيلها إلى الجهاد إعدادًا وتهيؤًا، صابرة على هذا العمل الجليل، وهي طائفة منصورة في جملة أحوالها وأماكنها، وعلى مر الأزمان.

## ثَالثًا: أهل الحديث:

وأما فيها يتعلق بمصطلح أهل الحديث، فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أحمد: أنه ذكر حديث النبي على الأمة على نيّف وسبعين فرقة، كلها في النار إلا فرقة»، فقال: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث، فلا أدري من هم»(٢).

وقال القاضي عياض عقب قول أحمد السابق: «إنها أراد أحمد أهل السنة والجهاعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث» (٤).

وقال الجيلاني: «أهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد، وهو: أصحاب الحديث». وفي هذه الآثار دلالة على الترادف بين معنى مصطلح الفرقة الناجية وأهل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۲۰) من حدیث ثوبان 🐃.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٢٣) من حديث جابر بن عبد الله عظا.

<sup>(</sup>٣) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص٢٥، ٧٧. ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٦٧/١٣).

الحديث، وأنهم المقصودون بهذا المصطلح عند إطلاقه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك: هم أعلمهم بآثار المرسلين، وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم، المتبعون لها، هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملّة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة. فإنهم يشاركون سائر الأمة فيها عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بها اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول، مما يجهله غيرهم أو يكذّبُ به»(۱).

ووصفهم الخطيب البغدادي تغيّلته بقوله: «حفظة الدين، وأوعية العلم وحملته.. ومنهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر "(").

ويتضح مما سبق أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، كما اتضح أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أيضًا.

سئل ابن المبارك عن الطائفة المنصورة: من هذه الطائفة؟ فقال: «هم عندي أصحاب الحديث»(٢).

وقال يزيد بن هارون: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث، فلا أدري من هم»(1).

وقال البخاري في قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي...»: «يعني: أصحاب الحديث»(٥)، وقال: «وهم أهل العلم»(١).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) المحدث الفاصل للرامهرمزي ص١٧٧.

<sup>(</sup>٥) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص٢٧.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٨/ ١٤٩)، وخلق أفعال العباد للبخاري ص٤٢.

وقال أحمد بن سنان: «هم أهل العلم، وأصحاب الآثار»(١).

وقال شيخ الإسلام في وصف أهل الحديث: «وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الظاهرون على الحق؛ لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم، وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كله، وكفى بالله شهيدًا»(٢).

وإذا كانت الفرقة الناجية هي أهل الحديث، وأهل الحديث هم الطائفة المنصورة، وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة؛ فإن هذا يدل على ترادف هذه الاصطلاحات بإطلاق.

بمعنى أنه إذا أطلق واحد منها دخل فيه الباقي، وأصبح اللفظ دالًا بمفرده على جميع أهل الحق.

وأما إذا اجتمع اثنان كأهل الحديث وأهل السنة فبينهما تغاير، حيث يطلق الأول على المعتنين بعلم الحديث، ويطلق الثاني على باقي أهل الخير من الفرقة الناجية، فإذا اجتمعا افترقا، ومن ذلك قول عبد الرحمن بن مهدي كالله: «الناس على وجوه: فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في الحديث فسفيان الثوري»(").

- وهنا يثور سؤال حول تحديد أهل الحديث، وهل كل هذا الفضل خاص بدارسي هذا العلم، وحفظة متونه دون باقي أصناف أهل العلم؟

وإذا كانت الإجابة بدخول أصناف أخرى من أهل العلم، فإن ثمة سؤال آخر حول هذا المعنى، وهو: هل يدخل في معنى أهل الحديث أناس آخرون لا علاقة لهم بعلم الحديث، ولا دراية لهم بالفقه وسائر العلوم: كالمجاهدين، والأجناد المرابطين على

<sup>(</sup>١) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص٢٧

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/ ١١٨)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١/ ٦٣).

#### الثغور، ونحوهم؟

فأما السؤال الأول، فإن الإجابة تتقرر في دخول طوائف أهل العلم بالتفسير، والفقه، والتوحيد، وسائر العلوم الشرعية، في مصطلح أهل الحديث بعد دخول المشتغلين بعلم الحديث دخولًا أوليًّا في هذا المصطلح.

ويدل على ذلك عبارة الإمام البخاري في وصفهم بأنهم: «هم أهل العلم»، وكذا عبارة الإمام أحمد بن سنان: «هم أهل العلم وأصحاب الآثار».

فإذا وجد ما يدل على أنهم أهل العلم بالحديث، فهو من باب تفسير الشيء بذكر بعض أجزائه وأفراده، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه.

ولذلك كانت عبارة الإمام أحمد دقيقة حين رأى قومًا يشتغلون بمدارسة الحديث، فأطلق عليهم أنهم (ممَّن) قال فيهم الرسول على: «لا تزال طائفة من أمتي...» الحديث (١).

وقد نقل النووي -كما سبق- قول أحمد والبخاري في الطائفة المنصورة، ثم قال: «قال القاضي عياض: إنها أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث»(٢).

وقال شيخ الإسلام: «ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سهاعه أو كتابته أو روايته؛ بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطنًا، واتباعه باطنًا وظاهرًا، وكذلك أهل القرآن، وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث، والبحث عنهها وعن معانيهها، والعمل بها علموه من موجبها. «فقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم، وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم، وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم، وغامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣١١)، ومسلم (١٩٢١) من حديث المغيرة بن شعبة ١٠٠٠ أخرجه البخاري (٢٩١١)،

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٤/ ٩١-٩٥).

فهذا وأمثاله من النقول عن الأئمة العدول يبين لنا دخول أهل العلم- المتبعين الناجين من الابتداع- في زمرة أهل الحديث بالاصطلاح الأعم الأوسع.

ومما تنبغي الإشارة إليه: أن «مصطلح أهل الحديث» قد أطلق في مقابلة «أهل الكلام» تارة، و «أهل الرأي» تارة أخرى، فالإطلاق الأول يتعلق بالعقائد، والثاني بالفقه.

وأما السؤال الثاني وهو: هل يدخل في الطائفة المنصورة أهل الحديث أصناف أخرى من الناس، ليست من المشهورة بالعلم؟

فإجابته قد ذكرها جملة من أهل العلم، نذكر منهم الإمام النووي حين سئل عن الطائفة المنصورة: من هم؟

فقال: «ويُحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين: منهم زهاد، وآمرون بالمعروف، وناهون عن المنكر، ومنهم أنواع أخرى من الخير»(۱)، فأدخل فيهم أهل الجهاد وأنواعًا أخرى من الخير: كالزهاد، والعُبَّاد، وغيرهم.

وقد صاغ ابن حجر كلام النووي بلفظ مقارب، فقال: «يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين: ما بين شجاع، وبصير بالحرب، وفقيه، ومحدِّث، ومفسّر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد، وعابد»(٢).

ويخلص من ذلك كله إلى أن مصطلحات: (الفرقة الناجية - الطائفة المنصورة - أهل السنة والجهاعة - أهل الحديث) هي مصطلحات شرعية مترادفة في معناها، وعند إطلاقها يدخل بعضها في بعض. وأن أهلها متفاوتون في العلم بالسنة والعمل بها، والجهاد والقيام به، ولا يتخلون عنه جميعًا، وأن أهل هذه المصطلحات غير معصومين، والخير فيهم أكثر من الخير، ومع أنه ليس لهم والخير فيهم أكثر من الخير، ومع أنه ليس لهم تخصص علمي أو عملي يجمعهم، فقد وصلوا بمجموعهم إلى درجة الكهال البشري، مع

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/ ٢٩٥).

التكامل في الواجبات والتخصصات، فهم قائمون بمجموعهم مقام النبوة في الأمة بحفظ الدين وإقامة الملّة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم الأبدال؛ لأنهم أبدال الأنبياء، وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين الذين لا يُعرف لهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في الأمرين جميعًا»(١).

ثم إنه بقي مصطلح أخير عرّفه أهل السنة والجماعة وتداولوه، ألا وهو مصطلح السلف. رابعًا: السلف:

#### معنى «السلف» لغة:

قال ابن فارس: «سلف، السين واللام والفاء، أصل يدل على تقدَّم وسَبْق، من ذلك السلف الذين مضوا، والقوم السُّلَّاف: المتقدمون» (٢).

وقد استعملت كلمة «سلف» في القرآن للدلالة على نفس المعنى، وهو التقدُّم والسبق في الزمن.

قال تعالى: ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾[الحاقة: ٢٤]، أي: قدَّمتم في الدنيا.

وقال تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ﴾[الزخرف:٥٦]، أي: قومًا سابقين من جاء بعدهم، وقيل: عظة وعبرة لمن يأتي بعدهم (٦).

وقال تعالى: ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾[البقرة: ٢٧٥]، أي: سبق وتقدُّم.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور (٦/ ٣٣١)، وتفسير ابن كثير (٤/ ١٣١)، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (٦/ ١٥٤).

وقال تعالى: ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾[المائدة:٩٥]، وقال جلَّ ذكره: ﴿ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾[الأنفال: ٣٨].

كما استعمِلَت كلمة «سلف» في السنة للدلالة على نفس المعنى السابق.

ومن ذلك: قول النبي ﷺ لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: «ونِعْمَ السَّلَفُ أنا لكِ»('). وقولهﷺ لحكيم بن حزام ﷺ: «أسلمتَ على ما سَلَفَ من خيرٍ»('').

#### معنى «السلف» اصطلاحًا:

في اصطلاح علماء العقيدة يطلق «السلف» على الصحابة أو التابعين لهم بإحسان وتابعيهم، وأئمة الإسلام العدول، ممَّن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدين، وتلقَّى المسلمون كلامهم خلفًا عن سلف بالقبول، دون من رُميَ ببدعة، أو لقب غير مرضي؛ كالخوارج، والرافضة، والناصبة، والقدرية، والمرجئة، والأشعرية، والمعتزلة، والجهمية، ونحوهم.. ومذهب السلف هو طريقهم في الاعتقاد المنسوب إليهم (٣).

وقال الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي: «وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وتلقّى وأتباعهم، وأئمة الدين عمن شُهد له بالإمامة، وعُرف عظيم شأنه في الدين، وتلقّى الناسُ كلامهم خلفًا عن سلف؛ كالأئمة الأربعة، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وابن المبارك، والنخعي، والبخاري، ومسلم، وسائر أصحاب السنن، دون من رُمي ببدعة، أو شهر بلقب غير مرضي، مثل: الخوارج، والروافض، والمرجئة، والجبرية، والجهمية، والمعتزلة».

فالسلف إذن مصطلح يطلق على المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٨٥)، ومسلم (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٣٦)، ومسلم (١٢٣).

<sup>(</sup>٣) لوامع الأنوار للسفاريني (١/ ٢٠)، والأسئلة والأجوبة الأصولية لمحمد عبدالعزيز السلهان ص١٢،١.

<sup>(</sup>٤) العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية لأحمد بن حجر آل بوطامي ص١١.

ومذهب السلف هو مذهب الصحابة الكرام، والتابعين وتابعيهم من الأئمة المذكورين المشهورين.

ثم إن كل من التزم بعقائد وأصول هؤلاء الأئمة كان منسوبًا إليهم، وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان، وكل من خالفهم فليس منهم، وإن عاش بين أظهرهم، وجمعه بهم نفس المكان والزمان.

ويشهد لذلك قول الأوزاعي: «كتب إليَّ قتادة من البصرة: إِنْ كانت الدار فَرَّقَتْ بيننا وبينك فإِنَّ أُلْفَةَ الإسلام بين أهلها جامعة»(٢).

ويقول الدكتور محمود خفاجي: «وليس التحديد الزمني كافيًا في ذلك؛ بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة وروحها، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين»(").

ويشهد لهذا: قولُ أبي عبد الله النَّبَاجي الزاهد: «أصلُ العِلم خسُ خصالِ: أولها: الإيهان بالله، والثانية: معرفة الحق، والثالثة: إخلاص العمل، والرابعة: أن يكون مطعم الرجل من حلال، والخامسة: أن يكون على السنة والجهاعة. فلو أنَّ عبدًا آمن بالله عز وجل وأَخْلَصَ نيته لله وعرف الحق على نفسه وكان مطعمه من حلال ولم يكن على السنة والجهاعة لم ينتفع من ذلك بشيء»(1).

فالعبرة بالتزام السنة والجماعة بغض النظر عن المكان والزمان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٩٥)، ومسلم (٢٥٣٥) من حديث عمران بن حصين عظيًا.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي (٧/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة للدكتور محمود خفاجي ص٢١.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء لأبي نعيم (٩/ ٣١٠)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٧/ ٢١٧ - والسياق له)، وجامع العلوم والحكم لابن رجب (١/ ٢٦٣).

"ولقد بدأت الحاجة إلى الانتساب للسلف حين تفرقت الأمة الإسلامية، وتعددت الاتجاهات الفكرية فيها حول أصول الدين، مما دعا علماء الأمة الأثبات وأساطينها الأعلام، لتجريد أنفسهم لتلخيص وترتيب الأصول العظمى والقواعد الكبرى للاتجاه السلفي، والمعتقد القرآني النبوي، ومن ثمَّ نسبته إلى السلف الصالح؛ لقطع الباب على كل من ابتدع بدعة اعتقادية وأراد نسبتها إليهم، حتى كانت النسبة إلى السلف رمزًا للافتخار، وعلامة على العدالة في الاعتقاد، مما يدل على أن النسبة إلى السلف لم تكن بدعة لفظية، ولا مجرد اصطلاح كلامي، لكنه حقيقة شرعية ذات السلف لم تكن بدعة لفظية، ولا مجرد اصطلاح كلامي، لكنه حقيقة شرعية ذات مدلول محدد؛ ولذلك لم تؤصل قواعده، ولم تحرر موارده، إلا بقيام الحاجة في الأمة لبيان متكامل الصورة عما كان عليه أهل القرون المفضلة المشهود لهم بالعدالة من طريقة عقدية وسيرة توحيدية»(١).

ويبدو جليًّا من هذه الدراسة الاصطلاحية الشرعية لمدلول كلمة السلف، أن هذا المصطلح يلتقي مع مصطلح أهل السنة والجماعة، وأهل الحديث، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة.

فالسلف هم أهل الحديث كما سماهم بذلك كثير من الأئمة وصدَّروا مؤلفاتهم بذلك، مثل: كتاب «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام إسماعيل الصابوني.

والسلف هم الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة؛ لأنهم الصحابة ومن تابعهم من التابعين وتابعيهم.

والسلف هم أهل الأثر، وهم أهل الاتباع؛ لأن من طريقتهم «اتباع آثار رسول الله على باطنًا وظاهرًا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله على حيث قال: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(٢)(٣).

<sup>(</sup>١) نظريات شيخ الإسلام في السياسة والاجتهاع للمستشرق الفرنسي لاووست ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ص١٧٩ - ١٨٠.

ومازال أهل السنة وما برحوا يستدلون على عقائدهم بالكتاب والسنة، فإن لم يجدوا فبها ثبت عن السلف الصالحين، من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وبهذا كانوا يتواصون ويوصون.

قال الأوزاعي: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس»(١).

وقال: «... واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك» (٢).

والإمام ابن كثير ينهج هذا النهج عند تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، يقول: «فللناس في هذا مقالات كثيرة جدًّا، ليس هذا موضع بسطها، وإنها يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق... »(٣).

والإمام الذهبي يقول في مقدمة كتابه «العلو للعلي العظيم»: «فإن أحببتَ يا عبد الله الإنصاف، فقف مع نصوص القرآن والسنة، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات، وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم، وإما أن تسكت بعلم» (1).

وعلى هذا فإن الدعوة إلى اتباع السلف إنها هي دعوة إلى الإسلام والسنة ولا غضاضة في ذلك.

قال شيخ الإسلام: «لا عيب على من أظهر مذهب السلف، وانتسب إليه، واعتزى إليه؛ بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقًّا» (°).

<sup>(</sup>١) الشريعة للآجري ص١٠٢، وصححه الألباني في مختصر العلو ص١٣٨.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) العلو للعلى العظيم للذهبي ص١٦٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٤/ ١٤٩).

وأخيرًا فإن مصطلحين كـ«أهل الأثر»، أو «أهل الجماعة» يطلقان أيضًا –بقلّة– ويراد بهما أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، وقد وقعا في كلام السلف أيضًا.

فمن الأول قول أبي حاتم الرازي: «مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله على وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل»(۱).

ومن الثاني قول ابن المبارك حين سئل عن الجماعة؟ فقال: «أبو بكر وعمر، قيل له: قد مات أبو بكر وعمر، قال عبد له: قد مات فلان وفلان؟ فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة»(٢).

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح للترمذي (٤/٦٦٤).

## أسئلة الفصل الرابع من الباب الأول

### أولاً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي:

- - ٢- أهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما تتجارى الكلب بصاحبه.
    - ٣- الفرقة الناجية تختلف عن أهل السنة والجماعة.
  - ٤ مصطلح الطائفة المنصورة ورد ذكره في عدة أحاديث بلغت التواتر.
- ٥- قال القاضي عياض: «أهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهم: أصحاب الحديث».
  - ٦- المصطلحات التي أطلقت على أهل السنة والجماعة مترادفة.
- ٧- مصطلح السلف لغة: لفظ يدل على القوم الذين مضوا، والسُّلاف هم المتقدمون.
  - ٨- مصطلح السلف لا يراد به إلا الصحابة فقط.
- ٩- العبرة في إطلاق مصطلح السلف هي بالتزام السنة والجماعة بغض النظر عن
   الزمان والمكان.
  - ١ الدعوة إلى اتباع السلف إنها هي دعوة إلى الإسلام والسنة ولا غضاضة في ذلك.

### ثانيًا: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيها يلى:

١ - مصطلح: «الفرقة الناجية» مصطلح دلت عليه ظاهر الأحاديث التي رواها:

أ-ستون صحابيا. ب-عشرون صحابيا. ج-بضعة عشر صحابيا.

Y - مصطلح: « الطائفة المنصورة» ورد ذكره في عدة أحاديث رويت عن:

أ- تسعة عشر صحابيًا. ب-ثلاثين صحابيًا. ج-أربعين صحابيًا.

٣- «أهل السنة» لا اسم لهم إلا اسم واحد وهم: «أصحاب الحديث» هذا القول ل:

أ- أحمد بن حنبل. ب-الإمام الشافعي. ج- الإمام الجيلاني.

٤ - المصطلحات التي أطلقت على أهل السنة:

أ- متناقضة. بعضها لبعض.

#### ٥-كلمة السلف:

أ- تدل على الذين مضوا والسُّلاف.

ب-تطلق على الصحابة والتابعين.

ج-لا يراد بها إلا الصحابة.

د-ما ورد في أ، ب.

٦- الدعوة إلى اتباع السلف دعوة:

أ- للتمسك بمنهج النبي على النبي الله . ب- دعوة إلى مخالفة منهج النبي الله .

### ثالثًا: الأسئلة المقالية:

١ - هل كل الفضل الوارد في الأحاديث خاص بدارسي علم الحديث وحفظة متونه،
 دون باقي أصناف أهل العلم؟

٢- هل يدخل في معنى أهل الحديث أناس آخرون لا علاقة لهم بعلم الحديث ولا
 دراية لهم بالفقه كالمجاهدين والمرابطين.

٣- اشرح معنى قولهم: إن مصطلح الفرقة الناجية دلت عليه ظاهر الأحاديث التي رواها بضعة عشر صحابيًا.

٤ - دلل على أن المصطلحات التي أطلقت على أهل السنة والجماعة مترادفة.

٥- يبدو جليًا أن مصطلح السلف يلتقي مع مصطلح أهل السنة والجماعة، اشرح هذه العبارة.



# الفضيل الخامين

ُ الخصائص والصفات العــامــة لأكل السنة والجماعة



# الفَصْيِلُ الْخِالْمِسِنُ

## الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجماعة

أولًا: أهل السنة ليس لهم اسم يجمعهم سوى هذا الاسم:

أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يعرفون به، ولا لقب ولا رمز يميزهم عن غيرهم؛ إلا الإسلام وما دل عليه من المصطلحات والأسماء الشرعية.

قال ميمون بن مهران: «إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام»(١).

فكل من خالف السنة والجماعة فقد تسمى بغير الإسلام والسنة؛ كأصحاب الأهواء والفرق الضالة، وإن ادعى أنه من أهل السنة.

وأما أهل السنة فليس لهم اسم إلا هذا الاسم، وإن كان غيرهم قد يسميهم بأسهاء باطلة، فإنه ما من فرقة إلا وابتدعت لأهل السنة اسمًا يناسب ما خالفها فيه أهل السنة، ومع ذلك بقي أهل السنة لم يلزمهم اسم من هذه الأسهاء الباطلة.

روى ابن عبد البر قال: «جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله على. قال مالك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سل. قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي، ولا قدري، ولا رافضي (٢٠).

وهكذا يحدد الإمام مالك رَخْيَلَتُهُ ويعرِّف أهل السنة بأنهم ليس لهم لقب يُعرفون به إلا اللقب المسئول عنه (أهل السنة).

وقال الإمام ابن القيم ﴿ الله عَنْ الله عَ

<sup>(</sup>١) الشرح والإبانة لابن بطة ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) الانتقاء لابن عبد البر ص٣٥.

سوى السنة. يعني: أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها»(١).

ويقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ﴿ وليس لهم -أي أهل السنة والجماعة - رسم ومنهاج سوى منهاج النبوة (الكتاب والسنة)؛ إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه، إنها الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج من هذا الأصل (٢).

فأهل السنة لا يتعصبون للأحزاب، ولا الشعارات، ولا القوميات، ولا يتعصبون للأوطان ولا الشعوب، ولا الأجناس ولا القبائل؛ إنها يجمعهم شعار السنة والإسلام، في أي مكان وأي زمان.

عن ابن عباس على الله عنه الله عنه الله عنه الأسماء المحدَثة؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»(٣).

وقال مالك بن مِغْوَل: «إذا تسمّى الرجل بغير الإسلام والسنة؛ فأَلْحِقْه بأَيِّ دينِ شئت»(١).

وهذا لا يعني عدم مشروعية مطلق الانتهاء إلى إمام، أو التسمي بأسهاء المذاهب، أو الانتساب إلى القبائل، أو المشايخ، ونحو ذلك...؛ بل الممنوع منه هو اتخاذ هذه الأسهاء معقدًا للولاء والبراء، وشعارًا يُمتحن الناس به، ويُفرق به بين الأمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَ الله الأسهاء التي قد يسوغ التسمي بها، مثل انتساب الناس إلى إمام: كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ: كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل: كالقيسي واليماني، وإلى الأمصار: كالشامي والعراقي والمصري؛ فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، ولا يوالي بهذه

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) حكم الانتهاء إلى الفرق والأحزاب والحاعات الإسلامية للشيخ بكر أبو زيد ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) الشرح والإبانة لابن بطة ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ٦٣)، والشرح والإبانة لابن بطة ص١٣٧.

الأسهاء ولا يعادي عليها؛ بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان»(١).

ومما هو جدير بالتنبيه عليه في هذا المقام، أنه سبقت لأهل السنة والجماعة أسماء أخرى وردت بها النصوص، وهو من باب إطلاق الأسماء المختلفة على مسمى واحد.

فالانتساب إلى أهل السنة والجماعة أو السلف أو الفرقة الناجية كل ذلك سواء، وقد أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية لقب السلفية في بعض مصنفاته (٢) وكذا الشيخ المعلمي اليماني (١) والشيخ الألباني (١) والشيخ ابن باز (٥) وغيرهم من أهل العلم والاتباع سلفًا وخلفًا.

## ثانيًا: أهل السنة لا يجمعهم مكان واحد، ولا يخلو عنهم زمان:

إن أهل السنة هم أهل الحق، فكل من دان بهذا الحق فهو من أهل السنة، في أي مكان وجد، وفي أي زمان كان.

ويشهد لذلك ما سبق عن الأوزاعي، قال: «كتب إليَّ قتادة من البصرة: إِنْ كانت الدار فرقت بيننا وبينك، فإنَّ أُلْفَةَ الإسلام بين أهلها جامعة»(١).

قال الإمام النووي رَخِيَلَتُهُ: «ولا يلزم أن يكونوا -أي: الطائفة المنصورة- مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض»(٧).

وقد كان صحابة رسول الله على والتابعون وأئمة الدين من بعدهم، مفرقين في الأمصار، لا يجمعهم مكان واحد، ومع ذلك كانوا جميعًا من أهل السنة؛ بل أئمة أهل السنة وأعلامهم.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي اليهاني ص٤٧، ٥١، ٥٥، ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) مختصر العلو للألباني ص١٢٢، ومقدمة الشيخ الألباني لشرح الطحاوية ص٥٧.

<sup>(</sup>٥) تنبيهات هامة على ما كتبه محمد على الصابوني في صفات الله ﷺ للشيخ ابن باز ص٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء للذهبي (٧/ ١٢١).

<sup>(</sup>٧) شرح النووي على صحيح مسلم (١٣/ ٦٧).

وأما الأحاديث التي حدُّدت وجودهم بالشام(١) فقد يجاب عليها بما يلي:

- ١- قد يُراد بها -والله أعلم- فترة تاريخية معينة، هي التي تكون قبل قيام الساعة، حيث تدل النصوص الكثيرة على أن معظم الأحداث المتعلِّقة بالمهدي وعيسى بن مريم ونحو ذلك من أشراط الساعة، إنها تكون بالشام.
- ٢- كما يحتمل أن يكون المقصود قتالهم للروم المذكور في الأحاديث، ثم للدجَّال، حتى يأتيهم أمر الله وهم بالشام، فيكون قوله على الشام»؛ أي: حال إتيان أمر الله.
- ٣- وهذا كله على فرض صحة هذه الأحاديث، فكيف وأسانيدها لا تصح، والأصح والأشهر من الأحاديث بدون تقييد، وأعلى ما ورد في الشام قول معاذ: «وهم بالشام»، وفي رواية له: «وهم أهل الشام» ونحو هذا، وأكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة في الحديث، ورواية الجهاعة أولى بالصواب، وقد سبق هنا استغراب أبي نعيم لهذه الزيادة.

وأهل السنة كما أنه لا يجمعهم مكان واحد، فإنهم لا يخلو عنهم زمان حتى قيام الساعة.

فقد صحَّت البشارة عن رسول الله على باستمرار وجود الطائفة المنصورة -أهل السنة والجماعة- من هذه الأمة إلى أن يأتي أمر الله، لا يضرهم خلاف المخالف، ولا خذلان الخاذل.

وجاء ذلك في أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة، حتى لقد صرح عدد من العلماء المعتبرين بتواتر هذا الحديث؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، والسيوطي، والزبيدي، والكتَّاني، وغيرهم (١).

<sup>(</sup>۱) من ذلك: ما روي من قول مالك بن يخامر عن معاذ: «وهم بالشام»، أخرجه أبو عوانة (۷۰۰۲)، وأبو يعلى (۷۳۸۳)، واللالكائي (۱۲۹)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٥٩).

وقال أبو نعيم: «غريب من حديث عمير، تفرد به عنه ابن جابر، وهذه الزيادة من قِبَل معاذٍ لا تُحفظَ إلا في هذا الحديث». ورُوِيَ من وجه آخر عن معاذ قال: «وهم أهل الشام». وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (١/ ٢٦١–٢٦٩). ورواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة حسان بن وبرة عن أبي هريرة هم عن النبي ﷺ: «لا تزال عصابة بدمشق ظاهرين»، (٣/ ٣٥ رقم ١٤٧)، وحسان لم يوثّقه معتبر، وهو حيان بالياء بدل السين. انظر: الإصابة لابن حجر (٢/ ١٨٨)، ونحو ذلك من الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) قد سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول ص ٥٠-٥١.

ومن هذه الأحاديث:

ما جاء عن المغيرة بن شعبة هم، عن النبي ﷺ، قال: «لا يزال ناسٌ من أمَّتي ظاهرين، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»(١).

وعن جابر بن سَمُرة هم، عن النبي الله أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائبًا، يقاتل عليه عصابةٌ من المسلمين، حتى تقوم الساعة»(٢).

وعن جابر بن عبد الله، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الحق، ظاهرين، إلى يوم القيامة» (٢).

والمقصود أن بقاءهم يكون حتى يرسل الله ريحًا طيبة -وهي أمر الله-، فتقبض رُوح كل مؤمن ومؤمنة، ويكون ذلك قبيل قيام الساعة، ويكون التعبير بقوله: «إلى قيام الساعة» معناه: إلى قرب قيامها.

قال الإمام النووي عَلِيَلله: «فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة، على أشراطها ودُنوِّها المتناهي في القرب»(١).

وقال رَخِلَتُهُ: «وذكرنا هناك - أي في كتاب الإيهان - الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وأن المراد بقوله ﷺ: «حتى يأتي أمر الله» من الريح التي تأتي فتأخذ رُوح كل مؤمن ومؤمنة، وأن المراد برواية من روى: «حتى تقوم الساعة»، أي: تقرب الساعة، وهو خروج الريح»(°).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٤٠)، ومسلم (١٩٢١) من حديث المغيرة بن شعبة 🐟.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٢٢) من حديث جابر بن سمرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١٣/ ٦٦).

#### ثالثًا: أهل السنة مشتغلون بأبواب الخير كافة:

أهل السنة لا يجمعهم تخصص علمي ولا عملي بعينه؛ بل منهم المشتغلون بألوان العلوم النافعة؛ بقصد حماية الدين وحفظ العلم -أصولًا، وفروعًا، ووسائل-، ومنهم المشتغلون بردِّ البدع وقمع أهلها، وبيان طريق المحجَّة، ودفع الالتباس عنها.

ومنهم المرابطون في الثغور، المصابرون للأعداء، الساهرون على حماية الحوزة وحفظ البيضة.

ومنهم المناهضون للمنكر، الناهون عنه، الآمرون بالمعروف، الداعون إليه.

ولا شك أن المشتغلين بعلوم الإسلام -عقيدة، وفقهًا، وحديثًا، وتفسيرًا، وتعليًا، وتعليبًا، ودعوة، وتطبيقًا- هم أولى الناس بهذا الوصف، وأولاهم بالدعوة، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والرد على أهل البدع؛ إذ إن ذلك كله لابد أن يقترن بالعلم الصحيح المأخوذ من الوحي.

قال الإمام النووي رَخْلَلله: «ويحتمل أن هذه الطائفة -يعني: الطائفة المنصورة-مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون، ومنهم زُهَّاد، وآمرون بالمعروف، وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير...»(۱).

وقد فسر بعض أئمة السلف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بأنهم: أصحاب الحديث.

ومقصود هؤلاء الأئمة -كما سبق أيضًا- بأهل الحديث، أنهم أهل السنة، المتبعون لما كان عليه النبي عليه وأصحابه، المجانبون لطريقة أهل البدعة، الملتزمون بالدليل في الاعتقاد والفقه، المستقيمون على الجادَّة في الخلق والعبادة، والسلوك.

وهم -بهذا- الفئة المقابلة لأهل الكلام -أيًّا كانت بدعتهم-، والفئة المقابلة

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٦٧).

لأهل الرأي الذين يقدِّمون آراءهم أو أقوال شيوخهم على الدليل الصحيح، بحجة أن الدليل ظني الثبوت، أو أن شيوخهم أعلم بالدليل... أو بغير ذلك من الحجج الواهية. ولذلك عبَّر الإمام البخاري رَخِيَلَتْهُ عنهم بقوله: «وهم أهل العلم»(١).

ومدلول العلم أوسع من مدلول الحديث، وإن كان الحديث قد يُطلق عليه العلم (٢).

فقد يكون الرجل من أهل السنة، ومن أهل العلم الذين يرابطون على ثغور الإسلام، ويدافعون عنه، ولكنه ليس من أهل الحديث؛ بمعنى: المشتغلين به رواية ودراية، حتى عُرفوا به، وأمثلة هذا كثيرة من المشتغلين بالتفسير، أو القراءات، أو اللغة، أو الأدب، أو التاريخ، أو غيرها...

وأما عبارة على بن المديني في تعريفه أصحاب الحديث، والتي يقول فيها: «هم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول الله ويذبُّون عن العلم، لولاهم لم نجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الرأي شيئًا من سنن المرسلين ألى ففي عبارة على بن المديني نوع من التخصيص، إذ يفسر أهل الحديث بأنهم الذين يتعاهدون مذاهب الرسول الله ويذبُّون عن العلم، ويبلغون للناس سنن المرسلين. وهذا تفسير للشيء ببعض أجزائه، وأهل السنة الطائفة المنصورة أعم من ذلك، ولا شك أن قومًا كهؤلاء الذين ذكرهم ابن المديني هم أولى الناس بالدخول في هذه الطائفة، وإلى ما عندهم يَرجِع كلُّ مُتَّبع في أي تخصص كان، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا وحدهم الطائفة المنصورة أو أهل السنة والجهاعة، كما سبق تقريره.

إذن؛ فأهل السنة لا يجمعهم تخصص علمي ولا عملي بعينه؛ بل هم مفرقون في أبواب الخير كافة، يقولون بالحق، ويرحمون الخلق، ويجتمعون على منهج الاتباع.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٨/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) كما قال محمد بن سيرين: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمَّن تأخذون دينكم». رواه مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ١٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (١/ ١٢١) في ترجمة على بن المديني، وانظر: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي (٢٢٣).

## رابعًا: أهل السنة نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين:

لا منازعة بين المسلمين على خطورة أمر الاعتقاد، وعظم شأنه، وعلو قدره؛ إذ المخالف فيه على شفا هلكة.

ولهذا نجد أهل السنة جميعًا على قول واحد في أصول هذا الباب وكلياته، لم ينقل عنهم اختلاف في أمهات مسائل الاعتقاد وأصول الدين؛ بل المحفوظ عنهم اتفاقهم في هذه المسائل، وعدم اختلافهم عليها.

قال الشافعي رَخِيَلَتْهُ: «القول في السنة التي أنا عليها، ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن الله على عرشه في سهائه، يقرب من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السهاء الدنيا كيف شاء... »(١).

وقال الإمام أحمد والله: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر، وأهل السنة المستمسكين بعروتها، المعروفين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي الله إلى يومنا هذا، وأدركت عليها من علماء الحجاز والشام، وغيرهما عليها، فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع، وخارج عن الجماعة، زايل عن منهج السنة وسبيل الحق» (۱).

قال أبن كثير في وصف وبيان من هم أهل السنة: «وهم أهل السنة والجماعة: المتمسّكون بكتاب الله وسنة رسوله هي، وبها كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه»(٣).

وهذا لا يعني أن كل مسائل الاعتقاد متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، إذ قد وقع الخلاف بين الصحابة أنفسهم حول بعض مسائل العقيدة، ولكن لم تكن هذه المسائل من

<sup>(</sup>١) العلو للعلى العظيم، للذهبي ص١٢٠

<sup>(</sup>٢)طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٣٤).

الأمهات والكليات في هذا الباب.

ومن الأمثلة على ذلك:

- اختلافهم في رؤية النبي ﷺ لربه ليلة المعراج، هل وقعت أم لا؟

قال ابن تيمية رَخِيَلَتُهُ: «وإنها كان النزاع بين الصحابة في أن محمدًا هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن عباس عَشِهُ وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدًا رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة عَشِهُ وطائفة معها تنكر ذلك»(١).

- ومن ذلك أيضًا: اختلافهم في أنه هل يكون للبدن في القبر عذاب أو نعيم دون الروح أم لا؟

فقد سئل شيخ الإسلام رَخْلَلهٔ عن عذاب القبر: هل هو على النفس والبدن، أو على النفس دون البدن؟ فأجاب رَخْلَلهُ: "بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجهاعة، تنعم النفس وتُعذّب منفردة عن البدن، وتُعذّب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام»(۱).

وقال: «ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين، واليهود، والنصارى. وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم، وأنكره أكثرهم»(٢٠).

- ومن ذلك: اختلافهم فيما يوزن يوم القيامة: هل هو العمل، أم صحائف العمل، أم العامل نفسه أي صاحب الأعمال؟(1).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤/ ٢٨٢، ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/ ٢٠٨ - ٦١٣).

وليس مقصودنا في هذا المقام استقصاء مثل هذه المسائل؛ وإنها المقصود بيان أن بعض مسائل الاعتقاد قد وقع الخلاف عليها بين أهل السنة والجهاعة، وإن كانت هذه المسائل - كها سبق- ليست من أصول العقيدة وكلياتها.

خامسًا: أهل السنة أحرص الناس على الاجتباع والائتلاف، وأبعد الناس عن الافتراق والاختلاف.

إن اعتصام أهل السنة بالجماعة من أهم أركان منهجهم المبارك.

قال تعالى: ﴿ وَآعْتَصِمُواْ نِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَآذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٓ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُنْ اللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُرْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٣].

قال ابن جرير الطبري: «يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم؛ من الألفة، والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لأمر الله»(١).

وروى ابن جرير بأسانيده إلى ابن مسعود الله أنه قال في تفسير «حبل الله» في قوله تعالى: ﴿ وَٱعۡتَصِمُواۡ يَحۡبَلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾[آل عمران:١٠٣]: «الجماعة»(٢)، ومثل هذا نقله القرطبي عنه في التفسير (٣).

وذكر ابن جرير أقوالًا أخرى عن السلف في تفسير معنى حبل الله، منها: القرآن، والإخلاص لله وحده، والإسلام (١٠).

وقال الشوكاني في نفس الآية: «أمرهم الله أن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن، ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين»(٥).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٤/ ٣٠، ٣١).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير للشوكاني (١/ ٣٦٧).

«وهذه الأقوال مؤداها واحد ونتيجتها واحدة، فإن الاعتصام بالقرآن، والإخلاص لله وحده، والتمسك بالإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله على الله على الله عنه تآلف المسلمين واجتهاعهم وترابطهم، وتماسك مجتمعهم»(۱).

قال ابن القيم كِنْلَمْهُ في حقيقة هذا الاعتصام: "وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم، ومعقولاتهم، وأذواقهم، وكشوفاتهم، ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك، فهو منسلٌ من هذا الاعتصام، فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علمًا وعملًا، وإخلاصًا واستعانةً، ومتابعةً، واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة»(٢).

قال ابن المبارك(٣):

مِنْهُ بِعُرْوَتِهِ الوُثْقَى لِكِنْ دَانِيا

إِنَّ الجماعةَ حَبْلٌ الله فاعْتَصِمِوا

فأهل السنة على الحقيقة هم أهل الجماعة والاجتماع، مع الحرص على ذلك والتواصي به ظاهرًا وباطنًا.

ولكنهم حين يجتمعون ويدعون إلى الاجتماع يضبطون دعوتهم بضابطين هما:

### ١- الاجتماع على كلمة الحق:

فبدون هذا القيد الضابط لا يكون اجتهاع أصلًا، فضلًا عن أن يكون صحيحًا؛ ذلك أن الباطل وأهله في أمر مريج، لا يقرون على قرار، ولا يهتدون لأمر سواء.

فسبب الاجتماع جمعُ الدين كله علمًا وعملًا، ونتيجته سعادة الدنيا والآخرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخْلَله: «إن سبب الاجتماع والألفة جمعُ الدين والعملُ به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما أمر به باطنًا وظاهرًا،... ونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه»(1).

<sup>(</sup>١) وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق د. جمال بادي ص١٠،١٩.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين لابن القيم (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي (٤/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١/ ١٧).

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾[آل عمران:١٠٦].

وقال شيخ الإسلام: «فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرَّق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجهاعة رحمة والفرقة عذاب»(١).

وقال: «فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة الله بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل، فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به، لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببًا لرحمته»(٢).

فأهل السنة مستمسكون بالجهاعة، معرضون عن مواضع التفرق والاختلاف، ملتزمون بجمل الكتاب والسنة والإجماع، بعيدون عن مواطن المتشابهات التي تفرق الجمع وتشتت الشمل؛ لأن الجهاعة عندهم هي مناط النجاة في الدنيا والآخرة.

وهذا يشهد لصدقه واقع أهل البدع والأهواء المجتمعين على الأصول البدعية؛ فإن فرقهم الكبرى انشعبت إلى ما لا يحصى عدًّا من الفرق المتشاكسة المتعاكسة، وهذا ظاهر في الخوارج والروافض -مثلًا-، فكلٌ من هاتين الطائفتين افترقت إلى فرق كثيرة، بعد أن فارقوا الحق وتركوا الاجتماع عليه.

قال شيخ الإسلام: «والبدعة مقرونةٌ بالفُرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة، كما يقال أهل البدعة والفُرقة» (٣).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٣/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) الاستقامة لابن تيمية (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) الاعتصام للشاطبي (٢/ ٢٢٠).

«وقد ذكر بعض المصنفين أن الروافض انقسموا إلى ثلاث وسبعين فرقة، وأوصلهم بعضهم إلى ثلاثهائة»(١).

#### ٢ - مراعاة ضوابط الخلاف:

كما أمر الله تعالى بالاجتماع والاعتصام فقد حذّر ونهى عن الافتراق والابتداع، قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ قَالَ تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَيْكَ وَمَا تَعَلَى: ﴿ وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾[الشورى: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَن سَبِيلِهِ مَ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم مَنْ عَن سَبِيلِهِ مَ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾[الأنعام: ١٥٣].

فحين يقع الخلاف العلمي بين أهل السنة يقع منضبطًا بضوابطه التي من أهمها الحرص على الوَحْدة والائتلاف، وصلاح ذات البين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾[النساء:٥٥]، وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربها اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين "(").

وهذا الأمر مشاهد ملموس في الخلاف الذي ينشأ بين أهل السنة أنفسهم، وبين أهل السنة وأهل البدع، فأما ما يكون بينهم وبين بعضهم فكثير جدًّا، فقد وقع الخلاف بين الصحابة أنفسهم حول بعض مسائل العقيدة، ولكن لم تكن هذه المسائل من الأمهات والكليات في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢٤/ ١٣٢).

#### وقد سبق من الأمثلة على ذلك:

- اختلافهم في رؤية النبي على الله الله المعراج، هل وقعت أم لا (١٠)؟
- ومن ذلك أيضًا: اختلافهم في أنه هل يكون للبدن في القبر عذاب أو نعيم دون الروح أم لا<sup>(٢)</sup>؟
- ومن ذلك: اختلافهم فيها يوزن يوم القيامة: هل هو العمل، أم صحائف العمل، أم العامل نفسه أي صاحب الأعمال؟ (٣).
- ومن ذلك: اختلافهم في الفروع والأحكام الفقهية العملية وهو كثير مشهور.

وأما مواقفهم مع غيرهم ممن خالف في الأصول دون الفروع، فيجسده موقف ابن عباس مع الخوارج ورحمته بهم ونقاشه معهم، الذي كان سببًا في رجوع ألفين منهم إلى ساحة السنة، وإلى طريق الجماعة.

وكذا إمام أهل السنة الإمام أحمد في موقفه من مخالفيه، وعبد العزيز الكناني، ولقد حذا حذوهم شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمهم الله جميعًا.

وهم مع هذا كانوا أحرص الناس على جمع الكلمة ووحدة الصف وإصلاح ذات البين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ الله على القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب، واجتماعُ الكلمة، وصلاحُ ذات البين، فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَٱتَّقُوا آلله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾[الأنفال:١] (١٠).

ثم إنه من لوازم الاجتماع والدعوة إليه الهي عن الفرقة وأسبابها، قال الإمام

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤/ ٢٨٢، ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (٢/ ٢٠٨ - ٦١٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢٨/ ٥٠).

القرطبي: «وقال ابن عباس على السماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم السابقة لتفرقها، أما سمعت الله على يقول: ﴿ وَآعْتَصِمُواْ يَحَبِّلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]» (١).

قال ابن وهب: «سمعت مالكًا يقول: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُ هُمُّم ٱكْفَرُم بَعْدَ إِيمَانِكُم فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ ﴾[آل عمران:١٠٦]، قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ فرأيته يتأولها لأهل الأهواء، ورواه ابن القاسم وزاد: قال مالك: إنها هذه الآية لأهل القبلة»(١).

# سادسًا: أهل السنة أعلم الناس بسنة رسول الله 囊 وأتبعهم:

أهل السنة هم أعلم الناس بأحوال صاحبها الله وأقواله وأفعاله، وأعظمهم محبة وموالاة لها ولأهلها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله هم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها واتباع لها، تصديقًا وعملًا، وحبًّا وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة»(٣).

وقال الإمام أبو نصر السجزي: «ولا خلاف بين العقلاء في أن سنة رسول الله ﷺ لا تعلم بالعقل، وإنها تعلم بالنقل»(<sup>1)</sup>.

«فكل مُدَّعِ للسنة يجب أن يُطَالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك عُلِمَ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣/ ٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر السجزي ص٩٩.

صدقه وقُبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف عُلم أنه مُحُدِث زائغ»(١).

ولا عجب في ذلك؛ فأهل السنة هم أصحاب الحديث، رواية ودراية، علمًا وعملًا؛ ولذلك فإننا نجد -كما سبق- أن بعض أئمة السلف فسَّر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة بأنهم أصحاب الحديث.

ويقول الإمام أحمد في بيان منهج الاتباع: «وليس في السنة قياس، ولا تُضْرَبُ لها الأمثال، ولا تُدْرَكُ بالعقول والأهواء، إنها هي الاتباع، وترك الهوى»(٢).

وقال شيخ الإسلام في هذا المعنى: «ثم من طريقة أهل السنة والجهاعة اتباع آثار رسول الله على باطنًا وظاهرًا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله على حيث قال: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»(")، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد هي ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدِّمون هدي محمد على على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجاعة؛ لأن الجهاعة هي الاجتهاع وضدها الفرقة»(1).

فمعيار الانتساب كما يقرره العلماء هو اتباع المنهج أصولًا وفروعًا، وكلما تحقق العبد بهذه الأصول والفروع علمًا وعملًا، ودعوة وتطبيقًا؛ كان أولى بهذا الاسم وتلك النسبة الشريفة.

قال شيخ الإسلام: «قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ۖ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَدِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص١١١.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٣/ ١٥٧).

وَاللَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِى اللّهُ عَتْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدٌ كُمْ جَنَّتِ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠١]، فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيها ذكر من الرضوان والجنة ... فمن اتَّبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد الله على العلم والدين وأعهاهم، خيرًا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعهاهم في جميع علوم الدين وأعهاهم، خيرًا وأنفع من بعدهم كها دلَّ عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين، خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن العلم والدين، خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومًا، وإذا تنازعوا فلا يخرج الحق عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقاويلهم حتى يُعرف دلالة الكتاب في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقاويلهم حتى يُعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه... (۱).

وقال في وصف أهل السنة والجماعة: «وهم يَزِنون بهذه الأصول الثلاثة -أي: الكتاب والسنة وإجماع السلف- جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة، مما له تعلق بالدين» (٢).

وهذا كلام جامع مانع في شأن المنهاج، حيث تتجلى فيه وبوضوح مصادر التلقي المعصومة عند أهل السنة، كما تبرز شمولية هذا المنهج لما عليه الناس في شأن الاعتقاد وشأن العبادات، وشأن العلم والعمل جميعًا، لا فرق في ذلك بين عمل القلب وعمل الجوارح ما دام ذلك كله له تعلق بالدين.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٣-٢٧).

<sup>(</sup>٢) العقيدة الواسطية لابن تيمية ص٤٧.

وقد تقدم قوله على الله عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي (١٠٠٠).

وهذا مَعْلَم أصيل من معالم أصحاب الصراط السوي، ألا وهو اقتداء الآخر بالأول، واللاحق بالسابق، من أهل النجاة والسلامة والإحسان.

ولذا عبرَّ بعض العلماء عن معنى الجماعة في الأحاديث، فقال: «هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان»؛ كما قرر ذلك الشاطبي في أول كتابه الاعتصام، حيث قال: «الجماعة ما كان عليه النبي على وأصحابه والتابعون لهم بإحسان»(٢).

ومعنى القدوة في الصحابة أكَّدَهُ ابن مسعود على حين قال: «من كان منكم مستنًا فليستنَّ بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد الله كانوا أفضل هذه الأمة؛ أبرها قلوبًا، وأعمقها عليًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بها استطعتم من أخلاقهم ودينهم؛ فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»(").

وعلى هذا درج الصالحون من أسلافنا المباركين، يوصون بهذه الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة.

فهذا ابن المبارك رخيلة يُسأل عن الجهاعة: مَن هم؟ فيقول: «أبو بكر وعمر» إشارة منه بأنهم القدوة لغيرهم من الأمة علمًا وعملًا، وأنهم أفضل الأمة بعد نبيها على باتفاق، فيقال له: «قد مات أبو بكر وعمر»، فيقول: «فلان وفلان»، فيقال له: «قد مات فلان وفلان»، فقال ابن المبارك: «أبو حمزة السكري جماعة»، فوصف رجلًا دينًا عالمًا تتمثل فيه القدوة لأهل زمانه. وهذا المسلك في البيان عن الجهاعة من ابن المبارك من قبيل إفراد فرد من العام بالذكر، وهذا لا يخصص

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٩٧/٢)، وانظر: ذم التأويل لابن قدامة ص٣٦، وتحريم النظر في كتب الكلام له أيضًا ص٤٤.

العام بهذا الفرد كما تقرر ذلك قواعد الأصول، فليس معناه أنه لا يوجد أحد يدخل في معنى الجماعة زمن ابن المبارك إلا أبو حمزة السكري؛ وإنها أراد تَخْلَلُهُ التنبيه بالمثال ليتضح المقال، ويسهل الفهم على السائل.

فأراد ابن المبارك أن يفسر الجماعة بمن اجتمعت فيه صفات الاتباع للكتاب والسنة، وهذا تعريف بالمثال.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق»(١).

وعلى هذا المنهج في بيان القدوة في أهل السنة، اقتفى أبو يعقوب -إسحق ابن راهويه- أثر ابن المبارك حين سئل عن السواد الأعظم: من هم؟ قال: «محمد ابن أسلم وأصحابه ومن تبعهم»(٢).

فذكر رجلًا من أصحاب الحديث وعلماء السنة، قال عنه ابن القيم رَخِيَلَتْه: «الإمام المتفق على إمامته، مع رتبته، أتبعُ الناس للسنة في زمانه، حتى قال رَخِيَلَتْه: ما بلغني سنة عن رسول الله إلا عملتُ بها»(٣).

«فمن كان من العلماء مستمسكًا بالأثر، وسالكًا طريق الأولين من الصحابة والتابعين؛ اعتبره بعض العلماء هو الجماعة، وأوجبوا على الأمة متابعته، وأنه الجماعة التي يجب لزومها؛ لأن العلماء يمثلون المنهج، وهم القدوة للأمة»(1).

ومَنْ تأمل مقولات السلف السابقة، علم أن العبرة والاعتداد في حصول القدوة، هو الاستمساك بالحق المدلول عليه بالكتاب والسنة ومنهج الصحابة وسلف الأمة،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٣/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي (٢/٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق د.جمال بادي ص١٠٤.

وأن الكثرة والقلّة لا تأثير لها.

فإن الله تعالى قال: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ:١٣].

وقال سبحانه عن إبراهيم الطَّيِّة: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴾[النحل: ١٢٠]، فسهاه الحق تعالى أمة، مع أنه كان على الحق وحده.

وقال أبو شامة رَحِيَّتُهُ: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجهاعة فالمراد به: لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسِّك بالحق قليلًا والمخالف كثيرًا؛ لأنَّ الحق الذي كانت عليه الجهاعة الأولى من النبي على وأصحابه ، ولا يُنْظَر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم»(١).

واستدلَّ أبو شامة لما قاله بها أورده عن ابن مسعود قال: «إنَّ جمهور الناس فارقوا الجهاعة، وإن الجهاعة ما وافق الحق وإِنْ كنتَ وحدك»(٢).

وقال نعيم بن حماد: «إذا فسدت الجماعة، فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذٍ» (٣).

ويؤكِّد ابن القيم هذا المعنى فيقول: «وقد شذَّ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل؛ إلا نفرًا يسيرًا، فكانوا هم الجهاعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجهاعة»(1).

قال ابن القيم: «واعلم أنَّ الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان الناس الحق وإنْ كان الناس كلهم عليه، إلا واحدًا منهم فهم الشَّاذون»(°).

وأخيرًا فإن أعظم دلالة على واقعية هذا المنهج وقابليته للتطبيق، وأيسر وسيلة

<sup>(</sup>١) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص٢٢، وإعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ٣٩٧)، وصححه الألباني في المشكاة (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) الباعث لأبي شامة ص٢٢، وإعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣/ ٣٩٧).

للحمل على الاتباع والسلوك - هو ظهور القدوة التي تمثل هذا المنهج، واستشعار الأجيال على ما بينها من تباعد زماني ومكاني صلة متينة ووشيجة من وشائج القربى بين السالف واللاحق، وتأسيًّا واقتداء بعلم وعمل وخلق من سبق بالفضل علمه، وبالكمال عمله، وبالتمام خُلُقه. أولئكم هم السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعًا.

سابعًا: أهل السنة يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع على الأئمة وأهل الحل والعقد من الأمة:

لا يخفى أن التمسك بالسنة والمحافظة على الجماعة كلاهما مقصود للشارع؛ ولهذا كانت الفرقة الناجية من بين زحام الفرق الهالكة هم أهل السنة والجماعة؛ أهل السنة بتمسكهم بالحق واستقامتهم عليه ودعوة الناس إليه، وأهل الجماعة بلزومهم لجماعة المسلمين، والتزام الطاعة لأولى الأمر في غير معصية.

ولهذا أيضًا أمرت الشريعة بالإنكار على أئمة الجور، وعدم تصديقهم على كذبهم، أو إعانتهم على ظلمهم؛ محافظة على السنة، وأمرت بعدم الخروج عليهم، والتزام الطاعة لهم في غير معصية؛ محافظة على الجماعة.

لذا كان منهج أهل السنة والجماعة هو الموازنة بين هذين الأمرين: المحافظة على السنة، والمحافظة على الجماعة؛ فلا يؤدي التزامهم بالطاعة لأهل الحل والعقد إلى الجور على السنة أو إقرار ما يخالفها، أو كتمان الحق والتدليس على الأمة؛ بل بيان الحق، وبذل النصيحة، والإنكار على المخالف بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم.

ولا يعني التزامهم بالسنة وإنكارهم على المخالف الخروج عن الطاعة أو مفارقة الحماعة؛ بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع لزوم الجماعة والانقياد لها بالطاعة هو منهج أهل الحق، أهل السنة والجماعة.

قال شيخ الإسلام ﷺ: «الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض،

جهاد من يستحق الجهاد -كهؤلاء القوم المسئول عنهم (۱) - مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم، إذا لم يكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله؛ بل يطيعهم في طاعة الله، ولا يطيعهم في معصية الله؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق.

وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديمًا وحديثًا، وهي واجبة على كل مكلف، وهي متوسطة بين طريقة الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقًا وإن لم يكونوا أبرارًا»(٢).

وقد ضرب إمام أهل السنة -الإمام أحمد رَخِيَلَتُهُ- أروع الأمثلة في تطبيق هذا المنهج العظيم، وذلك في فتنة القول بخلق القرآن.

فلم يؤد التزامه بالطاعة لأولي الأمر إلى الجور على السنة أو إقرار ما يخالفها، أو كتهان الحق والتدليس على الأمة؛ بل أعلن الحق، وأظهر السنة، ونصح لله ولرسوله على ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبذل نفسه رخيصة في سبيل ذلك.

ومن ناحية أخرى، لم يدفعه التزامه بالسنة والمحافظة عليها، والإنكار على المخالف إلى الخروج عن الجماعة أو الطاعة؛ بل رفض كل المحاولات التي قام بها أصحابها ليحملوه على الخروج على السلطان؛ بل وأكثر من هذا أنه كان يدعو للإمام - الذي يذيقه ألوان العذاب - لينصره الله على أعدائه من الكفار.

ثامنًا: أهل السنة يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق:

أهل السنة والجماعة ولاؤهم للحق وحده، ومن هذا المنطلق فإنهم ينظرون إلى كل فرد أو طائفة أو تجمع على هذا الأساس وحده، وليس على أساس من التعصب

<sup>(</sup>١) يعني: التتار.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٥٠٨).

الجاهلي للقبيلة، أو المدينة، أو المذهب، أو الطريقة، أو التجمع، أو الزعامة.

قال شيخ الإسلام رخيسة: "وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم، والحب والبغض، والموالاة والمعاداة، والصلاة واللعن، بغير الأسهاء التي علَّق الله بها ذلك، مثل: أسهاء القبائل، والمدائن، والمذاهب، والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ، ونحو ذلك مما يراد به التعريف... فمن كان مؤمنًا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان... ومن كان فيه إيهان وفيه فجور، أعطي من الموالاة بحسب إيهانه، ومن البغض بحسب فجوره»(١).

وأهل السنة والجهاعة لا يمتحنون الناس بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يتعصبون لأسهاء، أو شعارات، أو تجمعات، أو زعامات؛ بل يوالون ويعادون على أساس الدين والتقوى، ولا يتعصبون إلا لجهاعة المسلمين بمعناها الشرعي، وهي الجهاعة التي ترفع راية القرآن والسنة، وهدي السلف الصالح.

قال شيخ الإسلام رَحْمَلَة: «فالواجب الاقتصار في ذلك، والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به؛ فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجهاعة. وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بها لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل: أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي؟ فإن هذه أسهاء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان»(٢).

وقال عَلَيْهُ: «فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد على أن تفترق وتختلف، حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى، وقد برَّأ الله نبيه على كان هكذا، فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم، وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٨/ ٢٢٧ - ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٤١٤).

في ذلك أن يفضل الرجلُ من يوافقه على هواه، وإن كان غيره أتقى لله منه!...

#### تاسعًا: أهل السنة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

أهل السنة والجماعة هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هو من أعظم أصول الدين، ولكنهم يقومون به على ما توجبه الشريعة، فيلتزمون في نفس الوقت أصلًا آخر، وقاعدة أخرى عظيمة، هي الحفاظ على الجماعة، وتأليف القلوب، واجتماع الكلمة، ونبذ التفرق والاختلاف.

قال شيخ الإسلام رَحْمَلَتُهُ: «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد، والجمع والأعياد مع الأمراء -أبرارًا كانوا أو فجارًا-، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة»(٢).

وقال ﷺ: «من الأمر بالمعروف: الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة»<sup>(٣)</sup>.

فأهل السنة قد حملوا على عاتقهم مهمة مقاومة المنكر، وجهاد الدعاة إليه من المنافقين ومَن آزرهم من الفاسقين، والعمل على إضعاف شأن أهل الريب والفساد؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرُ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾[آل عمران: ١٠٤].

فهم -من بين سائر الناس- قد نذروا أنفسهم لمحاربة المنكرات وأهلها، وإنكارها، وبيان حرمتها وخطرها، وأمر الناس بضدها من الخير والبر والمعروف.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣/ ١١٩ - ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٤٢١).

وإذا كان الله على قد على خيرية هذه الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيهان به سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران:١١]، كما أنه سبحانه قد بالممعرُوفِ وَتَنهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران:١١]، كما أنه سبحانه قد امتدح المؤمنين بقيامهم بهذا الواجب العظيم، كما ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيآ بُعْضٍ مَا يُمْمُونَ بِاللّهِ وَالمُعْرُوفِ وَيَنهونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [التوبة: ١٧]، إذا كان ذلك كذلك، فلا شك أن أهل السنة والجهاعة هم أصحاب القدح المعلى، والنصيب الأوفر في هذا الباب؛ إذ هم خير هذه الأمة وأفضلها.

ومن اطَّلع على سيرة أئمة أهل السنة وتاريخهم ظهر له هذا الأمر واضحًا جليًّا، وعلم أن أهل السنة لا يتركون هذا الواجب حتى لو أصابهم الأذى في سبيل ذلك.

ومن ذلك ما روي أن محمد بن المنكدر وأصحابًا له كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونالهم في ذلك الأذى من السلطان(١).

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِيَلَتُهُ يخرج بتلاميذه، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدورون على الخمارات والحانات، فيكسرون أواني الخمور، ويشقّقون الظروف، ويعزّرون أهل الفواحش<sup>(۲)</sup>. وقد قاموا بتأديب أهل الجبل المعروفين بالنُّصيرية، وألزموهم بأحكام الإسلام الظاهرة.

كما كان له تخالله ولأتباعه دور عظيم في دفع التتار عن الشام، وهزيمتهم في وقعة (شقحب) وغيرها<sup>(۱)</sup>، وله موقفه العظيم المعروف مع السلطان حين تأخر عن المجيء إلى دمشق، مع اقتراب التتر منها<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع للقيرواني ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٤/١١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٤/ ٨ -١٠، ١٣ -١٥، ٢١-٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦).

ولا يزال أعلام وأئمة أهل السنة على هذا الدرب سائرين، يأمرون بالمعروف، ولا وينهون عن المنكر، فهو جهاد الدعوة الدائم، ودورها الذي لا قيام للدين بدونه، ولا اعتصام بحبل الله إلا على هداه.

عاشرًا: أهل السنة لا يتخلون عن واجب، ولا تزال طائفة منهم قائمة به إلى قيام الساعة:

الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ومن أعظم أصول الدين، وهو شريعة ماضية إلى يوم القيامة، ولا تزال الطائفة المنصورة قائمة به، تقاتل في سبيل نصرة هذا الدين، لا تتخلى عن هذا الأمر، حتى يقاتل آخرها المسيح الدَّجَّال.

وقد وردت هذه المعاني كلها عن رسول الله عليه.

فم اورد في استمرار الجهاد وبقائه إلى يوم القيامة، ما رواه ابن عمر على قال: قال رسول الله على: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (١)، ورواه عروة بن أبي الجعد البارقي عن النبي على قال: «الخيل معقود في نواصيها إلى يوم القيامة: الأجر، والمغنم» (١).

قال الإمام أحمد رَخِيَلِنه: «و فقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة» (٢٠).

ومما ورد في حمل أهل السنة لراية الجهاد إلى يوم القيامة ما راوه جابر بن سَمُرة هُم، عن النبي على قال: «لن يبرح هذا الدين قائمًا، يقاتل عليه عصابةٌ من المسلمين، حتى تقوم الساعة»(1).

وعن جابر بن عبد الله ، قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تزال طائفة من أمتي، يقاتلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٤٩)، ومسلم (١٨٧١) من حديث عبدالله بن عمر عظمًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٨٧٣) من حديث عروة البارقي ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

وعن عمران بن حصين ه قال: قال رسول الله ع «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، حتى يقاتل آخرُهم المسيح الدجّال»(١).

فهذه الروايات -وغيرها- تبيِّن أن الطائفة المنصورة أهل السنة والجهاعة لا تقف عند حد جهاد الكلمة؛ ببيان الحق، والدعوة إليه بالحسنى، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بل من خصائصها أيضًا القيام بواجب الجهاد في سبيل الله، وقتال أعداء الله من الكفَّار والمنافقين وغيرهم. وهم في جهاد مستمر مع أعداء الدين لا ينقطع بحال من الأحوال إلى يوم القيامة، حتى يقاتلوا المسيح الدَّجَّال.

وإذا كان هذا حالها، فإنها تنتقل من معركة إلى معركة، ومن ميدان إلى ميدان، تُدال على أعدائها فتشكر، ويُدالون عليها فتصبر، ولا يخطر ببالها اعتزال الميدان أو ترك الجهاد.

وهذا لا يعارض ما وُجد ويوجد في بعض الأمكنة والأزمنة من ترك الجهاد، ممَّا أخبر به النبي ﷺ، وحَذَّر منه، فوقع في الأمة كما أخبر.

فعن ابن عمر على قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزَّرع، وتركتم الجهاد؛ سلَّط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (٢٠).

فإننا كما نجد مصداق قول النبي على في واقع الأمة في الأزمنة المتأخرة؛ من الإخلاد إلى الأرض، وترك الجهاد، والرضى بالزرع، والتبايع بالربا، وتسلط الأعداء، ونزع المهابة، وإصابتها بالوهن؛ نجد أيضًا مصداق ما أخبر به على من دوام الجهاد

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹٤۱۹)، وأبو داود (۲٤٨٤)، ورواه الحاكم (۲۳۹۲) من حديث عمران بن حصين عطاله الله الله المام (۷۲۹۶).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٤٦٢)، وأبو يعلى في مسنده برقم (٥٦٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٤٨٤)، وقد صححه ابن القيم في تعليقه على مختصر سنن أبي داود، والشيخ الألباني في صحيح الجامع (٤٢٣).

واستمراره، وبقاء طائفة من أمته يقاتلون على الحق ظاهرين.

فلا تكاد راية الجهاد تسقط من يد إلا وتتلقَّفها أيادٍ أخرى؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ عُجِبُّمْ وَمُحِبُّونَهُ وَ اللَّهُ عَلَى ٱلْدَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ مُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَعِيلُ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يَعِمِ ﴾ [المائدة: ٥٤].

ومقتضى هذا الوعد ألا يزال في الأمة مؤمنون مجاهدون، باذلون، صابرون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، وهؤلاء هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة.

حادي عشر: أهل السنة أكرم الناس أخلاقًا، موصوفون بالاستقامة في الهدي والسمت والسلوك الظاهر:

قال الله عَلَىٰ مادحًا نبيه عَلَىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، وقال عَلَىٰ: ﴿ إِنهَا بُعثَتَ لأَتَمَمُ مَكَارِمُ الأَخلاقِ» (١)، وقد ندبنا الله عَلَىٰ إلى الاقتداء برسوله عَلَىٰ فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْمَيْوَمُ ٱلْاَحِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

إن أهل السنة والجماعة هم حملة ميراث النبوة في جانبيها العلمي والعملي، ولا شك أن أبرز الجوانب العملية في الهدي النبوي هو الجانب الأخلاقي، ولذلك فإن أخلاق النبوة - من الرحمة، ومحبة الخير للناس، واحتمال أذاهم، والصبر على دعوتهم، هي المنبع الذي يستقي منه أهل السنة خصائصهم السلوكية والأخلاقية، والتي لا تقل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۷۲۹)، والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۳) والتاريخ الكبير (۸۳۵)، والحاكم في المستدرك (۱۳)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹، ۱۹۱، ۱۹۱) من حديث أبي هريرة ... وصححه الحاكم، وابن عبد البر في التمهيد (۲۶ / ۳۳۳، ۳۳۶)، والألباني في صحيح الجامع (۲۶۳). قال فضل الله الجيلاني: «لا يكون دين من الأديان خاليًا من مكارم الأخلاق، لكن لم تكن الأخلاق الكريمة مجموعة كلها في دين من الأديان السابقة حتى جمع الله في دين الإسلام كل ما كان من أخلاق حسنة في أي دين، فهذا معنى: «أتمم مكارم الأخلاق».. أي: أبلغ نهايتها» باختصار من فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد (۱/ ۲۷۱).

أهمية في منظور الحق عن ميراث العلم والهدى الذي اختص به الله هذه الفرقة الناجية بفضله ورحمته.

قال شيخ الإسلام: «الرسول ﷺ بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية، فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس، والرحمة لهم بلا عوض، وبالصبر على أذاهم واحتماله، فبعثه بالعلم والكرم والحلم؛ عليم هاد، كريم محسن، حليم صفوح... فهو يعلم، ويهدي، ويصلح القلوب، ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا عوض. وهذا نعت الرسل كلهم... وهذه سبيل من اتبعه... وكذلك نعت أمته بقوله: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾[آل عمران:١١٠]، قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس: تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة، فيجاهدون ويبذلون أنفسهم وأموالهم؛ لمنفعة الخلق وصلاحهم، وهم يكرهون ذلك لجهلهم، كما قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فها أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، إلى آخر كلامه... وهو سبحانه وتعالى يحب معالى الأخلاق ويكره سفاسفها، وهو يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد قيل أيضًا: وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب السياحة ولو بكف من تمرات»<sup>(۱)</sup>.

وقال أيضًا: «يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله على: «أكمل المؤمنين

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٦/٣١٣–٣١٧).

إيهانًا أحسنهم خلقًا»(١)، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى، والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره، فإنها هم فيه متبعون للكتاب والسنة»(١).

وقد تميَّز أهل السنة بهذه الخصلة الجميلة - كرم الخلق وحسن الهَدْي والسمت، وحرصوا عليها أشدَّ الحرص.

قال ابن سيرين: «كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم»(٣).

وقال حبيب بن الشهيد لابنه: «يا بنيّ ائت الفقهاء والعلماء، وتعلّم منهم، وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إليَّ لك من كثير من الحديث»(١٠).

قال الإمام مالك رَخْيَالله: «بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا: والله لهؤ لاء خير من الحواريين فيها بلغنا»(٥).

وقال الحسن البصري: «إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧٣٥٤)، والدارمي (٢٧٩٢)، والترمذي (١١٦٢) من حديث أبي هريرة ﴿. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير (٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) تذكرة السامع والمتكلم ص٧.

وقيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه ممالم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسهاعًا فتنعم به، قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضّلة ولدها وليس لها غيره (١).

وذكر الذهبي أن مجلس الإمام أحمد عَلَيْلَهُ خمسة الآف، خمسهائة يكتبون، والباقون يستمدون من سمته وخلقه وأدبه (٢٠).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١١/ ٣١٦).

# أسئلة الفصل الخامس من الباب الأول

# أولاً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي:

١ - أهل السنة لا يتعصبون للأحزاب ولا للشعارات ولكن يتعصبون للقوميات ولا للأوطان.

٧- لم يلقب أهل السنة والجماعة بلقب السلفية إلا الشيخ الألباني.

٣- يشرع الانتهاء للمذاهب ولا ينفي هذا مطلق الانتساب لأهل السنة والجماعة.

٤ - أهل السنة يعيشون في جزيرة العرب فقط.

٥- أهل السنة يجمعهم تخصص علمي واحد وهو علم الحديث.

٦- أهل السنة متفقون في فروع الفقه وأصول الدين.

٧- أهل السنة أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف، وأبعد الناس عن الافتراق والاختلاف.

٨- اتفقت كلمة أهل السنة على أن النبي رأى ربه ليلة المعراج.

٩- اختلف أهل السنة في عذاب القبر هل يقع على البدن دون الروح أم لا.

• ١ - اتفقت كلمة أهل السنة على أن ما يوزن يوم القيامة هو صحائف الأعمال.

١١- أهل السنة والجماعة هم حملة ميراث النبوة في جانبها العلمي لا العملي.

١٢ - أهل السنة يوالون بالحق، ولكنهم لا يعادون أحدًا بالحق.

١٣ - المعتزلة هم أولى الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٤ - أهل السنة يتخلون عما هو واجب، ولا تزال طائفة منهم قائمة به إلى قيام الساعة.

١٥ - ينحصر منهج أهل السنة في تنقية العقائد دون غيرها.

# ثانيًا: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيها يلي:

#### ١ - أهل السنة:

أ- لا يجمعهم مكان ولا يخلو عنهم زمان.

ب-لا يجمعهم تخصص علمي ولا عملي بعينه.

ج- كلاهما صحيح.

٢- موقف أهل السنة من الأحزاب والشعارات والقوميات والأوطان:

أ- يتحزبون عليها ويتعصبون لها. ب-لا يتعصبون لها.

## ٣- أهل السنة:

أ- على نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين.

ب-ليسوا على نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين.

٥- الاعتصام بحبل الله... منهج أهل السنة والجماعة.

أ- من أركان. ب-من نواقض.

٦- رؤية النبي على الله المعراج:

أ- محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة.

ب- محل اختلاف بينهم.

٧- عذاب القبر ونعيمه يقع على:

أ- البدن فقط. ب-الروح فقط.

د- من مسائل الخلاف بين أهل السنة والجماعة.

 $\Lambda$  ما يوزن عند الله يوم القيامة:

أ- العمل. ب-صحائف العمل.

د-من مسائل الخلاف بين أهل السنة و الجماعة.

ج-من المستحبات في.

ج- لم تطرح للمناقشة أصلًا.

ج-البدن والروح.

ج-العامل نفسه.

#### ثَالثًا: الأسئلة المقالية:

- ١ اذكر الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجماعة.
- ٢- اشرح معنى قولهم: «ليس لأهل السنة اسم يجمعهم إلا هذا الاسم».
- ٣- اشرح معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل الأسهاء التي يسوغ التسمي بها، مثل انتساب الناس إلى إمام: كالحنفي والمالكي... أو إلى شيخ كالعدوي أو القادري ونحوهم أو... إلى الأمصار: كالمصري والشامي فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسهاء ولا يعادي عليها».
  - ٤ اشرح معنى قولهم: أهل السنة لا يجمعهم مكان ولا يخلو عنهم زمان.
    - ٥- دلل على أن أهل السنة مشتغلون بأبواب الخير كافة.
  - ٦- اشرح معنى قولهم: إن أهل السنة نمط واحد في باب الاعتقاد وأصول الدين.
- ٧- فسر معنى قولهم: «إن أهل السنة يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع على
   الأئمة وأهل الحل والعقد من الأمة».
  - ٨- اشرح هذا المعنى بالتفصيل: «أهل السنة يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق».
- ٩-اشرح هذا المعنى تفصيلًا: «أهل السنة لا يتخلون عن واجب، ولا تزال طائفة منهم
   قائمة إلى قيام الساعة».

# ٳڶڣؘڟێؚڶٵڶڛۜٙٵۮۣ۫ڛؚ<u>ڹ</u>

# الانتساب لأكل السنة والجماعة

•

# الفقطيك السياني

# الانتساب لأهل السنة والجماعة

إن تحقيق انتساب الفرد والطائفة إلى أهل السنة والجماعة هو أعظم المهمات، فهو طريق النجاة والعصمة في الدنيا من الفرقة والبدعة وذهاب الريح، وهو طريق النجاة في الآخرة من العذاب والتباب، قال جل وعلا: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ يَحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

والتحقيق أنه طريق الإسلام المستقيم، وهو منهجه القويم، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَٱنَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تِتَّقُونَ ﴾[الأنعام:١٥٣].

وقد فُسِّرَ الصراط المستقيم بالسُّنَّةِ والجماعة (١).

فالانتساب إلى أهل السنة والجماعة، والسلف الصالح، يعني الانتساب إلى الإسلام الصافي عن شوائب البدع، ومخالفات الفرق.

وإن كل من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد الله نبيًا ورسولًا، مقبلًا على الالتزام بالإسلام جملة، وعلى تحكيم شريعته استسلامًا وانقيادًا، وبرئ من تبني مذهب بدعي، أو الانتساب إلى فرقة ضالة، أو اعتباد أصل كلي من أصول البدع؛ فهو من أهل السنة والجهاعة إجمالًا، وهذا يشمل عوام المسلمين الذين لم ينضووا تحت رايةٍ بدعية، ولم يُكَثِّروا سواد فرقة غير مرضية.

فهذا القدر يحقق انتسابًا إجماليًا تصح به النسبة إلى أهل السنة والجماعة.

وتتجلى أهمية هذا الانتساب وتظهر ثمراته في أمور منها:

أن ضبط أصول أهل السنة والتمسك بها عصمة من الاضطراب والتخبط

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٢/ ٤٦٩)، وله تفسيرات أخرى ذكرها أهل التفسير كالطبري والقرطبي وغيرهما.

العلمي والعملي، وفي ذلك ما لا يخفى من حفظ الدين من أنواع التحريف كافة، ومواجهة التيارات البدعية المنحرفة، سواء القديمة منها أو المعاصرة.

والانتهاء الصادق إلى هذه الطائفة المباركة هو في حقيقته سبب وسبيل قاصد لوحدة العاملين في حقل الدعوة إلى الله على كل زمان ومكان؛ لأن الاجتماع على هذا الانتهاء أنجح وأنفع من الاجتماع على راية حزبية، أو دعوة إقليمية؛ لأنه اجتماع على منهج الحق والاتباع، وليس على حساب الحق والاتباع.

ثم إن شرف تجديد الدين الذي أخبر به خاتم الأنبياء والمرسلين لا يَتَأَتَّى على وجهه الأكمل وصورته المثلى إلا من الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. إذ فيهم الأئمة المتقون، ومنهم المجددون السلفيون المصلحون.

وبناء على ما تقدم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: بم يتحقق صدق الانتساب وتمامه، إذا تحقق أصله وأساسه؟

هل يتحقق ذلك بإثارة قضية أو قضايا ناقشها السلف وعالجوها في كتبهم ومقالاتهم في زمانهم وفقط؟!

أم يتأكد بإظهار محبتهم، والترضي عنهم، وتعطير المجالس بذكرهم وحسب؟! أو لعل هذا الانتساب يكون بتبني كتبهم والتوافر على قراءتها وتدريسها، دون غيرها!

أم أن الانتهاء لهم يتحقق بمجرد التسمي باسم «أهل السنة والجماعة»، أو «أهل الحديث»، أو «السلف الصالح»، أو «الفرقة الناجية»!

إلى غير ذلك من الإجابات المنقوصة لهذا السؤال المهم.

والحق أن كمال الانتساب يكون بتبني جملة أصول ومعالم مجتمعة، وبقدر ما يقع من الضعف في الأخذ بها جميعًا، بقدر ما يحصل من الوهن في هذه النسبة الشريفة، ويمكن إجمال هذه المعالم في النقاط التالية:

# أولًا: تحقيق المنهجية الصحيحة:

وتعني العودة بأصول الفهم والتلقي والاستنباط إلى الكتاب والسنة، وقواعد الفهم المعتبر لدى خير القرون، كما تعني تكوين أسلوب للنظر في كليات الأمور ومهماتها، وإنشاء منهجية للتعامل مع الأحداث، والحكم على المواقف والأشياء والأشخاص، وضبط المناحي العلمية والعملية كافة بطريقة منهجية، تنبثق من مشكاة الصحابة والتابعين، وسلف الأمة الصالحين، وأهل الحديث المتبعين.

وهذا يشمل العناية بمنهجية أصل أصول أهل السنة وهو العقيدة، ويشمل أيضًا العناية بأصول العبادة ومنهج التنسك، والأمر والنهي، والسلوك والأخلاق ورياضة النفوس، مع التحقق بمحبتهم وموالاتهم الله والتحلي بجميل شائلهم.

ولا يصح قصر حقيقة الانتساب إلى أهل السنة والسلف على الاشتغال بمسائل ومشاكل سادت فترة ثم غابت، فإن المنهجية التي واجهت فتنة القول بخلق القرآن فأثمرت مواقف مشرقة حفظت وجه الحق ناصعًا مبينًا، يجب أن تحيا لتواجه اليوم فتنة تحكيم الشرائع الوضعية، والولاء للقومية والوحدة الوطنية.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَفْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ، مِنْهُمْ ﴾[النساء: ٨٣].

كما أكدت السنة هذا المعنى في قوله ﷺ: «كتاب الله فيه الهُدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»(١).

وعلى هذا فلا تتم النسبة الكاملة لأهل السنة بمجرد الوقوف عند قضايا واجهها السلف لملابسات زمانية أو مكانية، وإن لم تقم حاجة إلى إثارتها أو مواجهتها في عالم اليوم.

وعليه فإن المنهجية الصحيحة لا تقبل أن تستهدف الدعوة في بعض المواقع تحرير

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم 🚓.

العقائد من شرك الأموات والأوثان، ثم تضرب الذكر صفحًا عن شرك الأحياء والأوضاع والنظم المعاصرة.

وإنها هي حرب على مظاهر الشرك كافة، وحياطة لجناب التوحيد عامة، وإعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه في زمانه ومكانه.

ومن تحقيق المنهجية الصحيحة: تعظيم أقدار السلف، واعتمادهم مرجعية عامة، بالأخذ عن علمائهم، والتتلمذ على كتبهم، والفيئة إلى أحكامهم وفتاواهم، مع مراعاة سياق وسباق كلِّ في ظروفه وملابساته.

ومن الانحراف عن المنهجية: احتكار الأسماء الشرعية الشريفة، أو المناهج الربانية المعصومة، وخلطها بالاجتهادات البشرية، وإلباسها لبوس الحزبية، وتشويهها بتحكمات مذهبية.

ومن الانحراف عن المنهجية: التعلق بالأشخاص دون المنهج، واختزال الأمة في شخص أو مجموعة أشخاص، إذ المنهج يبقى والأشخاص تفنى.

و «من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» (١).

وعليه فلا يصح اعتبار رجل عيارًا على المنهج وممثلًا له دون النبي ﷺ، ولو كان الصِّدِّيق ﷺ؛ ذلك أن المنهج معصوم والبشر ليسوا بمعصومين، وكل بني آدم خَطَّاء.

ومن الانحراف عن المنهجية: اعتبار المسائل الاجتهادية -التي تختلف الفتوى بشأنها زمانًا ومكانًا وأشخاصًا- من المنهج، ومن ذلك: تعميم اجتهادات آحاد السلف في المسائل العملية والفقهية، وإهدار الاجتهادات الأخرى؛ حيث إن المنهج بقواعده وضوابطه محل اتفاق وليس محل اختلاف.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٦٧٠).

### ثانيًا: ضبط وإحكام القواعد والأصول علمًا وعملًا:

سواء في ذلك قواعد العلم، والتوحيد، والاتباع، والعبادة، والتزكية، والدعوة، والأمر والنهي، والجهاد، والتعامل مع الواقع، والاعتصام بالسنة، والحرص على الجماعة، ونحو ذلك.

وهذا لا يتأتى إلا بالإقبال على علومهم فهمًا واستيعابًا، وجمعًا وعرضًا، وتطبيقًا ودعوة. ففي جانب العلم:

تجدر العناية بالقواعد الضرورية لطلب العلم والانتفاع به؛ كتصحيح النية، والإخلاص تحقيقًا للخشية، وتحصيلًا لفضل الاتباع والاقتداء بالنبي على وإقامة للدين، وحفظًا للشريعة، وطلبًا للتمكين.

كما يتأكد تقديم العناية بالتوحيد والإيمان، والتثنية بالفقه والأحكام. مع الحرص على الجوانب المثمرة من العلوم، والبعد عن الترف الفكري والجدل العقيم.

واعتماد التلقي عن الأكابر في كل علم باللقيا والمشافهة، والعناية بكتب أهل السنة سواء في الاعتقاد أو الأصول والأحكام، مع التنبه إلى خطورة الآفات والمزالق في طريق طلب العلم؛ كالتصدر قبل التأهل، والتوقر قبل أوانه، والعزلة عن واقع الأمة، والولع بالغرائب، والتعصب للرأي والمذهب، وازدراء المخالف.

#### وفي جانب التوحيد:

الحرص على سلامة العقيدة بالاعتباد على الكتاب والسنة، وتلقيها بفهم الصحابة وسلف الأمة، والتسليم لله تعالى ولرسوله هي من غير تعرض لنصوص الوحيين بمعارضة ومناقضة، وترك التخليط في مصادر التلقي وتصفيتها من كل منهج كلامي مردود أو شوب فلسفي مذموم.

ومن ذلك: سد باب الابتداع والإحداث في الدين، ورد جميع ما خالف سنة سيد

الأنبياء والمرسلين. مع الاحتياط التام في جانب التبديع والتكفير للمخالف من أهل القبلة وجهلة العوام من أهل الملة، لشبهة بدت أو سوء تأويل، والتفريق بين القول وقائله، والفعل وفاعله.

ومن ذلك: تحقيق شمولية علم العقيدة لأبوابها كافة بالجمع بين توحيدي الربوبية والألوهية في العناية والعرض والتعليم، وكذا الجمع في التناول بين قضايا الإيهان وحقائقه، ومبطلاته ونواقضه، والعناية بتوحيد الأسهاء والصفات بجانبيه العلمي النظري، والعملي التربوي.

ومن ذلك: مواجهة الانحرافات المعاصرة بتحقيق عقيدة البراء من كل مخالف كل بحسبه، وتأصيل عقيدة الولاء لله ورسوله، وللمؤمنين كل بحسبه.

ومن ذلك: ربط العقيدة بآثارها العملية من استقامة الأخلاق، وانضباط السلوك، والتحرك بالدعوة إليها، فترى في أهداف صاحبها، وتُسمع في أقواله، وتقرأ في كتاباته.

ومن ذلك: الصدور عنها في تقويم الأشخاص والأحداث والمواقف، واتخاذها دون غيرها من الأسماء والشعارات معقدًا للتفرقة وفيصلًا بين الخلق. والتقيد بها في منهج الدعوة كله، ورفض الوسائل التي تنافيها، والأساليب التي تناقضها.

ومن أهم ما يُذْكَر فلا يُنسى: اتقاد جذوة التضحية في سبيلها، واستعذاب المشاق في نصرتها، وبذل النفس والنفيس في رفعتها، وتكثير سواد أهلها(١).

### وفي جانب الاتباع:

يطلب تحقيقه وتقعيده علميًّا وعمليًّا، بالحذر من اتباع الهوى والتقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو رأي، واتباع الدليل من القرآن والسنة، والإجماع والقياس وما استند إلى هذه المصادر.

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا معالم في أصول الدعوة ص٩-٢١.

ومن ذلك: فتح باب الاجتهاد في كل ما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع صريح، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد في الجملة، كما لا يجب تقليد إمام بعينه.

وزلة العالم لا يُتابع عليها ولا يهدر بسببها، والأصل في الفتوى أن تناط بأهل الاجتهاد فإن عُدِموا اعتُبِرَ الأمثل فالأمثل، والقول الوسط في التمذهب جوازه بلا تعصب.

ومن ذلك: التفريق بين مسائل الخلاف الاجتهادية التي لا ينكر على المخالف فيها ولا يضيق عليه، ومسائل الاختلاف التي لا يسوغ فيها خلاف، مع التأكيد على إحياء وممارسة أدب الخلاف.

ومن أعظم أصول أهل السنة: التزام الطاعة للأئمة ما أقاموا كتاب الله في الأمة، وكما أن الاتباع واجب شرعي فإن الاجتماع مطلب شرعي وضرورة عملية.

ويتحقق الاتباع العلمي والعملي بالاجتماع على أهل العلم الموافقين للسنة المتبعين لها قولًا وعملًا، وبالاجتماع على الإمام الحق ولزوم بيعته، والانضواء تحت رايته.

# وفي جانب التزكية والتربية:

يتعين التأكيد على أنها مهمة الأنبياء والمرسلين، وهي من سبيل إقامة الدين، وبدونها لا يتأتى تغيير وإصلاح، وليست لها غاية تنتهي عندها، كما لا يستغني عنها المنتهي فضلًا عن المبتدي، أنواعها كثيرة متعددة، فتربية علمية وأخرى وجدانية وثالثة جهادية.. ووسائلها لا تنحصر.

ومنهج التربية والتزكية يقوم على الوسطية: فكما أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة في مسائل الاعتقاد فهم أيضًا وسط في باب التربية والسلوك بين طرفي الإفراط والتفريط، فهم وسط في باب الإخلاص بين المرائين والملامية (١)، وهم وسط بين المشتغلين بالعبادات القلبية دون العملية كالصوفية، والمشتغلين بإقامة رسوم العبادات

<sup>(</sup>١) المراءون يعملون الصالحات بقصد رؤية الناس لهم وطلب مدحهم، وأما الملامية فيفعلون ما يُلامون عليه ويقولون: نحن متبعون في الباطن.

الظاهرة فحسب. فكانوا أهل العبادة الظاهرة والباطنة.

وهم وسط بين من يريد من الله ولا يريد الله، وبين من يريد الله ولا يريد من الله، فهم يريدون رضا الله وجنته، وأما غيرهم فمنهم من يريد رضا الله ولا يريد جنته؛ كحال كثير من الصوفية، ومنهم من يريد نعيم الجنة المخلوق، ولا يريد رضا الله؛ كحال كثير من المتكلمة.

وهم وسط بين أصحاب الفجور والفواحش والاستهتار، وأصحاب الرهبانية والتشديد على النفس وتعذيب البدن.

ومنهج التربية والتزكية يقوم على السلفية: وموافقة نصوص الشارع في السلوك لفظًا ومعنى، فليسوا كالذين وافقوا النصوص في اللفظ دون المعنى كالباطنية، وليسوا كالذين تكلموا في المعنى بألفاظ مبتدعة ككثير من الصوفية.

ومنهج التربية والتزكية يقوم على الواقعية والعملية: لا على السلبية أو المثالية.

فهو منهج التسديد والمقاربة، والقصد في الأمر كله، ومراعاة أحوال المكلفين، وتحقيق الملاءمة والمواءمة بين طبيعة هذا الدين وطبيعة المكلفين، فتكليف المندوبات والنوافل بحسب الوسع والطاقة، وأحب العمل أدومه وإن قلّ، والمؤمن يقول قليلًا ويعمل كثيرًا.

ومن الواقعية إدراك أن تقاوت القدرات إنها هو بسبب تنوع المواهب واختلاف الاستعدادات، ذلك أن الله قسم الأعمال والأخلاق كما قسم الأموال والأرزاق، وعلى كل أن يرضى بها فتح له فيه، وأفضل الأعمال بعد لفرائض يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه، ومن الناس من فتح له في كل باب، وضرب له في كل خير بسهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا معالم في أصول الدعوة ص١٥-٦٢.

# وفي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يتعين التأكيد على أنه جهاد الدعوة الدائم، الذي لا قيام للدين بدونه، ولا اعتصام بحبل الله إلا على هداه، وبإقامته على وجه الصواب استحقت هذه الأمة الخيرية، والنكول عنه والتهور فيه طرفان مذمومان، والقائمون به على وجهه يعلمون الحق ويرحمون الخلق وهم خير الناس للناس.

والوجوب فيه مرتبط بحصول القدرة وغلبة المصلحة، ويسقط بخوف الضرر المحقق، كما يسقط بالعجز، وينبغي الانكفاف عنه في حق الآحاد إذا أدى إلى ما هو أشد منه مفسدةً وفتنة.

وتقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب موكول إلى العالم الذي يوثق به علمًا وفطانة، وورعًا وديانة.

- والتدرج في الإنكار والنظر في المآلات، وتقديم الأهم على المهم، وزوال المنكر بالكلية أو تخفيفه مطلوب شرعًا.

وأما زوال المنكر مع زوال مثله من المعروف أو حصول مثله من المنكر فموضوع اجتهاد ونظر، وأما زوال المنكر وحصول ما هو أكبر من المعروف فممنوع شرعًا.

- ومع أن هذا الواجب من فرائض الوقت المضاعة ومن حرم الإسلام المهدرة، فإن حاجة الأمة اليوم إلى التألُّف والمداراة، وتصحيح المفاهيم، واستفاضة العلم والبلاغ، وبناء قاعدة الإيهان في القلوب، أمس من حاجتها إلى قصر الاحتساب على طائفة من المنكرات الجزئية في حين تنسى معالم الدين الكلية، وتلتبس معاقده وأصوله الكبرى، ومن حيث الوجوب فليشمل الإنكار كل منكر، وأما من حيث الاشتغال بالتغيير فكل منكر بحسبه، وكل منكر بقدره.

- ولا يخفى أن هذا الواجب يشمل التغيير بمراتبه الثلاث، باليد واللسان والقلب، والثالثة لا تسقط أبدًا، والثانية لكل أحد في مواضع الإجماع والمسائل الجليات، ويختص أهل العلم بها وراء ذلك من مواطن الخلاف ودقائق المنكرات، ولا تسقط هذه الرتبة خوف لوم أو أذى خفيف.

وأما التغيير باليد فمشروط بحصول القدرة، وألا يؤدي إلى تحريك الفتنة، وأن يقتصر فيه على القدر المحتاج إليه من غير زيادة، وألا يترتب عليه من الضرر ما لا يحتمل في الدين أو النفس أو الغير(١).

#### - وفي جانب إدراك الواقع وفهمه:

تكمن أهميته في أنه يعين على تحقيق البصيرة في النوازل فيسدد الفتاوي ويحكم أمرها، وبه يتوصل إلى استبانة سبيل المجرمين، وتعرية مناهج المنحرفين، وتكميل التوازن في البنيان التربوي.

- وفي مقابل ما ذكر من أهميته؛ فإن الاستغراق فيه، والمغالاة في تناوله يفضي إلى الافتتان بالبهرج والزيف، وضعف وإغفال التأصيل الشرعي باعتبار أن الواقع هو الأصل تارة، وبإغفال المنهج الصحيح في تلقي الأخبار والحكم على الرجال تارة أخرى، وبفقدان الاعتدال والتوازن بين فقه النص والواقع تارة ثالثة.

وكذا من سلبياته: الانعزال عن الأمة بحجة تخلف العامة عن الوعي المطلوب، فإذا عاد الوعي بعزلة ومفاصلة بين العالم وأمته، وبين الدعاة والعلماء، فقد أتى هذا الوعي بنقيض مقصوده، وكرَّ الفرع على أصله بالإبطال، وهذا لا يجوز بحال.

#### وفي جانب الجهاد:

الجهاد من أعظم أصول الدين، وهو بيعة ماضية في أعناق المؤمنين، ومعنى الجهاد يشمل استفراغ كل وسع وبذل كل جهد في نصرة الدين بالحجة والبيان،

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا معالم في أصول الدعوة، ص٧٧-٧٧.

والدعوة والإرشاد، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.

والجهاد ماض إلى يوم القيامة، وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، وادعاء نسخه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة، ونقص في العقل وسفاهة.

وهدف الجهاد العام هداية الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويدخل تبعًا رد اعتداء المعتدين، وإزالة الفتنة عن المدعوين، وحماية وتقوية دولة المسلمين، وإرهاب أعداء الدين، وترك الجهاد هو الهلكة والخسران المبين.

ولابد في الجهاد من استيفاء الشرعية، وعدم الإضرار بالأمة، بحصر الصراع مع أعدائها لا غير، مع وضوح الراية وسلامتها من ولاءات جاهلية، وشعارات عمية، وقبل ذلك وبعده أن تتحقق المصلحة من القتال بإعزاز الدين، والدفع عن المستضعفين وكف بأس الكافرين.

وينبغي التأكيد على الحذر من استعجال مواجهة من غير تهيؤ يرجح معه الظفر، ويتوقع معه قبول الأمة، وسلامة التوقيت زمانًا ومكانًا، واستفراغ الوسع في اتخاذ أسباب النصر المادية والمعنوية؛ وذلك لئلا ترجع هذه المواجهات بنقيض ما شرع الجهاد لتحقيقه من إعزاز الدين وتقوية شوكة المسلمين.

وباستيفاء جميع ما تقدم على وجه السداد والمقاربة تتم النسبة الشريفة وتكمل الفضيلة المنيفة، وترتقى ذُرَى الكمال والدرجات العلا في الجنة، ومن صفَّى صُفِّي له.

قيل لسهل بن عبد الله متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟، قال: «إذا عرف من نفسه عشر خصال:

١- لا يترك الجماعة.

٣- ولا يخرج على هذه الأمة بسيف.

- ٤ و لا يكذب بالقدر.
- ٥- ولا يشك في الإيهان.
- ٦- ولا يهاري في الدين.
- ٧- ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب.
  - ٨- ولا يترك المسح على الخفين.
  - ٩- ولا يترك الجماعة خلف كلِّ وال جارَ أو عدلَ»(١).

ولم يذكر العاشرة؛ إلا أن يكون اعتبر الأخيرة قسمين: «وال جار»، أو «وال عدل»، فتتم المسائل العشرة.

وهذه المسائل كلها تجمع بين الأمور العلمية والعملية، وإنها ذكر مخالفة أهل البدع لأهل السنة والجهاعة، وليس المراد أنَّ من فعلها بمفردها دون بقية أمور الإيهان يكون من أهل السنة والجهاعة.

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (١/ ١٨٣).

# أسئلة الفصل السادس من الباب الأول

## أولاً: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي:

- ١ فُسِّرَ الصراط المستقيم بالسنة والجماعة.
- ٢- الانتساب إلى أهل السنة والجماعة إجمالًا لا يشمل عوام المسلمين الذين لم ينضموا
   تحت راية بدعية.
- ٣- يتحقق صدق الانتساب إلى أهل السنة والجماعة بإثارة قضية عالجها السلف في عصر هم ومقالاتهم فقط.
- ٤- تحقيق المنهجية الصحيحة لا يعني بالضرورة العودة بأصول الفهم والتلقي إلى
   الكتاب والسنة.
  - ٥- لا يصح اعتبار أحد عيارًا على منهج أهل السنة وممثلًا له دون النبي ولو كان أبا بكر.
- ٦- من صور الانحراف عن المنهجية: اعتبار المسائل الاجتهادية التي تختلف الفتوى
   بشأنها من المنهج.
  - ٧- ليس من ضابط جانب العلم اعتاد التلقي عن الأكابر ومشافهة الشيوخ.
    - ٨- لا يشترط حصول القدرة في وجوب تغيير المنكر باليد.
  - ٩- يغنى جهاد الكلمة والبيان في عصرنا الحاضر عن جهاد السيف والسنان.

#### ثانيًا: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيها يلى:

١ - مما يقتضيه الانتساب إلى أهل السنة والجماعة:

أ- تحقيق المنهجية الصحيحة.

ب-ضبط وإحكام القواعد والأصول علمًا وعملًا.

ج- (أ، ب)

## ٢- الصراط المستقيم فسر بأنه:

أ- طريق الصوفية المعتدل. ب-طريق أهل السنة والجماعة.

ج-طريق فقهاء المذاهب الأربعة فقط دون سواهم.

#### ٣- الانتساب إلى أهل السنة والجماعة إجمالًا لا يشمل:

أ- مذاهب الفلاسفة وأهل الكلام.

ب-عوام المسلمين إن انضموا تحت راية بدعية.

ج- مذاهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود. د-جميع ما سبق.

٤- لا يصح اعتبار أحد عيارًا على منهج أهل السنة والجماعة وممثلًا له، إلا:

أ- محمدًا على ب-أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا.

ج-أصحاب المذاهب الأربعة.

#### ٥- من صور الانحراف عن المنهجية:

أ- اعتبار المسائل الاجتهادية التي تختلف الفتوى بشأنها من المنهج.

ب-العودة بأصول الفهم والتلقي إلى الكتاب والسنة.

# ثَالثًا: الأسئلة القالية:

١ - تتجلى أهمية الانتساب إلى أهل السنة والجماعة وتظهر ثمراته في أمور، اذكرها تفصيلًا.

٢ - إن كمال الانتساب إلى أهل السنة والجماعة يكون بتحقيق جملة من المعالم، اذكرها مع الشرح.

٣- في جانب العلم في المنهج السلفي تجدر العناية بالقواعد الضرورية لطلب العلم

والانتفاع به، اذكر هذه القواعد مع الشرح.

٤ - إن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جهاد الدعوة الدائم. وضح ذلك بالشرح.

٥ - تكمن أهمية إدراك الواقع وفهمه في أنه يعين على تحقيق البصيرة في النوازل. وضح ذلك تفصيلًا.

٦- قيل لسهل بن عبد الله: متى يعلم الرجل أنه على طريق السنة والجماعة؟

٧- قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال. اذكر هذه الخصال.

# البّائِلُالتّانِي

# علم التوصيد مبادئ ومقدمات

الفصل الأول:

مبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة.

الفصل الثاني:

خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة.

الفصل الثالث:

قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد.

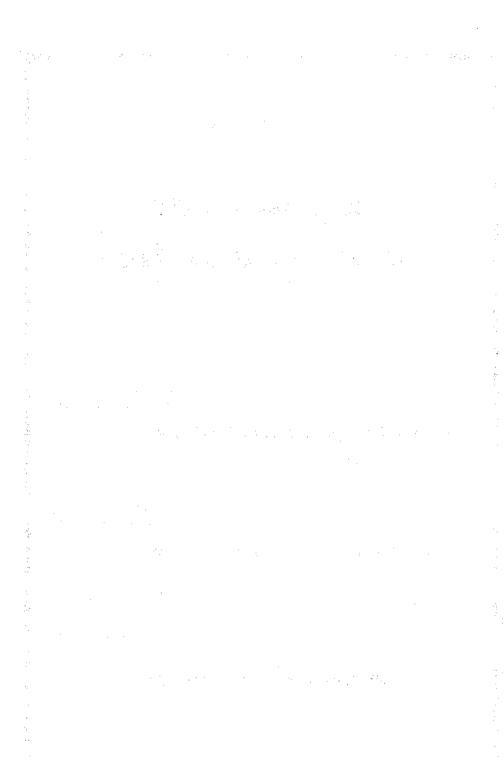

# الفَصْيِلُ الْأَوْلِي

# (مبادئ علم التوصيد

المبحث الأول: حد علم التوحيد.

المبحث الثانى: أسماؤه.

المبحث الثالث: موضوعه.

المبحث الوابع: حكمه.

المبحث الخامس: فضله.

المبحث السادس: استمداده.

المبحث السابع نسبته.

المبحث الثامن واضعه.

المبحث التاسع عايته.

[المبحث العاشر مسائله.



# ملهكيك

كان طلب العلم زمن الصحابة الله المتعالاً بالقرآن الكريم والسنة المطهرة حفظًا وفهمًا، بطريقة موسوعية جامعة، فلا تُتجاوز الآية الواحدة حتى يُتعلم ما فيها من أنواع العلم والعمل معًا، وذلك من غير تمييز بين أنواع المسائل الشرعية أو تفريق بين ألوانها.

فلما تطاول الزمان، كثرت المسائل، وتنوعت النوازل، واتسعت البلدان، واختلط اللسان العربي بالأعجمي، وظهرت عجمة في الأفهام نتيجة لعجمة اللسان، واقتضى حسن التعليم، ويسر التلقين، العدول عن تلك الطريقة الموسوعية الجامعة إلى ما هو أيسر وأقصر، فعمد أهل العلم إلى جمل من المسائل العلمية التي تشترك في وحدة موضوعية جامعة، فأفردوها باسم يخصها، وبلقب يميزها عن غيرها من المسائل، فتايزت بذلك العلوم، وتباينت الفنون في اسمها ورسمها، وعرفوا تلك العلوم بها يضبط مسائلها بطريقين غالبًا، إما بذكر الموضوع والمسائل التي يحتويها العلم، وسموا ذلك حدًّا أو تعريفًا، وإما بذكر الفائدة والثمرة والغاية من دراسة ذلك العلم، وسموا ذلك رسمًا، والذي دعا إلى هذا التنويع هو أن فائدة العلم غير موضوعه ومسائله، فكها أن الثمرة ناشئة عن الشجرة وليست عينها، فالفائدة مترتبة وناشئة عن العلم بتلك المسائل وليست عينها أيضًا، فصار العلم المتميز بشخصيته عند علماء التدوين هو جملة المسائل المضبوطة بجهة واحدة، موضوعية كانت أو غائية.

ثم إنه جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن يدوِّنوا مقدمة عن العلم وفضله وثمراته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم؛ وذلك لفوائد، منها:

١ - أن يحصل طالب العلم بصيرة وتصورًا إجماليًا للعلم قبل أن يدخل إلى تفاصيله،
 فيعرف الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم، فيأمن عندئذ من اشتباه مسائل العلوم عليه،

ومن دخوله في مسائل ليست من مسائل العلم الذي عوّل عليه، وقصد إليه.

٢- أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه؛ لينشط في طلبه وتحصيله؛ وليستعذب
 المشاق في سبيله؛ وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد مجتنبًا للعبث والجهالة.

ثم إن كثيرًا من المتأخرين وضعوا بعد ذلك كتبًا في موضوعات العلوم ومبادئ الفنون، لعل من أجمعها وأشهرها كتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» للشيخ أحمد بن مصطفى المعروف بـ «طاش كبرى زاده»، وكذلك كتاب «ترتيب العلوم» للشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بـ «ساجقلي زاده»، وغير ذلك من المصنفات.

هذا وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن، تمثّل مدخلًا تعريفيًّا لطالب كل علم، وجمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله:

عشرٌ تزيدُ مَنْ دَرَى عِرْفانا والنسبةُ الموضوعُ ثم الحكمُ مسائلٌ بها الهنا يردادُ

إِنَّ مبادي أيِّ علم كانا الحدُّ والواضِعُ ثم الاسمُ وغايةٌ وفضلُه استمدادُ

وقال غيره:

مبادئُ أيِّ علم كسانَ حدُّ وموضوعٌ وغسايةُ مستمدُّ وفضلٌ واضعٌ واسمٌ وحكمٌ مسائلُ نسبةٌ عشر تُعدُّ

وهذه المبادئ العشرة اسم لمجموعة من المعاني والمعارف يتوقف عليها شروع الطالب والباحث في طلب العلم وتحصيله، وبيانها كالتالي:

١ - الحد: ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه، المانع من دخول غيره فيه.

- ٢- الموضوع: وهو المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم، والجهة التي تتوحد فيها مسائله.
  - ٣- الغاية أو الثمرة: الفائدة التي يحصِّلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين.
- ٤ الاستمداد: الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقى منها العلم مسائله ومطالبه.
  - ٥- الفضل: ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم.
- ٦- الواضع: أول من ابتدأ التدوين والتصنيف في العلم، ووضع أساسه وأرسى
   قواعده، كما يشمل تطور التأليف في العلم ومراحله.
- ٧- الاسم: الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه لتمييزه عن غيره، حتى أصبحت أعلامًا عليه.
  - ٨- الحكم: ويقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة.
    - ٩- المسائل: وهي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم والتي تندرج تحت موضوعه.
      - ١ النسبة: صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم.

وجريًا على سنن أهل العلم فإن البحث سيسير في ضوء من هذه المبادئ العشرة للتعريف بعلم التوحيد عند أهل السنة والجهاعة والتقديم له، مع ملحق يشتمل على فهارس لموضوعاته ومسائله، وآخر للتنويه بأهم مصادره ومراجعه.

# المبحث الأول حــد علــم التوحيـــد

تعريف الحد:

لغة: المنع، ومنه الحدود؛ لأنها تمنع من العودة إلى المعاصي، ومنه إحداد المرأة في عدتها؛ لأنها تمنع من الطيب والزينة، وسمي التعريف حدًّا؛ لمنعه الداخل من الخروج، والخارج من الدخول(١).

اصطلاحًا: هو الوصف المحيط بمعناه المميّز له عن غيره (١٠).

أو هو اللفظ المفسِّر لمعناه على وجه يجمع ويمنع (٣).

ويسمَّى عند بعضهم بـ «القول الشارح» أو «التعريف»، فإذا قيل: حد علم التوحيد، فإنه يراد به تعريف ذلك العلم الذي يحيط بمعناه ويجمع قضاياه، ويمنع من التباس غيرها بها، بعبارة ظاهرة بعيدة عن الإلغاز، من غير اشتراك لفظي أو مجاز. والأصل في الحد أن يورث التمييز بين المحدود وغيره، أما تصوير المحدود وتعريف حقيقته على وجه التمام فهذا قد لا يتيسر في كل حدِّ ولا يتحقق في كل محدود (1).

وقد درج العلماء عند تعريف ما تركب من كلمتين في مركب إضافي كعلم التوحيد أن يبدأوا بتعريف مفرديه أولًا، ثم تعريفه باعتباره لقبًا وعَلَمًا على الفن المعيَّن ثانيًا.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير للفيومي (١/ ١٢٤، ١٢٥)، والقاموس المحيط للفيروزابادي ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص٢٢١.

<sup>(</sup>٣) المستصفى للغزالي ص١٨.

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام: «المحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره، كالاسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته، وإنها يدعي هذا أهل المنطق اليوناني أتباع أرسطو...»، الرد على المنطقيين، ص١٤.

## أولًا: معنى التوحيد:

لغة: باستنطاق معاجم اللغة، فإنها تفصح بأن مادة (وحد) تدور حول انفراد الشيء بذاته أو صفاته أو أفعاله، وعدم وجود نظير له فيها هو واحد فيه.

والتوحيد مصدر وحَّده يوحده توحيدًا، ومعناه حينئذ كما يقول ابن فارس في مقاييسه «إما جعله واحدًا، أو اعتقده واحدًا»(۱).

#### فللتوحيد لغة معنيان:

- الأول: جعل المتعدد واحدًا، فمن جمع بين أقطار متفرقة يقال له وحَّدها.
- الثاني: اعتقاد الشيء واحدًا، وهذا بمعنى النسبة إلى الوحدانية، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحَّد وإثباته له.

التوحيد اصطلاحًا: للتوحيد اصطلاحًا إطلاق عام وذلك باعتباره فعلًا من أفعال القلوب، وآخر خاص باعتباره عَلَمًا على عِلْمٍ معيَّن، وعلى هذا فالتوحيد بالمعنى المصدري العام هو: إفراد الله بالعبادة، مع الجزم بانفراده في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته، فلا نظير له، ولا مثيل له في ذلك كله (٢).

وقال شيخ الإسلام رَخِيَلَتُه: «هو عبادة الله وحده لا شريك له، مع ما يتضمنه من أنه لا رب لشيء من المكنات سواه»(٣).

قال الشيخ علي بن محمد بن ناصر الدين الشافعي الشهير بالسويدي رَجْهَالله: «التوحيد فعل للموحد، وهو وصف الله تعالى بالوحدانية، وذلك نوعان: توحيد في ربوبيته، وهو الحاصل بعد توحيد الذات والصفات، وتوحيد في ألوهيته»(1).

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص١٠٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (١/ ٣٠٦، ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٨/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) العقد الثمين في بيان مسائل الدين للسويدي ص٦٦.

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: «هو اعتقاد تفرده سبحانه في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته، وتخصيصه بالعبادة»(١).

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله: «هو إفراده تعالى بالعبادة التي تتضمن غاية الحب ومنتهاه، مع غاية الذل وأقصاه، والانقياد لأمره والتسليم له»(٢).

وهذا المعنى الاصطلاحي العام للتوحيد متفق عليه بين أهل السنة سلفًا وخلفًا.

وعلى هذا فالتوحيد في معناه الاصطلاحي العام يقترب من أحد معنيي اللغة، وهو نسبته تعالى إلى الوحدانية واعتقاد ذلك، ولا يصح أن يكون على معنى التصيير والجعل.

قال الشيخ ابن عثيمين رَخْلَلنْهُ: «والتوحيد هنا ليس بمعنى التصيير والجعل، فالله واحد اعتقدت ذلك أم لم تعتقده»(٣).

#### ثانيًا: معنى العلم:

يطلق العلم ويراد به: إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، ويمكن تعريفه بتمثيل كأن يقال: العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة(١٤).

قال ابن القيم عَنْ الله العلم: نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس.. فإن كان الثابت في النفس مطابقًا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح "(°).

ويطلق العلم على الظن الغالب، كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ﴾[المتحنة:١٠] أي: غلب على ظنكم، قال النسفي: «العلم الذي تبلغه طاقتكم، وهو

<sup>(</sup>١) أملاه على حفظه الله بمنزله بالرياض.

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ الغنيمان (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) أشرطة «شرح السفارينية» للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد طبع الشرح مؤخرًا.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٦٠)، إرشاد الفحول للشوكاني ص٣، أبجد العلوم لصديق حسن خان، ص٣١-٣٤.

<sup>(</sup>٥) الفوائد لابن القيم ص١١٠.

الظن الغالب بظهور الأمارات»(١)، ثم قال معلقًا: «وفي تسمية الظن علمًا إشارة إلى أن الظن وما يفضي إليه القياس جارٍ مجرى العلم»(١)، كما يطلق الظن على العلم كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَطُنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّمَ ﴾[البقرة: ٤٦].

وعليه فإن العلم اصطلاحًا يطلق على مجموعة من المعارف الظنية الراجحة ومنها ما هو قطعي، بشرط أن تكون منظمة حول موضوع ما، كعلم التوحيد، وعلم الفقه، وعلم الطب ونحو ذلك.

وبناء على ما تقدم، فإن المختار في تعريف العلم أنه:

الإدراك الحاصل بالدليل، الشامل لليقين الجازم والظن الغالب، وما بينهما من درجات ومراتب.

وأخيرًا فإن العلم -اصطلاحًا- قد يطلق ويراد به قواعد ومسائل العلم تارة، وإدراك هذه المسائل تارة أخرى، وملكة إدراك المسائل تارة ثالثة (٢).

# معنى المركب الإضافي:

فإذا أضيفت كلمة العلم إلى كلمة التوحيد، فإن معنى هذا المركب الإضافي هو: الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل بانفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، مع انفراده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.

## علم التوحيد باعتباره اللقبي:

الطور الأخير لهذا الاصطلاح وهو طور الاستقلال وصيرورته لقبًا على فن مخصوص، وهو «علم التوحيد»، ويعرَّف بهذا الاعتبار على أنه: «العلم الذي يبحث عما

<sup>(</sup>١) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفى (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) أبجد العلوم لصديق خان ص٢٤.

يجب لله من صفات الجلال والكهال، وما يستحيل عليه من كل ما لا يليق به، وما يجوز من الأفعال، وعها يجب للرسل والأنبياء، وما يستحيل عليهم، وما يجوز في حقهم، وما يتصل بذلك من الإيهان بالكتب المنزلة، والملائكة الأطهار، ويوم البعث والجزاء، والقدر والقضاء»(١).

وقد يقال اختصارًا هو: «العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية، ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية»(٢).

وهذا التعريف يرجع إلى اعتبار هذا العلم ملكة يتمكن معها صاحبها من إيراد الحجج على العقائد ودفع الشبه عنها.

ويرد على هذا التعريف أن أحاديث الآحاد مما يحتج به في العقائد والأحكام سواء؛ فلو قيل «بالأدلة المرضية» لتشمل الأدلة اليقينية والظنية لكان أولى.

كما يمكن أن يعرَّف باعتبار موضوعه فيقال: «علم التوحيد: هو العلم الذي يبحث في الله وما يجب له وما يجوز وما يمتنع، وهذا يشمل الأنواع الثلاثة من التوحيد: الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات»(٦).

ويلاحظ من جملة التعاريف السابقة أن علم التوحيد بمعناه اللقبي يقوم على دعامتين. الأولى: التصديق بجملة من العقائد المتعلقة بالله تعالى، وملائكته، ورسله، وكتبه، واليوم الآخر، وبالقضاء والقدر.

الثانية: القدرة التامة على إثبات تلك العقائد المنسوبة إلى دين نبينا محمد على الله المعالمة الله المعامدة السلم المسلم ال

<sup>(</sup>١) مذكرة في علم التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص٩.

<sup>(</sup>٣) أشرطة شرح السفارينية للشيخ ابن عثيمين، وقد طبع مؤخرًا بتحقيق وعناية إسلام منصور بدار البصيرة بالأسكندرية.

# المبحث الثاني أسمساء علسم التوحيسد

الاسم هو ما دل على مسمى كزيد وعمرو، وهو مشتق من السمة وهي العلامة، فهو علامة على مسماه، أو مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، إذ إنه يعلو مسماه (١).

والمقصود بأسهاء العلم ما يطلق عليه من الأسهاء المعتبرة عند أهل هذا العلم، سواء أكانت مركبة أو مفردة، والمسمى إذا كثرت أسهاؤه دل ذلك على شرفه وفضله وأهميته غالبًا، وعلم التوحيد من أكثر العلوم أسهاء، وله أسهاء شرعية وأخرى محل نظر، وبيان كلَّ فيها يلى:

# أولًا: الأسماء الشرعية لعلم التوحيد:

#### ١ - علم التوحيد:

ولعل السبب في إطلاق اسم التوحيد على هذا العلم، هو أن مبحث وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله هو أهم مباحث هذا العلم، فهو من باب تسمية الكل بأشرف أجزائه، أو تسمية العلم بأشهر بحوثه، ثم إن ما عدا مبحث الوحدانية قائم ومعتمد عليه، فهو الأصل الذي يتفرع عنه غيره.

ولقد كثرت الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل اسم التوحيد قديمًا وحديثًا، فمن ذلك:

- «كتاب التوحيد» لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي.
- "كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب على الإمام أبي بكر بن خزيمة عَلَيْتُهُ.

#### ٢- العقيدة:

#### معناها في اللغة:

فعيلة بمعنى مفعولة، أي معقودة، فهي مأخوذة من العَقْد، وهو الجمع بين

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب لابن منظور (٦/ ٣٨١، ٣٨٢)، والمصباح المنير للفيومي (١/ ٢٩٠، ٢٩١).

أطراف الشيء على سبيل الربط والإبرام والإحكام والتوثيق، ويستعمل ذلك في الأجسام المادية، كعقد الحبل، ثم توسع في معنى العقد فاستعمل في الأمور المعنوية، كعقد البيع وعقد النكاح (۱).

قال ابن فارس: «العين والقاف والدال، أصل واحد يدل على شدٍّ، وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها»(٢).

وكلمة العقيدة لم ترد في القرآن الكريم وإنها وردت مادتها فقط في مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾[النساء:٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ ﴾[البقرة:٢٣٥].

«وأما معاجم اللغة القديمة فلم ترد فيها كلمة العقيدة باستثناء المصباح المنير، فقد ذكر فيه الفيومي أن العقيدة ما يدين الإنسان به، فهي الإيهان بحقيقة معينة إيهانًا لا يقبل الشك أو الجدل»(٣).

وقد ذكر المعجم الوسيط أن العقيدة: هي «الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، ويرادفها الاعتقاد والمعتقد.. وجمعها عقائد»(١٠).

#### معناها في الاصطلاح:

«العقيدة في اصطلاح علماء التوحيد: هي الإيمان الذي لا يحتمل النقيض» (٥٠)، ويلاحظ اقتراب أو تطابق المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة العقيدة (١٠).

<sup>(</sup>١) المصباح المنير للفيومي (٢/ ٤٢١)، والقاموس المحيط للفيروزابادي ص٣٨٣، ٣٨٤، ولسان العرب لابن منظور (٩/ ٣٠٩-٣١٤).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٤/ ٨٦-٨٧).

 <sup>(</sup>٣) علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرة للدكتور أحمد السايح ص٨.

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية (٢/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص٨.

<sup>(</sup>٦) فقد عرفها د. محمد علي أبو ريان بقوله: «الأمر الذي تصدق به النفس ويطمئن إليه القلب، ويكون يقينًا عند صاحبه لا يهازجه شك، ولا يخالطه ريب». تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام. ص ١٣٢.

## العلاقة بين علمي العقيدة والتوحيد:

«وعلم العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنة، وإنها سمي علم التوحيد بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرجوة منه، وهي انعقاد القلب انعقادًا جازمًا لا يقبل الانفكاك»(١).

وقد يفرَّق بينهما اصطلاحًا باعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة المرضية، وأن علم العقيدة يزيد عليه برد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية، فيجتمعان في معرفة الحق بدليله، وتكون العقيدة أعم موضوعًا من التوحيد؛ لأنها تقرر الحق بدليله، وترد الشبهات وقوادح الأدلة، وتناقش الديانات والفرق.

وقد جرى السلف على تسمية كتبهم في التوحيد والإيمان بكتب العقيدة، كما فعل أبو عثمان الصابوني ريخيس في كتابه «عقيدة السلف أصحاب الحديث»، والإمام اللالكائي ريخيس في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة».

#### ٣- الإيمان:

#### معناه في اللغة:

قال ابن فارس: «للهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق، والمعنيان متدانيان... وأما التصديق فقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ﴾ [يوسف: ١٧]، أي مصدِّق لنا» (٢٠).

وقال الأزهري رَخْيَلَتُهُ: «وأما الإيهان: فهو مصدر آمن إيهانًا فهو مؤمن، واتفق أهل العلم من اللغويين أن الإيهان معناه التصديق..»(").

<sup>(</sup>١) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص١٠.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ١٣٣-١٣٥).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة للأزهري (١٥/١٥).

#### معناه شرعًا:

وأما الإيهان في خطاب الوحي فيطلق على الاعتقاد القلبي، والإقرار اللفظي، والعمل الحسي، امتثالًا للأوامر، واجتنابًا للمناهي(١).

وهذا التعريف الاصطلاحي للإيمان مأخوذ من تعريف النبي على الله الإيمان في حديث جبريل الطفلا")، وفيه: «فأخبرني عن الإيمان؟» قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، وحديث وفد بني عبد القيس(")، وفيه: «هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة ألا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس»، حيث عرف الإيمان في الحديث الأول بالاعتقادات الباطنة، وفي الحديث الثاني بالأعمال الظاهرة، ثم صار الإيمان يطلق ويراد به مسائل الاعتقاد كلها.

وصنَّف السلف كتبًا باسم الإيهان بحثت قضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد جميعًا، ومن أولها:

- «كتاب الإيهان ومعالمه وسننه واستكهال درجاته»، للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلَّام البغدادي رَخِيَلَتْهِ.
  - «كتاب الإيهان» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي رَخْلَلْلهُ.
    - «كتاب الإيمان» للحافظ محمد بن إسحق بن يحيى بن منده وَ الله المالية .

#### ٤ - السنة:

معناها في اللغة: سبق أن السنة في اللغة تطلق على الطريقة المسلوكة، محمودة كانت

 <sup>(</sup>١) انظر : اعتقاد أثمة الحديث للإسماعيلي (١/ ٦٤)، وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص٦٧، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة ص٣٣، والعقيدة الواسطية لابن تيمية ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩) من حديث عمر 🐃.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٠٠١)، ومسلم (٢٤) من حديث ابن عباس عليها.

أو مذمومة، كما تطلق على العادة الثابتة المستقرة، وعلى غير ذلك.

## معناها في الاصطلاح:

والسنة اصطلاحًا لها معان كثيرة بحسب العلم الذي تذكر فيه، ويعنينا هنا معناها عند علماء العقيدة والتوحيد، وفي معناها عندهم قال ابن رجب رَ العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد؛ لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم»(١).

وهذا الإطلاق للسنة على العقيدة من باب إطلاق الاسم على بعض مسمياته، فإن الاعتصام بالسنة من أهم أصول أهل السنة، على أن وصف العقيدة بالسنة كان معروفًا زمن الصحابة ، ويدل عليه قول علي الله الموى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه (۱)، وهذا لا يكون إلا فيمن خالف في الاعتقاد مخالفة عظيمة.

وبناء على ذلك، فقد أطلق اسم السنة على عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا بالإضافة إلى أن السنة لغة هي الطريقة، فأطلقت على عقيدة السلف لاتباعهم طريقة النبي على أن السنة في الاعتقاد خاصة، واستفاض ذلك المصطلح في الناس حتى إذا قيل: فلان صاحب سنة، كان معناه أنه على معتقد سلفي.

وقد عرفت كتب الاعتقاد باسم كتب السنة، وساد ذلك في القرن الثالث الهجري، في عصر الإمام أحمد رضي الله عيث أظهر أهل البدع بدعهم وجاهروا بها تصنيفًا ومناظرة، فألَّف أهل السنة في الرد عليهم كتبًا أسموها كتب السنة؛ وذلك لأنهم لم يكن لهم اسم يتسمون به خصوصًا بخلاف أهل الابتداع، فاعتصموا بالسنة والآثار، وجعلوا ذلك حرزًا من الضلال.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) الشرح والإبانة لابن بطة ص١٢٢.

#### ومن تلك الكتب:

- «السنة» للإمام أحمد رَخْلَلله.
- «السنة» لأبي بكر الأثرم رَخْلَلْلهُ.
- «السنة» لابن أبي عاصم رَ الله أنه.

#### ٥ - أصول الدين:

وهذا المصطلح مركب من مضاف ومضاف إليه، ويعرف باعتبار مفرديه أولًا.

فالأصل في اللغة: «ما يبني عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره» (١).

وفي الاصطلاح يطلق على معان متعددة، والمختار منها مما يناسب هذا الموضوع أن الأصول بمعنى «القواعد والأسس العامة»(٢).

والدين يطلق في اللغة على الذل والخضوع، كما يطلق على الحساب والجزاء (")، واصطلاحًا: هو «جملة الأحكام الاعتقادية التي تحدِّد ما ينبغي أن يتصف به الله من صفات، وجملة الأحكام العملية التي ترسم طريق عبوديته سبحانه (١٠).

والمعنى المستفاد من هذا التركيب، أن أصول الدين هي المبادئ العامة، والقواعد الكلية الكبرى، التي بها تتحقق طاعة الله والرسول.

فأصول الدين بهذا الاعتبار تشمل أركان الإسلام من الأعمال الظاهرة، وأركان الإيمان من الاعتقادات الباطنة، ثم غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا الاصطلاح في قضايا التوحيد والعقيدة، وعللت هذه التسمية بأن بحوث علم الاعتقاد

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ٣٨-٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب لابن منظور (٤/ ٥٥ ٤ - ٤٦١)، والمعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية (١/ ٣١٧، ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) الدين للدكتور محمد عبد الله دراز ص٤٤.

أصل لما يتلوها من علوم الدين الأخرى كالفقه والحديث، ومن جهة أخرى، فإن هذا العلم يبحث في العقائد التي هي الأصول الواجب على المكلف اعتقادها قبل أن يبدأ العمل، فلا يثمر العمل في الآخرة إلا باعتقاد هذه الأصول في الدنيا.

قال الشهرستاني: «قال بعض المتكلمين: الأصول معرفة الباري تعالى بوحدانيته وصفاته، ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم، وبالجملة كل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهي من الأصول، ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسمًا إلى معرفة وطاعة، والمعرفة أصل والطاعة فرع، فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصوليًّا، ومن تكلم في المعاعة والشريعة كان فروعيًّا، فالأصول هو موضوع علم الكلام، والفروع هو موضوع علم الفقه»(١).

وقد اعترض شيخ الإسلام رخيلة لى أن يكون مصطلح أصول الدين قاصرًا على العقائد دون مسائل العمل الكبار، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أو أن يدخل فيه مسائل العقائد المختلف فيها داخل دائرة أهل السنة، نحو: هل رأى النبي على ربه ليلة المعراج أم لا؟ وهل يسمع الميت كلام الحي أم لا؟ ونحو هذا(٢).

وقد يعترض أيضًا على هذه التسمية لعلم التوحيد بأنها لا تكشف عن طبيعة هذا العلم الذاتية وخصائصه التي يمتاز بها، حيث لوحظ فيها ما يقابله من فروع الدين فحسب.

ومهما يكن من أمر، فإن عمل العلماء سلفًا وخلفًا جرى على اعتماد هذه التسمية حين ألَّفوا وصنفوا في هذا العلم المبارك، ومن أمثلة ذلك:

١ - «الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة» لأبي عبد الله بن بطة العكبري الحنبلي رَخْلَلْلهُ.

٢ - «الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري ريخيلية.

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢٣/ ٣٤٧، ٣٤٧)، (٦/ ٥٠٢).

#### ٦- الشريعة:

#### معناها في اللغة:

قال ابن منظور: «وهي لغة: من الشَّرْع وهو السَّن والبيان والمورد والطريق» (۱)، وقال ابن فارس: «والشريعة: مورد الشاربة من الماء» (۲).

#### معناها في الاصطلاح:

قد تطلق الشريعة على ما شرعه الله تعالى لجميع رسله من أصول الاعتقاد والبر والطاعة مما لا يختلف من دعوة لأخرى، قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ وَالطاعة مما لا يختلف من دعوة لأخرى، قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ لَهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فَيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال التهانوي في معناها الاصطلاحي: «الشريعة: ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم، سواء أكانت متعلقة بكيفية عمل، وتسمى فرعية وعملية، ودوِّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد، وتسمى أصلية واعتقادية، ودوِّن لها علم الكلام (٢٠)... ويسمى الشرع أيضًا بالدِّين والملَّة، فإن تلك الأحكام من حيث إنها تطاع دين، ومن حيث إنها تملى وتكتب ملَّة، ومن حيث إنها مشروعة شرع، فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات» (١٠).

ثم أطلقت الشريعة أخيرًا وبإطلاق أخص -كما قال ابن تيمية رَخْلَلهُ- على: «العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيهان، مثل اعتقادهم أن الإيهان قول وعمل، وأن الله موصوف بها وصف به نفسه ووصفه به رسوله ﷺ، وأن القرآن كلام الله غير

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور (٧/ ٨٦-٨٩).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) يلاحظ أن تسمية التوحيد بعلم الكلام تسمية غير مقبولة كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (٤/ ١٢٩).

مخلوق... » إلخ (١).

والشريعة هنا كالسنَّة، فقد يراد بها ما سنه الله وشرعه من العقائد، وقد يراد بها ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد بها كلاهما.

وقد ألف بعض العلماء كتبًا في الاعتقاد تحمل اسم الشريعة، ومن أولها:

- «الشريعة» لأبي بكر الآجري رَخْيَلَتْهُ.
- «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة الحنبلي ريخ للله.

#### ٧- الفقه الأكبر:

أطلق الفقه في الاصطلاح الأقدم على ما هو أعم من علم الفروع، بحيث يشمل الأصول والفروع، وعن هذا المعنى عبر الإمام أبو حنيفة وَ الآخرة، من الاعتقادات النفس مالها وما عليها» وذلك من كل ما تنتفع به وتتضرر في الآخرة، من الاعتقادات والأعمال والأخلاق ونحو ذلك، ثم لما أراد أبو حنيفة وَ التعبير الاعتقادات عن غيرها، جاء بهذا الاصطلاح الذي لم يسبق إليه في التعبير عن التوحيد فسماه الفقه الأكبر، تمييزًا له عن الأصغر وهو فقه الفروع.

وفي تعليل هذه التسمية يقول عبد العزيز الحنفي: «سمي بالفقه الأكبر؛ لأنه أكبر بالنسبة للأحكام العملية الفرعية التي تسمى الفقه الأصغر؛ ولأن شرف العلم وعظمته بحسب المعلوم، ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته الذي يبحث فيه هذا العلم؛ لذلك سمى الفقه الأكبر»(٢).

وقال أبو حنيفة: «الفقه الأكبر في الدين أفضل من الفقه في العلم، ولأنْ يتفقه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹/ ۳۰۲، ۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار على أصول البزدوي للإمام عبد العزيز البخاري الحنفي (١/ ٨).

الرجل كيف يعبد ربه؛ خير له من أن يجمع العلم الكثير»(1).

#### التطور التاريخي لتدوين علم التوحيد:

لعله من المناسب قبل مغادرة هذه النقطة تلخيص ما سبق، وإلقاء أضواء على التطور التاريخي لظهور هذه المصطلحات.

فلا ريب أن مصطلحي الإيهان والفقه الأكبر قد ظهرا في القرن الثاني وبرزا، واستمر مصطلح الإيهان في الذيوع خلال القرن الثالث حيث برز مصطلح السنة، وظهرت الكتب الاعتقادية التي حملت اسم السنة، وتوالى التصنيف في القرن الرابع بهذه الأسهاء الاصطلاحية، ثم ظهر في القرن الرابع أربعة مصطلحات شاعت وذاعت، وهي: التوحيد، والشريعة، وأصول الدين، والعقيدة، وإن كان مصطلح العقيدة قد ظهر أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الهجريين كما يبدو هذا من كتاب الإمام اللالكائي والمنقدة السلم المعتقاد أهل السنة»، وكذا فعل الإمام أبو عثمان الصابوني المختلة في كتابه «عقيدة السلف أصحاب الحديث»، وتتابع بعد ذلك المصنفون على استعمال هذا المصطلح.

# ثَانيًّا: أسماء علم التوحيد عند الفرق الإسلامية:

# ١ – علم الكلام:

وهذا هو أشهر الإطلاقات عند سائر الفرق الإسلامية من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم في القديم والحديث.

ففي القديم يقول الغزالي رَخْيَلَتُهُ: «إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علمًا وافيًا

<sup>(</sup>١) نظم الدرر في شرح الفقه الأكبر للقاضي عبيد الله الحنفي ص ٢٨.

بمقصوده، غير واف بمقصودي ١٥٠٠).

وحديثًا يقول الشيخ محمد عبده: «علم الكلام: هو علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن تثبت له من صفات، وما يجوز أن يوصف به، وما يجب أن ينفى عنه، وعن الرسل لإثبات رسالتهم، وما يجب أن يكونوا عليه، وما يجوز أن ينسب إليهم، وما يمتنع أن يلحق بهم» (٢).

## أسباب تسمية علم التوحيد بعلم الكلام:

يعلّل المتكلمون تسميتهم للتوحيد بعلم الكلام بعلل شتى نذكر منها ما يلي:

١ - يقول الشهرستاني: «سمي باسم الكلام؛ إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام، فسمي النوع باسمها...»(").

٢- «أطلق علم الكلام على التوحيد؛ لأن أصحابه كانوا يترجمون لمسائله بقولهم: الكلام في القدرة، الكلام في العلم، الكلام في الوحدانية، فشاع الكلام على هذا العلم وغلب عليه، فالتسمية من باب الشيوع والذيوع والغلبة»(١)، كما فعل الأشعري في كتابه «الإبانة»، والقاضي عبد الجبار في كتابه «المغني في أبواب التوحيد والعدل».

٣- «وقد يكون سبب التسمية أنه أكثر من غيره خلافًا ونزاعًا بين الخائضين فيه
 بعقولهم، فهو مفتقر إلى الكلام أكثر من غيره لتحقيقه وللرد على المخالف فيه»(٥).

٤ - ويرى التفتازاني أنه سمي بذلك؛ لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيَّدة في كثير
 من الأحيان بالأدلة النقلية، «فكان أشد العلوم تأثيرًا في القلب وتغلغلًا فيه؛ فسمي

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال للغزالي ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص٥.

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) مباحث في علوم العقيدة د. آمنة نصير ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) توضيح العقائد النسفية د.سليمان خيس ص٦.

بالكلام المشتق من الكَلْم وهو الجرح»(١).

٥- ويرى آخرون أنه سمي بذلك؛ لأنه يكسب المتكلم قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات، وإلزام الخصوم (٢).

هذا هو حاصل ما قالوه تعليلًا لهذه التسمية، ويرى أهل السنة هذه التسمية لهذا العلم المبارك تسمية مبتدعة، وهي تنطبق على غير علم التوحيد الذي جاء به المرسلون، فإنه ليس من الكلام في شيء لا اسمًا ولا معنى، ولا مقصدًا ولا غاية ولا استمدادًا.

وأهل السنة - المتبعون لمنهج الصحابة في الاعتقاد - لا يعتبرون الكلام وتعلمه علمًا؛ بل يعدونه جهلًا، فإن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال لبشر المريسي: «العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسًا في الكلام، قيل: زنديق، أو رمي بالزندقة»(")، ذلك أن الجدال في الأمور الإلهية بمجرد العقل المحض بعيدًا عن الوحي هو جهل يؤدي إلى الضلال، وقد قال شيخ الإسلام: «إن الجدال في علم العقائد يسمى كلامًا»(أ).

وأهل السنة يذكرون أسبابًا أخرى لهذه التسمية المحدثة لعلم التوحيد منها:

1- «أنه سمي كذلك لأن المشتغلين به تكلموا فيها سكت عنه الصحابة والتابعون، مثل الكلام في ذاته تعالى، وصفاته، وأسهائه، وتأويل المتشابه، والبحث في القدر، ونحو ذلك مما وردت الآثار بالنهي عنه والتحذير منه؛ لأجل هذا سمي البحث في المسائل التي سكت عنها المتقدمون كلامًا، وسمي أهله بالمتكلمين، حيث تكلموا فيها كان ينبغي فيه الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين ﴿ الله الله المسلمة المسلمة

<sup>(</sup>١) شرح العقائد النسفية للتفتازاني (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرة د.أحمد السايح ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) مدخل نقدي لدراسة علم الكلام د.محمد السنهوتي ص١٩.

٢- وقد لاحظ بعض العلماء ما بين علماء الكلام وعلماء الفلسفة من نسبة وشبه، فقالوا: لما أنشأ الفلاسفة المنطق ليكون لهم طريقًا في تبيين طرق الاستدلال في العلوم النظرية، فقد شابههم أهل الكلام في إنشاء هذا العلم ليبين لهم طريق الاستدلال في مسائل أصول الدين.

قال الشهرستاني الأشعري في سبب التسمية: «إنه سمي بهذا الاسم لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنًا من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان»(۱).

٣- وقال شارح الطحاوية: «إنها سمي هؤلاء أهل الكلام؛ لأنهم لم يفيدوا علمًا لم
 يكن معروفًا، وإنها أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد»(١).

ومع أنهم كانوا كما قال شارح الطحاوية؛ بل وقد جاءوا بها يضر من الكلام، فإنهم يفخرون بعد ذلك بالكلام وصنعته، يقول يحيى بن عديّ مشيرًا إلى طائفة من المتكلمين: "إني لأعجب كثيرًا من قول أصحابنا إذا ضمّنا وإياهم مجلس، قولهم: نحن المتكلمون، نحن أرباب الكلام، والكلام بنا صح وانتشر، كأن سائر الناس لا يتكلمون، أو ليسوا أهل كلام، لعلهم عند المتكلمين خرس أو سكوت".".

٤ - وأخيرًا لعله من أهم أسباب التسمية بعلم الكلام أنه ليس تحته أو من ورائه عمل نافع، قال مالك بن أنس و الكلام في الدين أكرهه، لم يزل أهل بلدنا يكرهونه، وينهون عنه .. ؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل (١٠).

ثم إن علماء الإسلام الثقات، وأحبار العلم الكبار، من مثل: مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، قد زجروا عن علم الكلام وبالغوا في النهي عنه، فقال الشافعي كَتْلَلْمَة:

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام د. محمد على أبو ريان ص١٣٢.

<sup>(</sup>٤) مختصر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص١٥٣.

«حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام»(١).

وقال الإمام مالك لرجل جعل يسأله عن القرآن: «لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد؟ لعن الله عمرًا، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل "(1).

وقال الإمام البربهاري رَخْلَتُهُ: «واعلم أنه لم تكن زندقة، ولا كفر، ولا شكوك، ولا بدعة، ولا ضلالة، ولا حيرة في الدين إلا من الكلام، وأهل الكلام، والجدل، والخصومة، والمراء، والعجب»(٥٠).

ولعله قد يرد هنا اعتراض حاصله: إذا كانت تسمية علم التوحيد بعلم الكلام ممنوعة مذمومة، فكيف عبَّر بعض أهل السنة عن علم التوحيد بعلم الكلام، كما فعل ذلك الإمام السفاريني عَلَيْتُهُ في شرح عقيدته الأثرية، الموسومة بلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية؟!

والجواب عن ذلك هو: إذا كان علم الكلام هو: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة المرضية، أو كان علمًا بأمور يقتدر معها على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها، ودفع الشبه عنها، فإن هذا المعنى الاصطلاحي -دون التسمية- يمكن

<sup>(</sup>١) الإحياء للغزالي (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (٢/ ٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٠٢.

<sup>(</sup>٤) ذم الكلام للهروي (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٥) شرح السنة للبربهاري ص٣٨.

قبوله عند أهل السنة والجماعة والاعتداد به بشروط، منها:

- أن تكون الأدلة التي وصفت بكونها يقينية ومرضية هي صحائح المنقول من كل كتاب ناطق، وسنة ماضية، وإجماع منعقد مقبول، وصرائح المعقول، وفطرة سوية.

- وأن يكون منهج تقرير المسائل الاعتقادية وردّ قوادح الأدلة الخلافية، متفقًا وقواعد النظر والاستدلال عند أهل السنة، من مثل: الإيهان بجميع النصوص الصحيحة مع التعظيم والتوقير، ودرء كل ما ظاهره التعارض بين أدلة المنقول وأدلة المعقول، ورد النزاع إلى الكتاب والسنة عمومًا، واعتهاد فهم الصحابة والسلف الصالح، ونحو ذلك.

ثم يبقى -بعد تصحيح المنهج- أن استعمال هذه التسمية فيها نوع مسامحة ممن قالها أو كتبها من أهل الحق من أسماء هذا العلم الشريف.

ومن ذلك قول القائل:

أيها المغتدي ليطلب عليًا تطلب الفقه كي تصحح حكمًا

كل علم عبد لعلم الكلام ثم أغفلت منزِل الأحكام<sup>(۱)</sup>

فهذا على اعتبار المسامحة في هذا الاصطلاح، وإلا فقد عارضه الآخر مصححًا فقال: أيسا المغتددي ليطلب عليًا كل علم عبد لعلم الرسولِ تطلب الفرع كي تصحح أصلًا كيف أغفلت علم أصل الأصول (٢)

<sup>(</sup>١) نفح الطيب للتلمساني (٥/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية لابن أبي العز ص٧٦.

وقد أزال الإمام السفاريني هذا اللبس بنفسه فقال: «فإن قلت: إذا كان علم الكلام بالمثابة التي ذكرت، والمكانة التي عنها برهنت، فكيف ساغ للأثمة الخوض فيه، والتنقيب عما يحتويه؟ ثم إنك أتيت ما عنه نهيت، وحرَّرت ما عنه نفَرت، وهل هذا في بادي الرأي إلا مدافعة، وجمع للشيئين اللذين بينهما تمام المهانعة؟ قلت: إن ما ذهب إليه وهلك من التهانع لممتنع، وما سَنَحَ في خَلَدك من التدافع لمندفع؛ بل العلم الذي نهينا عنه، غير الذي ألفنا فيه، والكلام الذي حذَّرنا منه، غير الذي صنف فيه كل إمام حافظ وفقيه، فعلم الكلام الذي نهى عنه أئمة الإسلام هو العلم المشحون بالفلسفة والتأويل، والإلحاد والأباطيل، وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة، والأخبار النبوية عن حقائقها الباهرة دون علم السلف ومذهب الأثر، وما جاء في الذكر الحكيم وصحيح الخبر»(۱).

وخلاصة الموقف من هذه التسمية ما قاله شيخ الإسلام: "إن السلف لم يذموا جنس الكلام أو الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله، ولا ذموا كلامًا هو حق، كما أنهم لم يذموا الكلام لمجرد اشتهاله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة؛ بل ذموا الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة والعقل»(٢)، "فالسلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء، لم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق، يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه»(٣).

#### ٢\_ الفلسفة:

جاء في المعجم الفلسفي «الفلسفة الأولى: مصطلح قال به أرسطو، وأطلقه على

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار للسفاريني (١/ ١١٠،١١٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٣/ ١٤٧)، والصواعق المرسلة لابن القيم (٤/ ١٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٧/ ١٨١).

دراسة الموجودات الأزلية المفارقة، وهي ما سمي فيها بعد بالميتافيزيقا، وتسمى أيضًا الإلهيات.. وأطلق أخيرًا على دراسة ما يتصل بمشكلة المعرفة والوجود والألوهية "(۱).

فالفلسفة إعمال للعقل في أي مجال وكل مجال بلا أي منطلقات سابقة من دين أو وحي؛ للوصول إلى الحقائق الأزلية -بزعمهم-، فهي محاولة إدراك الفاني القاصر للأول والآخر -سبحانه-، وبالتالي فهي محاولة محكومة بالفشل، مقضي عليها بالخسار والبوار قبل أن تبدأ، إذ الفلسفة تنتهي حتمًا إلى التعقيد والتخليط والجفاف كلما حاولت أن تتناول مسائل العقيدة.

ولقد دخل من سمي بفلاسفة المسلمين في جحيم الفلسفة فما خرجوا منها إلا إلى نار الجحيم -عيادًا بالله-، فأنكروا البعث والمعاد، وقالوا بقدم العالم، وجاءوا بالكفريات.

قال الغزالي وَ الله الإلهات ففيها أكثر أغاليطهم، ومجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلًا يجب إكفارهم في ثلاثة منها وتبديعهم في سبعة عشر، وقد أبطلناها جميعًا في كتابنا المسمى تهافت الفلاسفة، فأما الثلاثة: فقولهم بأن الأجسام لا تحشر، وأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات؛ بل الكليات فقط، وأن العالم قديم... ثم قال: وجب الحكم بكفر أرسطاطاليس ومن قبله من الفلاسفة كأفلاطون وسقراط وغيرهم، وكفر متبعيهم من متفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهم "(").

#### بين الفلسفة وعلم الكلام:

إن الكلام يتعلق بدين بعينه، ولكن الفلسفة تبحث عن الحقائق والأصول بتجرد من كل دين ومذهب، ومن حيث المنهج فإن علم الكلام يبدأ من مسلمات عقدية يفترض

<sup>(</sup>١) المعجم الفلسفي إصدار مجمع اللغة العربية ص١٣٩، ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال للغزالي ص١٧.

صحتها، أي أن المتكلم يبدأ من قاعدة يعترف بها ثم يبدأ في التهاس الطريق العقلية المؤدية لإثباتها، وهذا بخلاف الفيلسوف الذي يتشكك في البدهيات، ويهاري في الأوليات، حتى يثبتها عقله أولًا، ثم يتدرج منها إلى النتائج، مستخدمًا منهجًا عقليًّا صرفًا، فالمتكلم يبدأ بذكر الأدلة على وجود الله، والفيلسوف يبدأ بإنكار وجود الله، والعياذ بالله.

والحاصل أن تسمية علم التوحيد بالفلسفة هو تسمية للإيهان بضده، وللنور والهدى واليقين بالظلمة والضلال والشك، والعلماء متفقون على حرمة تعلم الفلسفة، متفقون على ذمها وذم من دخل فيها من علماء الكلام سواء في ذلك أهل السنة أو الأشاعرة أو الماتريدية.

قال التفتازاني الماتريدي: «ولا يصدنّك عن آيات الله ودين الإسلام، ولا يصرفنك عن اتباع هؤلاء الأنبياء خوض بعض المتفلسفين في زي الفقهاء في هذه الزندقة الهادمة لدين الإسلام، وملّة الأنبياء؛ فإنه انسلخ من الدين فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وصار من أئمة الكفرة في صورة علماء المسلمين»(۱).

وقال السنوسي الأشعري: «فليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة، وأولع مؤلفوها بنقل ما هو كفر صريح من عقائدهم، التي ستروا نجاساتها باصطلاحاتهم وعبارات مبهمة على كثير من الناس، ككتب الرازي في فن الكلام، وطوالع البيضاوي، ومن حذا حذوهما في ذلك، وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة، أو يكون له نور إيهان في قلبه أو لسانه (٢).

قال الذهبي رَخْلَلله في ترجمة ابن حزم رَخْلَلله: «وكان قد مهر أولًا في الأدب والأخبار

<sup>(</sup>١) رد الفصوص للتفتازاني، نقلًا عن ترتيب العلوم للشيخ محمد المرعشي ص٢٣١.

<sup>(</sup>٢) شرح متن السنوسية للسنوسي، نقلًا عن ترتيب العلوم للشيخ محمد المرعشي ص١٤٨، ١٤٩.

والشعر، وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه تأثيرًا ليته سلم من ذلك»(١).

وأخيرًا فإن طائفة من علماء الكلام الفحول الذين دخلوا في علم الكلام المسحون بالفلسفة قد رجعوا عن الكلام ومسالكه، وتابوا إلى الله من الفلسفة وأوضارها في لمحات العمر الأخيرة، كما فعل أبو الحسن الأشعري، حيث قال خيلة: «فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا على، وسنة نبينا على وما روي عن الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، و بها قال به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -نضر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته - قائلون، ولما خالف قوله مجانبون» (٢٠).

وهذا الإمام الجويني رخيلة يقول في آخر عمره: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به»<sup>(٦)</sup>، وقال عند موته: «لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل للجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز أهل نيسابور»<sup>(1)</sup>.

وقال الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها

وسيرت طرفي بين تلك المعالم

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٨ / ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٥/ ١٨٦)، وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري الحنفي ص٦، وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٠٥، ١٠٥.

# على ذقَن أو قارعًا سن نادم(١)

فلم أر إلا واضعًا كمف حائرٍ

وقال الرازي: «لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فها رأيتها تشفي عليلًا، ولا تروي غليلًا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي»(٢).

ثم اعتذر عما دخل فيه بكلام طويل قال في آخره: «وأقول: ديني متابعة الرسول على الله الله الله الله الله الله الكتب التي صنفتها وكتابي هو القرآن العظيم، وتعويلي في طلب الدين عليهما،... وأما الكتب التي صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالات، فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام، وإلا فليحذف السيء، فإني ما أردت إلا تكثير البحث وشحذ الخاطر...»(").

وقال الغزالي: «الدليل على أن مذهب السلف هو الحق، أن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة»(1).

وقال أيضًا: «إن الصحابة الله كانوا محتاجين لمحاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد الله في زادوا على أدلة القرآن شيئًا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن، لا يقمعه إلا السيف والسنان، فها بعد بيان الله بيان (°)، وصدق رحمه الله تعالى وغفر له.

وقال الآمدي: «أمعنت النظر في الكلام، وما استفدت منه شيئًا إلا ما عليه العوام»(1).

<sup>(</sup>١) نهاية الإقدام للشهرستاني ص٣.

<sup>(</sup>٢) درء التعارض لابن تيمية (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/ ٩١، ٩٢).

<sup>(</sup>٤) إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص٩٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص٨٩-٩٠.

<sup>(</sup>٦) درء التعارض لابن تيمية (٣/ ٢٦٢).

وهذا الشوكاني يذكر انكبابه في عنفوان شبابه على مؤلفات طوائف المتكلمين، ثم قال: «ورمت الرجوع بفائدة، والعودة بعائدة، فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة»(١).

وقال المرعشي: «وأقول كها هجر الغزالي الكلام، كذلك هجرته وتبرأت وتبت منه إلى الله تعالى، الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، وأسأل الله ألا يحشرني يوم القيامة مع المتكلمين، وهذا القول مني بعد اشتغال بالكلام وتأليفي فيه «نشر الطوالع»(۲)، والآن أتمنى أن أجمع نسخه المنتشرة وأحرقها بالنار، ولئلا يبقى مني أثر في الكلام، لكني لا أقدر على ذلك»(۲).

ونقل المرعشي قول أحد المتكلمين في حاشيته لشرح العقائد: «الاشتغال بتفاصيل علم الكلام يقسي القلب؛ ولذا نرى أكثر طلبته تاركي الصلاة، ومرتكبي الكبائر، ومضيعي العمر فيما لا يعنيهم»، ثم علّق عليه فقال: يقول الفقير: «أما قسوة القلب فقد وجدناها بلا شك عند الاشتغال به، فنسأل الله أن يقيلنا عثراتنا»().

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان، لكان شيئًا كثيرًا، وما لم يبلغني عن حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر؛ وذلك لأن الهدى هو فيها بعث الله به رسله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديًا فكيف بمن عارضه بها يناقضه، وقدَّم مناقضه عليه»(٥).

وأخيرًا أقول: إن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، وذكر هذه الأخبار عن

<sup>(</sup>١) التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) من العجب أن هذا الكتاب الذي تراجع عنه صاحبه، كان مقررًا على طلاب المعاهد الدينية بالأزهر في فترة سابقة، وهو شرح لطوالع البيضاوي الأصولي المتكلم.

<sup>(</sup>٣) ترتيب العلوم للشيخ محمد المرعشي المعروف بـ (ساجقلي زاده) ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص٢١٥.

<sup>(</sup>٥) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١/ ١٦٦).

علماء أهل الإسلام يدل على كمالهم وحسن مقصدهم، غفر الله لهم جميعًا، قال الذهبي وخلالة بعد أن ذكر الغلاة في الطوائف الإسلامية من أهل القبلة: «... قد ماجت بهم الدنيا وكثروا، وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع، والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنها العبرة بكثرة المحاسن (۱).

وقال أيضًا في حق الإمام أبي حامد الغزالي وعلى الله: «ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين، لتلف، فالحذار الحذار من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شُبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة، فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، وليدمن الاستغاثة بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام، وأن يتوفى على إيهان الصحابة، وسادة التابعين، والله الموفق، فبحسن قصد العالم يغفر له، وينجو إن شاء الله» (٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٠/ ٤٥،٤٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٩/ ٣٢٨، ٣٢٩).

# المبحث الثالث موضوع علم التوحيد

إن موضوع أي علم هو ذلك المعنى العام الذي يشتمل كل مسائله التي يتخذها دائرة لبحثه دون غيره من العلوم، وذكر موضوع العلم بعد تعريفه مما يزيده تحديدًا وتمييزًا عن غيره، كما يشير إلى طبيعة منهج البحث فيه؛ لأن مناهج العلوم إنها توضع ملائمة لطبيعة موضوعاتها.

وفي تعريف موضوع العلم اصطلاحًا، قال ابن النجار الحنبلي رَخْلَالله: «هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» (١)، أي الأحوال التي منشؤها ذات الشيء محل البحث، فالمقصود الأحوال التي منشؤها ذات العلم.

فإذا قيل مثلًا: إن موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، فإن موضوعه يبحث عما يعرض لهذا البدن من أحوال الصحة والمرض، وإذا قيل إن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين، فإنه يبحث عما يعرض لهذه الأفعال من الأحكام؛ كالوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة، والصحة، والفساد.

وموضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يدور على أمور منها: بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وما يجب له تعالى من صفات الجلال والكمال، مع إفراده وحده بالعبادة دون شريك، والإيمان بالملائكة الأبرار والرسل الأطهار وما يتعلق باليوم الآخر، والقضاء والقدر، كما يدور على بيان ضد التوحيد وهو الشرك والكفر وبيان حقيقتيهما وأنواعهما.

وقد يقال إن موضوع علم التوحيد يدور على محاور ثلاثة، وذلك على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي بتحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد (١/٣٣).

### ١ ـ ذات الله تعالى أو (الإلهيات):

والبحث في ذات الله تعالى من حيثيات ثلاث، هي:

١ - ما يتصف به تعالى من العلم والحياة والقدرة والصفات، وسائر صفاته وكمالاته تعالى. قال سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِ مُنْيَا اللهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

٢- ما يتنزه عنه من الظلم والنقص والعجز والمثالب، وسائر ما لا يليق بجلاله وكماله.
 قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

٣-حقه على عباده، وهو أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئًا، وأن يطيعوه فلا يعصوه أبدًا. قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[الذاريات:٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنَفَآ ٤ ﴾[البينة: ٥].

وقد أغفل كثير من المخالفين لأهل السنة في الاعتقاد هذه الحيثية الثالثة عند البحث في موضوع علم التوحيد، حيث قصروه على ما يشمل إثبات وجوده تعالى وربوبيته وأسهائه وصفاته، وأغفلوا ما يشمل ألوهيته وعبادته، وسبب ذلك أنهم قصروا الإيهان على التصديق وأخرجوا عنه العمل بالطاعات، واجتناب الشركيات، وجعلوا الكفر مجرد التكذيب والجحود بالقلب، ولا دخل لعمل الجوارح في الكفر، إلا إذا دل على انتقاض عمل القلب فحسب، ولذا قال قائلهم في جوهرة التوحيد:

ومن بمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرًا ليس حد ومثل هذا من نفى لُجْمَع أو استباح كالزنا فلتسمع

يقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رخيلة:

«قال الشيخ محمد عبده في موضوع علم التوحيد: هو علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن ينفى الله وما يجب أن ينفى عنه

وعن الرسل لإثبات رسالتهم، وما يجب أن يكونوا عليه، وما يجوز أن ينسب إليهم، وما يمتنع أن يلحق بهم، فلم يذكر شئون الغيب وأحوال المعاد، ثم قال بعد ذلك: وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له وسمي هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه، وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان، وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي كل تشهد به آيات الكتاب العزيز...

وقد غلط الشيخ عبده في اعتباره توحيد الربوبية والانفراد بالخلق هو الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن هذا النوع من التوحيد كانت تقر به الأمم التي بعثت إليها الرسل إجمالًا، ولم يقع نزاع فيه بينهم وبين الرسل، وإنها كان النزاع في توحيد الإلهية والعبادة؛ ولهذا لم يجئ على لسان الرسل عليهم السلام الدعوة إلى اعتقاد أن الله هو وحده الخالق -وإن وردت أدلة ذلك في ثنايا الرسالات-، وإنها كان مدار دعوتهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، فكل منهم كان مفتتح دعوته لقومه: ﴿ آعَبُدُوا آلله مَا لَكُم مِن الله عَمْرُهُ وَ الأعراف: ٦٥].

ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متأثرًا بالأشعرية، الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإلهية، واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على هذا النوع من التوحيد، دون أن يشيروا إلى توحيد الإلهية الذي هو أقصى الغايات ونهاية النهايات.

وقد أحسن العلامة السيد رشيد رضا حيث قال مستدركًا على أستاذه: فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة، وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره بدعاء ولا بغير ذلك... هذا التوحيد هو الذي كان أول ما يدعو إليه كل رسول قومه بقوله: ﴿ الْحَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُمْ آلَ﴾.

<sup>(</sup>١) دعوة التوحيد لمحمد خليل هراس ص ٨-١٠.

فإن اقتصر الباحث في علم التوحيد على هذه الحيثيات الثلاث، وبفهم السلف فهو داخل حظيرة الإسلام والسنة، وإن خاض في البحث عن حقيقة الذات وكنه الصفات وأمور الإلهيات على قواعد أهل الكلام؛ فقد خرج عن السنة إلى البدعة، وعن الهدى إلى الضلالة، وإن زاد في المخالفة، فبحث على قواعد أهل الفلسفة، فقد خرج عن دائرة البدعة إلى الكفر، والعياذ بالله تعالى.

ورحم الله من قال:

والبحثُ في كُنْهِ ذاتِ الله إِشْرَاكُ

العجــزُ عــن دَرَكِ الإِدراكِ إدراكُ

## ٢ ـ ذوات الرسل الكرام أو (النبوات):

والبحث في ذوات الرسل الكرام من الحيثيات التالية:

- ما يلزمهم ويجب عليهم من صدق وأمانة وبلاغ ونصح لأممهم ونحو ذلك. قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾[هود:٧٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾[القلم:٤]، وقال ﷺ: ﴿ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾[المائدة:٩٩].
- ما يجوز في حقهم من أكل ونكاح وأمراض غير منفرة وموت، ونحو ذلك مما يعرض للبشر. قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَمْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي ٱلأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان:٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَيْلِكَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴾ [الرعد:٣٨]، وقال تعالى: ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نُحْنُ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [إبراهيم:١١].
- ما يستحيل في حقهم من الكذب والخيانة والكفر والكبائر والموبقات. قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ۚ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾[النجم:٣، ٤].
- ما يجب لهم على أتباعهم من الحب والطاعة والاتباع والتعظيم. قال تعالى: ﴿ وَمَا السَّلَنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾[النساء: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ ٱلنَّيِّ أُولَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمْ ﴾[الأحزاب: ٢].

## ٣ السمعيات أو (الغيبيات):

وهي ما يتوقف الإيهان به على مجرد ورود السمع أو الوحي به، وليس للعقل في إثباتها أو نفيها مدخل، كأشراط القيامة، وتفاصيل البعث والجزاء دون أصلهها، والصراط والحوض، وأخبار الجنة والنار، ونحو ذلك.

والبحث في السمعيات أو مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادها، وهو يقوم على دعامتين اثنتين هما:

١ - الإقرار بها مع التصديق، ويقابله الجحود والإنكار لها.

٢- الإمرار لها مع إثبات معناها، ويقابله الخوض في الكنه والحقيقة، ومحاولة التصور والتوهم بالعقل بعيدًا عن النقل.

وضابط السمعيات: أن العقل لا يمنعها أو يحيلها، ولا يقدر على ذلك، ولا يقدر أن يوجبها.

فمتى ما صح النقل عن الله على أو رسوله على، فإن الواجب اعتقاد ذلك والإقرار به، ودفع كل تعارض موهوم بين شرع الله وهو الوحي، وبين خلقه وهو العقل، قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، وكها أنه لا تفاوت في خلقه ﴿ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحَمُنِ مِن تَفَوَّتُ ﴾ [تبارك: ٣]، فلا تفاوت أيضًا في شرعه ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]، والقاعدة الذهبية أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح عند التحقيق.

- وأخيرًا فإنه قد يصح أن يقال إن موضوع علم التوحيد هو ذات الله تعالى وحده، وذلك من حيث ما يجب له ويجوز ويمتنع (۱)، ومن حيث رسالته الواردة عن طريق الرسول، ومن حيث ما ورد في هذه الرسالة من خبر ووحي، فالكل متعلق بالله تعالى الواحد الأحد، وعلى هذا فكل ما له تعلق بالله أو الرسول أو الوحي من الحيثيات السابقة فهو من علم التوحيد، وما خرج عن ذلك فهو خارج عن علم التوحيد ولابد.

<sup>(</sup>١) سبق تعريف الشيخ ابن عثيمين لعلم التوحيد باعتبار موضوعه بأنه: «العلم الذي يبحث في ذات الله وما يجب له وما يجب له

# المبحث الرابع حكم علم التوحيد

الحكم في اللغة: القضاء مطلقًا أو القضاء بالعدل خاصة، وأصله من المنع (١٠). واصطلاحًا: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (١٠).

«وينبغي أن يعلم أن حكم العلم كحكم معلومه، فإن كان المعلوم فرضًا أو سنة فعلمه كذلك، إذا توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم»(٢).

وفي الحق أن تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، و هذا شأن العلوم الشرعية عامة.

قال ابن عبد البر رَخِيَلَتْه: «أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع»(١٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ لَهُ اللهُ: «وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيها يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان » (°).

وإن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، قال تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ، لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ [مد: ١٩]، وقال سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وفي حديث معاذ ﴾ قال رسول الله ﷺ: «يا معاذ، أندري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟»، قلت: «الله ورسوله أعلم»، قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (١)، وفي حديث

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور (٣/ ٢٧٠)، والمصباح المنير للفيومي (١/ ١٤٥)، والقاموس المحيط للفيروزابادي ص١٤١٥.

<sup>(</sup>٢) التمهيد للأسنوي ص٤٨، وشرح مختصر المنتهى للعضد (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) ترتيب العلوم للمرعشي ص٩٠.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص١٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٣/ ٣٢٨، ٣٢٩)، (٢٨/ ٨٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٨٥٦)، ومسلم (٣٠).

معاذ الآخر قال على «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»(١).

فكان أول الواجبات وأوجب التكليفات، هو إفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك باتفاق أهل السنة، وفي الحديث: «إن العبد أول ما يسئل في قبره من ربك، وما دينك، ومن الرجل الذي بعث فيكم»(٢).

قال الإمام ابن أبي العز كِلَّتُه: «اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله كلّ ... ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر "، ولا القصد إلى النظر (ئ، ولا الشك في المسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب» (١).

قال الشيخ حافظ الحكمي ريخ الله في منظومته:

أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم

ومما يدل على أنه آخر واجب، حديث أبي هريرة أن النبي على قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» (٧)، وفي الصحيح من حديث عثمان ، (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، دخل الجنة» (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢١٢)، وابن ماجه (١٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) وهذا مذهب الأشاعرة، انظر: «الإنصاف» للباقلاني ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) وهذا مذهب الجويني، انظر: «الإرشاد» للجويني ص٣.

<sup>(</sup>٥) وهذا مذهب المعتزلة، انظر: «الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار، وهذا كله مبني على أن الإيهان بالخالق كسبي نظري في أصله، وأهل السنة على أن الإيهان بالخالق في أصله فطري وهبي.

<sup>(</sup>٦) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٢١-٣٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٩١٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٢٦).

فتعلم فرض العين من علم التوحيد هو أول الواجبات وأولاها وأفرضها على المكلفين أجمعين.

وفرض العين منه، هو: ما تصح به عقيدة المسلم في ربه، من حيث ما يجوز ويجب ويمتنع في حق الله تعالى، ذاتًا وأسهاء وأفعالًا وصفات، على وجه الإجمال، وهذا ما يسميه بعض العلماء بالإيهان المجمل أو الإجمالي.

وهو ما يسأل عنه جميع الخلق؛ لما روي عن أنس بن مالك وابن عمر ومجاهد في قوله عز وجل: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾[الحجر: ٩٢]، قالوا: عن لا إله إلا الله (١).

وأما فرض الكفاية من علم التوحيد، فها زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل، وتحصيل القدرة على رد الشبهات وقوادح الأدلة، وإلزام المعاندين وإفحام المخالفين، وهذا ما يسمى بالإيهان التفصيلي، وهو المقدور على إثباته بالأدلة وحلِّ ودفع الشبه الواردة عليه، وهو من أجلِّ فروض الكفايات في علوم الإسلام؛ لأنه ينفي تأويل المبطلين وانتحال الغالين، فلا يجوز أن يخلو الزمان ممن يقوم بهذا الفرض الكفائي المهم، إذ لا شك أن حفظ عقائد الناس أكثر أهمية من حفظ أبدانهم وأموالهم وأعراضهم.

واختصارًا فإن حكم الشارع في تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل مكلف، من ذكر وأنثى، وذلك بالأدلة الإجمالية، وأما بالأدلة التفصيلية ففرض على الكفاية.

ويشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروط، وهي: العقل، والبلوغ، وسلامة حاستي السمع أو البصر، وبلوغ الدعوة، وفيها يلي لمحة عنها:

#### ١. العقل:

ويقصد به الوصف الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان، فبه يتحصل على

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٤٩٢، ١٤٩٣، ١٤٩٢، ١٤٩٦، ١٤٩٢)، بأسانيد لا تخلو من مقال.

العلوم النظرية ويدبر الصناعات الخفية، وينشأ هذا العقل في بطن الأم ويكتمل لدى البلوغ، وهو بهذا الاعتبار محض منحة الله وفضله.

وسمي هذا العقل عقلًا؛ لأنه يعقل الإنسان عما يقبح، كما يعقل العقال الدابة، ويسمى هذا العقل بالعقل الغريزي أو الطبعي، وهو المشترط للتكليف، فإذا غاب تمامًا أو زال بالكلية، فقد أصبح الإنسان غير مكلف، وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما أوجب، وفي الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يجتلم»(۱).

فالعقل الطبعي الموهوب هو شرط التكليف، ولكن لما كان التكليف لا يناط بكل مقدار من العقل، وإنها هناك درجة من العقل إذا بلغها الصبي كان مكلفًا، ولما كان من الصعب معرفة بلوغ الصبي تلك المرتبة التي هي مناط التكليف، فقد أقام الشارع البلوغ -كوصف ظاهر منضبط- دليلًا على اكتهال القدر المطلوب من العقل للتكليف.

### ٧\_ البلوغ:

ويقصد به انتهاء حد الصغر، وانتقال الصبي من حالة الطفولة إلى حالة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱/ ۱۰۵، ۱۰۵)، وأبو داود (۲۰۱، ۱۰۵)، والنسائي في الكبرى (۷۳۶۷–۷۳٤۷)، والترمذي (۲۸ ارواه أحمد (۱/ ۲۰۸))، وأبو داود (۱/ ۲۰۸)، والبيهقي (۱/ ۲۰۸) (۱۶۳)، والبيهقي (۲/ ۲۰۸)، والحاكم (۱/ ۲۰۸) (۲۸ ارتفع)، والبيهقي (۲/ ۲۰۷) (۷/ ۲۰۹)، والضياء في المختارة (٤١٥) من حديث عليٍّ مرفوعًا وموقوقًا، والصواب وَقْفه من قول عليٍّ غير مرفوع؛ كما ذكر النسائي والدارقطني وغيرهما. وانظر: علل الترمذي (ص/ ۲۲۵–۲۲۷)، وعلل الدارقطني (۲/ ۲۷، ۱۹۲، ۱۹۲، ۳۵۶).

وإلى هذا ذهب البخاري فأورده في صحيحه معلقًا من قولُ عليٌّ كها في كتاب (الطلاق) من صحيحه (٥/ ٢٠١) باب: (الطلاق في الإغلاق).

لكن رواه أحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي في الكبرى (٥٦٢٥)، وابن ماجه (٢٠٤١)، والحاكم (٢/ ٥٩)، وابن حبان (١٤٢) من حديث عائشة ﷺ.

وصححه الحاكم، والألباني في صحيح الجامع (٣٥١٢-٣٥١٤) من حديث عليٍّ، وصححه الحاكم وابن حبان من حديث عائشة، ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله في حديث عائشة: (أرجو أن يكون محفوظًا). وله شواهد عن جماعة من الصحابة. انظر: نصب الراية للزيلعي (١٦١/٤).

الرجولة، وعنده يتم التكليف ويجري القلم، ويدرك الصغير قضاياه المصيرية، ويفكر بجدية في إجابات الأسئلة الضرورية، فإذا مات الصبي قبل البلوغ، فقد مات مرفوعًا عنه القلم وناجيًا عند الله تعالى، سواء في ذلك أبناء المسلمين والكفار على الراجح.

كما نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، فقال: «وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل»(١).

وللبلوغ علامات وأمارات، اثنتان يشترك فيها الذكر والأنثى، وهما الإنزال أو الاحتلام والإنبات، واثنتان تخص الأنثى وهما الحيض والحبل، فإن لم يوجد شيء من ذلك فبالسن، وبيان الأمارات كما يلي:

الإنزال: وهو خروج المني دفقًا بشهوة، يقظة أو منامًا، بجماع أو بغيره.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا ﴾ [النور: ٥٩]، وأمر الأطفال بالاستئذان بعد الاحتلام، دليل على أن الاحتلام يحصل به التكليف؛ وما ذلك إلا لأن الشرع أثبت به البلوغ، وقد أمر النبي على بقتل المحتلم من بني قريظة، ففي الحديث الذي رواه عطية القرظي قال: «عُرضنا على رسول الله على –زمن قريظة – فمن كان محتليًا أو نبتت عانته قتل (٢٠).

الإنبات: وهو نبات الشعر الخشن -الذي استحق أخذه بالموسى- على العانة، ولا عبرة بالزغب الضعيف.

والإنبات علامة على البلوغ عند الحنابلة (٢) والظاهرية (١) والراجح لدى

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر ص١١١، وهو عند ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٩٧)، والبهوتي في كشاف القناع (٣/ ٤٤٣)، وابن مفلح في المبدع (٤/ ٣٣٢)، وابن حجر في الفتح (٦/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٨٥٢٣)، والدارمي (٢٤٦٤)، وأبو داود (٤٠٤)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي (٣٤٢٩). وابن ماجه (٢٥٤٢)، وأبو عوانة (٦٤٧٦-٦٤٨٣)، والبيهقي (٨/٨)، وبعض أسانيده صحيحه، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم». اهـ.

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة (٤/ ٢٩٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) المحلي لابن حزم (١/ ٨٨، ٨٩).

المالكية (١) مطلقًا، لحديث عطية القرظي المتقدم، وعند الشافعية في حق الكافر دون المسلم - في الأصح (٢) -، وذهب الحنفية إلى عدم اعتباره مطلقًا (٣).

والراجح مذهب الجمهور، ويشهد له حديث عطية القرظي، وفي بعض رواياته: «فإذا أنبت جعلوه في السبي، قال: فشكّوا في فكشفوا عن مئزري، ونظروا إلى عورتي، فوجدوني لم أنبت »(1).

الحيض: وهو خروج دم أحمر، داكن بالسواد، منتن الريح، من فرج المرأة عادة. وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ، قال القرطبي رَفِيَلَتْهُ: «فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنهما بلوغ وأن الفرائض والأحكام تجب بهما»(٥)، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء(١).

الحبل: اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحبل دليل على البلوغ؛ وذلك لأن الحمل لا يكون إلا مع الإنزال، والإنزال بلوغ، فكان الحبل دليلًا على البلوغ.

السن: فمتى بلغ الصغير خمس عشرة سنة ذكرًا كان أو أنثى عدَّ بالغًا -ما لم يبلغ بأمارة أخرى قبل ذلك-، وهذا قول الجمهور من الشافعية (٧) والحنابلة (٨) وأبي يوسف

<sup>(</sup>١) المدونة لمالك (٦/ ٢٢٠–٢٢١)، وحاشية الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٢/ ١٦٧)، والمهذب للشيرازي (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين على الدر المختار لابن عابدين (٦/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (٤/ ٢٠٥)، والمعجم الكبير للطبراني (١٧/ ٦٣)، والطبقات لابن سعد (٢/ ٧٦–٧٧)، والاستيعاب لابن عبدالبر (٣/ ١٠٧٢).

ومدار الحديث على عبد الملك بن عمير، وهو ثقة، وقد صرَّح بالتحديث فأُمِنَ من تدليسه.

وانظر: تهذيب الأسهاء للنووي (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>٦) وممن نقل الإجماع ابن حجر في الفتح (٦/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) الأم للشافعي (٣/ ٢١٥)، والمهذب للشيرازي (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٨) المغني لابن قدامة (٤/ ٢٩٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ٤٤٣).

ومحمد من الحنفية، ورواية عن أبي حنيفة (١)، وقول عند المالكية (٢).

واستدلوا بحديث ابن عمر عظي قال: «عرضني رسول الله ي يوم أحد في القتال -وأنا ابن أربع عشرة سنة - فأجازني» (٣).

وعند أبي حنيفة في الرواية الثانية إذا أتم الغلام ثماني عشرة سنة عُدَّ بالغًا، وإذا أتمت الأنثى سبع عشرة سنة عدت بالغة (١٠).

ومشهور المالكية أن الصبي -ذكرًا كان أو أنثى- يعد بالغًا إذا أتم ثماني عشرة سنة (٥).

والراجح القول الأول، قال أبو بكر بن العربي: «والسن التي اعتبرها النبي على هي خس عشرة سنة أولى من سن لم يعتبرها، وكذا اعتبر الإنبات علامة على البلوغ»(٦).

# ٣\_ سلامة حاسة السمع أو البصر:

الحواس جمع حاسة بمعنى القوة الحاسة المدركة، ومنها الحواس الخمس وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وهي تنقل إلى الأذهان ما تستطيع الإحساس به، فلا يدرك بواحدة ما يدرك بالحاسة الأخرى، والمدرك بشيء منها يقال له محسوس، وقد تكون تلك الحواس سليمة فتنقل نقلًا صحيحًا، وقد تكون عليلة أو مختلة فتنقل نقلًا خاطئًا أو مشوهًا.

«وهذه الحواس لا تستقل بإدراك المعاني والحقائق دون مساعدة العقل أو

<sup>(</sup>١) الهداية للمرغيناني (٣/ ٢٨٤)، وتبيين الحقائق للزيلعي (٥/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) حاشية الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) الهداية للمرغيناني (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) حاشية الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ص٣٢٠.

وأهم الحواس للتكليف حاسة السمع، فإن فقدت قبل حصول العلم فقد انسدت منافذ المعرفة الصحيحة، وامتنع بلوغ الدعوة وقيام الحجة على وجهها التام – وإن أمكن نوع معرفة بالإشارة والكتابة ونحو ذلك –.

فعن الأسود بن سريع شقال: قال رسول الله على: «أربعة يحتجون يوم القيامة، أصم لا يسمع شيئًا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات على فترة، فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام ولا أسمع شيئًا، وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا، وأما الذي مات على فترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنّه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا»، وفي رواية أبي هريرة: «فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا».

فإذا أصيبت حاسة السمع دون البصر أمكن العلم بالإشارة والكتابة ولاسيها بعد استحداث لغة للتخاطب مع الصمِّ والبكم، وإن فقد البصر حصل العلم بالسمع، فإن فقدتا معًا فقد قام العذر المانع من بلوغ الحجة، ولم تنقطع المعذرة في الآخرة.

# 1. بلوغ الدعوة وقيام الحجة:

فلا حساب ولا عذاب إلا بعد قيام الحجة الرسالية بإرسال الرسل وإنزال الكتب

<sup>(</sup>١) العلم أصوله ومصادره ومناهجه لمحمد الخرعان ص٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٨٦٦)، وابن أبي عاصم (٤٠٤)، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح، وصححه الحافظ في الفتح (٣/ ٢٤٦)، والألباني في صحيح الجامع (٨٨١).

وقطع العذر على أكمل وجه، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾[الإسراء: ١٥].

> والناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل القبلة:

وهم الذين بلغتهم دعوة الرسول فآمنوا وشهدوا بالتوحيد، وماتوا على ذلك.

قال النووي رَخْيَلَتْه: «اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة، ولا يخلد في النار، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداها لم يكن من أهل القبلة أصلًا، إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه، أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية، أو لغير ذلك، فإنه يكون مؤمنًا»(٢).

وفي الصحيح عنه على أنه قال: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»(٢٠).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان للشنقيطي (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧) من حديث أبي هريرة 🐃.

وقال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا حرمه الله على النار»(١).

وأهل القبلة فيها جهلوه من أحكام التوحيد ومقتضياته معذورون لقوله تعالى: ﴿ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ لِفَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِيَلَتُهُ: "ومثل هذا في القرآن متعدد، بيَّن سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك، ولم يعلم كثيرًا مما جاء به، لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان قبل البلوغ، فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى"(٢).

وقال الحافظ الذهبي رَخِيَلَة: "فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رءوف بهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾[الإسراء:١٥]، وقد كان سادة الصحابة بالحبشة، وينزل الواجب والتحريم على النبي على فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص، والله أعلم»(٣).

### أهل الفترة:

وهم كل من لم تبلغهم دعوة الرسل، ولم تقم عليهم الحجة، أو عاشوا بين موت رسول وبعثة رسول آخر، ولم تبلغهم دعوة الأول(<sup>1)</sup>.

فمن لم تبلغهم دعوة الرسول مطلقًا وماتوا على الشرك فهم معذورون في الدنيا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٢) من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٢/ ٤١، ٤١).

<sup>(</sup>٣) الكبائر للذهبي ص١٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٠/ ١٥٦).

بمعنى أن الله تعالى لا يعاجلهم بعذاب الاستئصال، ولا يتسلط عليهم المؤمنون بالقتال، حتى تبلغهم الدعوة، فإن ماتوا على ما عاشوا عليه من عدم الإيهان فهم ممتحنون في الآخرة -على الراجح- بنار يؤمرون باقتحامها، فمن أطاع في الآخرة فإنه من أهل الطاعة في الدنيا لو جاءته الرسالة، ومن عصى في الآخرة فإنه من أهل الكفر في الدنيا لو جاءته الرسالة، وهذا الامتحان يكشف علم الله تعالى في كلِّ بسبق السعادة أو الشقاوة، وهذا مذهب السلف وعامة أهل السنة، كما نقله ابن القيم مَنْ الله في كتابه طريق الهجرتين (۱)، وأبو الحسن الأشعري مَنْ الله في كتابه مقالات الإسلاميين.

ولا يرد على هذا المذهب أن الآخرة دار جزاء لا عمل؛ لأن التكليف إنها ينقطع بدخول دار القرار، وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع.

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٢٤]، والتكليف باقتحام النار مع مشقته ممكن لا يمتنع، وقبل هذا وبعده فقد صح بهذا الخبر عن سيد البشر على فيها رواه الأسود بن سريع الله وقد تقدم قريبًا وفيه: «وأما الذي مات على فترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا»(٢).

#### الكفار:

وهم كل من سمع بدين الإسلام ونبيه على الله على عند الأسلام ونبيه الله عنه عنه الله عنه الله النار. عنه الله النار.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَىمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم ص٥٨٧، ٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

[آل عمران: ٨٥]، وعن أبي هريرة على قال: قال على: «والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أهل النار»(١).

قال ابن حزم كُنْلَة: «فإنها أوجب النبي الله الإيهان به على من سمع بأمره الحلام، فكل من كان في أقاصي الجنوب والشهال والمشرق والمغرب، وجزائر البحور والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك، فسمع بذكره الحليم؛ ففرض عليه البحث عن حاله وأعلامه والإيهان به... وأما من بلغه ذكر النبي الله وما جاء به ثم لم يجد في بلاده من يخبره عنه، ففرض عليه الخروج عنها إلى بلاد يستبرئ فيها الحقائق»(٢).

ولو وجد من هؤلاء الكفار جهلة مقلدون لم يصلهم نور الإسلام ولم يسمعوا به، فهؤلاء قد يعذرون في الآخرة ولا يعذرون في الدنيا.

قال ابن القيم رَخْلَلله: «اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالًا مقلدين لرءوسهم وأئمتهم» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٥/ ١٠٩، ١١٠).

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين لابن القيم ص ٤١١.

# المبحث الخامس فضل علم التوحيد

يقصد بفضل علم التوحيد مزيته وقدره الزائد على غيره من العلوم، وما ثبت في منزلته من فضيلة، وإذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها بالوحي المطهر؛ فإن علم التوحيد في الذروة من هذا الفضل العميم، حيث حاز الشرف الكامل دون غيره من العلوم، وذلك يظهر بالنظر إلى جهات ثلاث: موضوعه، ومعلومه، والحاجة إليه.

# فضله من جهة موضوعه:

- من المتقرر أن المتعلّق يشرف بشرف المتعلّق، فالتوحيد يتعلق بأشرف ذات، وأكمل موصوف، بالله الحي القيوم، المتفرد بصفات الجلال والجمال والكمال، ونعوت الكبرياء والعزة؛ لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم موضوعًا ومعلومًا، وكيف لا يكون كذلك وموضوعه رب العالمين، وصفوة خلق الله أجمعين، ومآل العباد إما إلى جحيم أو إلى نعيم، ولأجل هذا سهاه بعض السلف الفقه الأكبر.

- وتحقيق التوحيد هو أشرف الأعمال مطلقًا، ففي الصحيح من حديثه على الفضل الأعمال عند الله: إيمان لا شك فيه (() أو سئل النبي على العمل أفضل؟، فقال: «إيمان بالله ورسوله»(()).

وهو موضوع دعوة رسل الله أجمعين، قال الإمام ابن القيم رَخْلَلله: "وجميع الرسل إنها دعوا إلى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرِ ثُ ﴾[الفاتحة:٥]، فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم، فقال نوح لقومه: ﴿آعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهٍ غَيْرُهُمْ ﴾[الأعراف:٥٩]،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥١٩)، ومسلم (٨٣)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْمَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ آعَبُدُوا اللَّهَ وَالْحَدِيَّ اللَّهُ وَالْحَدِيَّ اللَّهُ وَالْحَلِّيُّ وَالْحَلِّيِّ اللَّهُ وَالْحَلِّيُّ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْ

والله سبحانه وتعالى إنها أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل إقامة التوحيد بين العبيد، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱخْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وله خلق الجن والإنس، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، أي: يوحدون، فأهم ما على العبد معرفته هو التوحيد، وذلك قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة.

#### فضله من جهة معلومه:

إن معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي، الدال عليه وحيه وكلامه، الجامع للعقائد الحقة، كالأحكام الاعتقادية المتعلقة بالإيهان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر والبعث بعد الموت.

ومراد الله تعالى يجمع أمورًا ثلاثة، وتترتب عليه أمور ثلاثة، فهو يجمع أن الله تعالى أراده وأحبه فأمر به، ويترتب على كونه أمر به أن يثيب فاعله، ويعاقب تاركه، وأن ينهى عن مخالفته؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالتوحيد نهي عن الشرك ولا بد.

قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾[المائدة:٣]، قال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ، وهو قائم بعرفة يوم جمعة»(٢).

فاجتمع لدي نزولها ثلاث مناسبات لا تجتمع بعد ذلك أبدًا:

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين، لابن القيم (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤)، ومسلم (٣٠١٧).

وجه الحبيب ويوم العيد والجمعه

عيد وعيد وعيد صرن مجتمعه

فنزلت في عيد المسلمين الأسبوعي، وهو يوم الجمعة، الذي وافق عيد الحجاج، وهو يوم عرفة، وهو اليوم الذي حضره النبي على مع أمته حاجًا، واجتمع بهم اجتماعه الأكبر والأخير.

ومعلوم علم التوحيد هو الأحكام الاعتقادية المكتسبة من الأدلة المرضية، من كتاب ناطق وسنة ماضية.

وقطب رحى القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته في تقرير معلوم التوحيد، يقول الشيخ صديق حسن خان ريخ الله (اعلم أن فاتحة الكتاب العزيز التي يكررها كل مسلم في كل صلاة مرات، ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلم له، فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في ثلاثين موضعًا»(١).

«والتوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وهو خاتمته إعلانًا بأن ما بين الدفتين كله لتحقيق التوحيد. فهو فاتحة القرآن كما في أول سورة الفاتحة: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لَا حَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الرَّحْمَدِ اللهِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ [الناس:١-٣]» ألنَّاسِ هَ لَكِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس:١-٣]» ألنَّاسِ هَ لَكِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس:١-٣]» ألنَّاسِ هَ مَلِكِ ٱلنَّاسِ هَ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس:١-٣]» (٢).

فالقرآن من فاتحته إلى خاتمته في تقرير التوحيد بأنواعه، أو في بيان حقوق التوحيد ومقتضياته ومكملاته، أو في البشارة بعاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة، أو في النذارة بعقوبة المشركين والمعاندين في الدارين، ثم إن حياة النبي على ودعوته في بيان القرآن بيانًا عمليًّا تحققت فيها معاني التوحيد، وحسمت فيه مواد الشرك على الوجه الأتم الأكمل.

<sup>(</sup>١) الدين الخالص للشيخ صديق حسن خان (١/٩).

<sup>(</sup>٢) حكم الانتهاء للشيخ بكر أبو زيد ص٥٨.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخْيَلَة: «وقد كان النبي ﷺ يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم، والإجلال والإكرام، والرجاء والخوف»(١).

## فضله من جهة الحاجة إليه:

وأما فضل علم التوحيد باعتبار الحاجة إليه، فيظهر ذلك بالنظر إلى جملة أمور، منها:

- أن الله تعالى طلبه، وأمر به كل مكلَّف، وأثنى على أهله، ومدح من توسل به إليه، ووعدهم أجرًا عظيمًا.

قال تعالى: ﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَىهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾[محمد:١٩]، وقال عز من قائل: ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾[البينة:٥].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾[البقرة:١٣٦].

وقال سبحانه: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحُقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾[الرعد: ١٩].

وقال عَلَىٰ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾[المؤمنون: ١]، وقال تقدست أسماؤه: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا ۚ رَبِّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ ﴾[آل عمران:١٩٣-١٩٥].

وقال كال الله السوف يُؤتِ آللهُ ٱلمُؤمِنِينَ أُجْرًا عَظِيمًا ﴾[النساء:١٤٦].

- ومنها أن عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت من أجله جميع الرسل.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ ﴾ [النحل:٣٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَآ إِلَنهَ إِلَّآ أَنَا فَآعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۱۳۲).

وهي حق الله على عباده كم في حديث معاذ النبي على قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا»(().

وهي ملة أبينا إبراهيم الطِّكِلَّ التي أمرنا الله باتباعها، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اللهِ عَلَمَ وَهِي مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾[النحل:١٢٣]، وهي أيضًا دعوته الطّيكَ، قال تعالى على لسانه: ﴿ وَٱجْنُتِنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾[إبراهيم:٣٥].

- ومنها أن الله تعالى جعل الإيهان شرطًا لقبول العمل الصالح وانتفاع العبد به في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ وَ كَالِ كَنتِبُونَ ﴾[الأنبياء: ٩٤].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعَيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ كَانَ سَعَيْهُم مَّشْكُورًا﴾[الإسراء:١٩].

فإذا جاء العبد بغير الإيهان فقد خسر جميع عمله الصالح، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَتِلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُنسِرِينَ ﴾[الزمر:٦٥].

- ومنها أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحيد، فحاجة العبد إليه فوق كل حاجة، وضرورته إليه فوق كل ضرورة، فلا راحة ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن يعرف العبد ربه بأسائه وصفاته وأفعاله من جهة صحيحة، صادقة ناصحة، وهي جهة الوحي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَ الله العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يُقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها، مات قلبه مورا لا ترجى الحياة معه أبدًا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدًا (٢٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٩/ ٩٦ - ٩٧).

ولهذا سمى الله تعالى غير الموحِّد ميتًا حقيقة، قال تعالى: ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلمُّنِي عَن ضَلَلَتِهِمْ إِلَا تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُُسْلِمُونَ ﴾[الروم:٥٢-٥٣].

فمقابلة الموتى بالسامعين تدل على أن الموتى هم المشركون والكافرون، وهذا تفسير جمهور السلف (۱). وقيل المراد بالموتى: موتى الأبدان، فنفي السياع يعني نفي الاهتداء، فكما قيل إن الميت يسمع ولا يمتثل، فهؤلاء الأحياء من الكفار حين يسمعون القرآن كالموتى حقيقة حين يسمعون فلا يمتثلون ولا ينتفعون.

ومما يشهد لهذين المعنيين أن الله تعالى سمى ما أنزله على رسوله الشروحًا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورًا لتوقف الهداية عليه، وسماه شفاء لأنه دواء للنفوس من عللها.

قال شيخ الإسلام رخيلة: «والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها، فهو في ظلمة وهو من الأموات.

قال تعالى: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَلِنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ شِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾[الأنعام:١٢٢]، فهذا وصف المؤمن، كان ميتًا في ظلمة الجهل، فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيهان، وجعل له نورًا يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في الظلمات.

وسمّى الله تعالى الرسالة روحًا، والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أُمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَلِكِن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٠ / ١٢)، وتفسير القرطبي (١٣/ ٢٣٢).

جَعَلْنَهُ نُورًا بَهَدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾[الشورى:٥٢]»(١)، وما ذلك إلا لأن أكبر معضلة في حياة البشرية على ظهر الأرض هي الإجابة على ما يسمى بأسئلة التصور: من خلقني؟ ولم خلقت؟ وإلى أي شيء أصير؟ ومن خلق الكون من حولي؟ وما علاقتي به؟ وإلى أي شيء سيصير؟

ولابد من الإجابة على هذه الأسئلة بإجابة ما، صحيحة أو فاسدة، والصحيحة هي ما قدمه الوحي من إجابة متسقة مع الفطرة والعقل الصحيح، والفاسدة من مثل ما قاله إيليا أبو ماضي في ديوانه الجداول:

أتيت ولا أدري من أين أتيت؟!!

ووجدت قدامي طريقًا فمشيت!!!

من أين جئت وإلى أين أمضي لستُ أدري؟!!

ولم لستُ أدري لستُ أدري!!!

وما قاله عمر الخيام:

لبست ثوب العمر لم أستشر وسوف أنضو الثوب عنى ولم

وحرت فيه بين شتى الفِكرُ أدرِ لماذا جئت أين المفر؟

قال الله تعالى عن هؤلاء المحرومين: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَا كَالْأَنْعَامِ بَلَ هُمْ أَضَلُ سَبِيلاً ﴾[الفرقان:٤٤].

يقول الشيخ عمر الأشقر حفظه الله: «إن معرفة الله والعلم به والتوجه إليه، هي نقطة البداية الصحيحة في المسيرة الإنسانية، وانضلال عن الله والجهل به هو نقطة الضياع في الحياة الإنسانية، إن الإيهان بالله قاعدة يبنى عليها بناء هائل، وأصل لا يغني عنه غيره، فإذا قام البناء على غير هذه القاعدة كان بناءً ضعيفًا مختلًا، وفي كثير من

<sup>. (</sup>١) مجموع الفتاوي (١٩/ ٩٤، ٩٤).

الأحيان يقتل من بناه، ويدمر من سكنه»(١).

فحياة الكافر والملحد في الدنيا حياة ضلال واضطراب وتخبط، فهو في أمر مريج، ما يثبته اليوم ينقضه غدًا، وما يطمئن إليه اليوم يتشكك فيه غدًا، وأما حياة المؤمن في الدنيا فطيبة صالحة، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أُو أُنتَىٰ وَهُو مُؤمِنٌ فَلَنْحْيِيَنّهُ وَحَيْرُ الله الناف فَلْنُحْيِيَنّهُ وَحَيْرُهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾[النحل: ٩٧]. قال بعض السلف: «ما طابت الدنيا إلا بتوحيده، وما طابت الآخرة إلا بجنته، والنظر إليه تعالى»(٢).

فالمؤمن في الدنيا ينعم باطمئنان نفسه، واستراحة عقله، وطهارة قلبه، وصلاح عمله، فإذا مات وصار إلى قبره كان في حياة طيبة في روضة من رياض الجنة، فإذا قامت القيامة وصار إلى الجنة دار الطيبين فقد كملت النعمة وتمت المنة.

<sup>(</sup>١) التوحيد محور الحياة للدكتور عمر الأشقر ص١٥.

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة لابن الجوزى (٤/ ٣١٩).

# المبحث السادس استمداد علم التوحيد

كل علم من العلوم يتوقف في وضع قواعده، والحكم في مسائله، وفهم حقيقة تلك المسائل على ما يستمده من غيره من العلوم والفنون، فهي بمثابة طرق ووسائل وأسباب ومصادر وروافد تفيد في تقعيد قواعد ذلك العلم، وتعين على طلبه ودرسه، وتلزم له، ويتوقف عليها.

وإذا كان علم التوحيد باعتباره لقبًا على فن معين يعبر عنه بأنه «العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة المرضية، ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية».

فإن علم التوحيد يستمد من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وذلك بمعرفة مناهج الاستنباط، وطرائق الاستدلال، واستخراج الأحكام عند أهل السنة، وهذا يلزم له إلمام بالعربية التي هي لسان الوحي، قرآنًا وسنة، وبها نطق أهل العلم في الأمة من السلف الصالح، كما يلزم له إدامة نظر في كتب الشروح والتفسير المأثور للقرآن والحديث، مع بلوغ غاية من علم الأصول، إذ هو سبيل الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية، العقدية والعملية، التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية.

## أنواع أدلة علم التوحيــد:

وأما أنواع أدلة علم التوحيد المرضية، فهذا ما سنفصل فيه القول لعظيم أهميتها؛ وذلك لأن علم التوحيد أوثق العلوم الشرعية دليلًا، وأصرحها برهانًا، وأظهرها بيانًا، تقوم دعائم دلائله على صحائح المنقول، والإجماع الصحيح المتلقى بالقبول، ثم صرائح وبراهين المعقول، والفطرة المستقيمة السالمة من الانحراف، وهذه إشارة إلى أنواع هذه الأدلة التى يؤيد بعضها بعضًا.

## أولًا: صحائح المنقول:

إن صحائح المنقول تشمل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾[النحل: ٨٩]، والعقيدة في الله تعالى من أهم ما بيّن الله في كتابه، قال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَنَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾[الإسراء: ٩]، وأهم ذلك العقيدة في الله وفي أسنبيائه ورسالاته والغيب وما يحويه.

وعن السنة قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى ۗ يُوحَىٰ ﴾[النجم:٣-٤]، وفي الحديث عنه ﷺ: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»(١).

وبيان مسائل الاعتقاد من أول وأولى ما علّمه النبي على للأمة في نصوص السنة، وهو على أنصح الأمة وأفصحها، وأحرصها على أمانة البلاغ والرسالة، لهذا كانت نصوص السنة مع الكتاب هي معول السلف ومعتمدهم في الاستدلال على مسائل الاعتقاد.

قال شيخ الإسلام عن أهل السنة: «هم أهل الكتاب والسنة؛ لأنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد على هدي كل أحد، ويتبعون آثاره على باطنًا وظاهرًا»(٢٠).

يقول الإمام البربهاري: «واعلم أنه من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجهاعة، فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والحق ما جاء من عند الله على، والسنة ما سنه رسول الله على، والجهاعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله على في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول الله على أهل البدعة كلهم، واستراح بدنه، وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٦٦٩٢)، وابن ماجه (٤٤) وهذا لفظه، وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (٢٦٧٦)، والحاكم (٣٣٠) من حديث العرباض بن سارية ﷺ. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الحاكم، والألباني في صحيح الجامع (٤٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۱۵۷).

وأهل السنة لا يستدلون بالقرآن دون السنة؛ بل بالسنة والقرآن، ولا يكمل دين العبد إلا بالإيهان بها فيهها؛ لأنهها مما أوتيه الرسول على قال قلى «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» (٢)، فهما في الاحتجاج والاستدلال سواء، لا يُعزل أحدهما من أجل التحاكم إلى الآخر، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنزَعْمُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾[النساء: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَرَبِّكُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَرِّكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾[النساء: ٥٩].

يقول البربهاري: «وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم عنه ودعه»(<sup>1)</sup>.

ولا يعارَضُ صحيح النقل - من أدلة علم العقيدة - بوهم الرأي وخطل القياس.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٦٤١) من حديث عبد الله بن عمرو عليه، وقال: هذا حديث حسن غريب. وانظر: تحقيق الدكتور محمد سعيد القحطان على شرح السنة للبربهاري ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة للبربهاري ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٦٧٢٢)، وأبو داود (٤٦٠٤) من حديث المقدام بن معديكرب ﷺ.

<sup>(</sup>٤) شرح السنة للبربهاري ص٥٥.

تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه»(١).

وسنة النبي على الله على الله على المعلقا - بشرط الصحة -، لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام من حيث حجيتها ومجالها، ولا بين المتواتر والآحاد من حيث ثبوتها وقبولها.

## ثانيًا: الإجماع المتلقى بالقبول:

والإجماع مصدر من مصادر الأدلة الاعتقادية؛ لأنه يستند في حقيقته إلى الوحي المعصوم من كتاب وسنة، وأكثر مسائل الاعتقاد محل إجماع بين الصحابة والسلف الصالح، ولا تجتمع الأمة في أمور العقيدة ولا غيرها على ضلالة وباطل.

«فالإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه في العلم والدين، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة»(")، وعلى هذا فإجماع السلف الصالح في أمور الاعتقاد حجة شرعية ملزمة لمن جاء بعدهم، وهو إجماع معصوم، ولا تجوز مخالفته، «فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة أصول معصومة»(").

ثم يأتي في المرتبة الثانية بعد هذه الأصول الثلاثة المعصومة، مصدران آخران وهما: العقل السالم الصحيح، والفطرة المستقيمة السوية.

## ثالثًا: صرائح المعقول:

«العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية، إلا أنه ليس مصدرًا مستقلًا؛ بل يحتاج إلى تنبيه الشرع، وإرشاده إلى الأدلة؛ لأن الاعتهاد على محض العقل، سبيل للتفرق والتنازع»(٤)، فالعقل لن يهتدي إلا بالوحي، والوحي لا يلغي العقل.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٧-٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٠/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص١٣٠.

وقد رفع الوحي من قيمة العقل وحث على التعقل، وأثنى على العقلاء، قال تعالى: ﴿ فَبَشِرْ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَتَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُولَتَبِكَ هُمْ ٱللَّهُ ۗ وَأُولَتَبِكَ هُمْ ٱللَّهُ ۗ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

والنصوص الشرعية قد جاءت متضمنة الأدلة العقلية صافية من كل كدر، فها على العقل إلا فهمها وإدراكها، فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَاهِمَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾[الأنبياء:٢٢].

وقال سبحانه:﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾[الطور:٥٣].

وقال جل وعلا: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَنَّا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦].

وخوض العقل في أمور الإلهيات باستقلال عن الوحي مظنة الهلاك وسبيل الضلال، يقول ابن رشد الفيلسوف - وهو ممن خاض بالعقل في مسائل الاعتقاد وطالت تجربته -: «لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولًا يعتد به، وليس يعصم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر إلهي خارج عن طبيعة الإنسان، وهم الأنبياء»(۱)، والمقارنة بين طريقة الوحي وطرق الفلاسفة والمتكلمين في بحث أمور العقيدة هي مقارنة بين الصواب والخطأ، والصحيح والفاسد، والنافع والضار.

يقول الرازي - بعد طول بحث -: «ولقد اختبرت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فها رأيت فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن»، وقال: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فها رأيتها تشفي عليلًا ولا تروي غليلًا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي»(٢).

<sup>(</sup>١) تهافت التهافت لابن رشد (٢/ ٥٤٧)، تحقيق د. سليمان دنيا.

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٢٤٤).

فميزان صحة المعقولات هي الموافقة للكتاب والسنة.

قال في الحجة: «وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقًا لهما قبلوه، وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفًا لهم تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم»(۱).

والعقل قد يهتدي بنفسه إلى مسائل الاعتقاد الكبار على سبيل الإجمال، كإثبات وجود الله مع ثبوت ذلك في الفطرة أولًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار مما يعلم بالعقل»(٢).

أما مسائل العقيدة التفصيلية مما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته ورسوله وأنبيائه، وما يجب لهم وما يستحيل، فما كانت العقول لتدركها لولا مجيء الوحي.

قال أبو القاسم إسهاعيل الأصبهاني: «ولأن العقل لا مجال له في إدراك الدين بكماله، وبالعلم يدرك بكماله» (٣) ويقصد بالعلم الوحي.

قال شيخ الإسلام ﴿ الله عَسَانُهُ: «لا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر، عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسائه على وجه اليقين (١٠٠٠).

وقال اللالكائي رَخِيَتُهُ: «سياق ما يدل من كتاب الله ﷺ، وما روي عن رسول الله ﷺ، على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل، قال الله تعالى يخاطب نبيه ﷺ بلفظ خاص والمراد به العام: ﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا ٱللهُ ﴾[محمد:١٩]، وقال تبارك

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٢٩، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) الصارم المسلول لابن تيمية (٢/ ٥٥٩).

وتعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا أَنَا فَآعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، فأخبر الله نبيه ﷺ في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. «كذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَا هُو يُخيِ النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَا هُو يُخي وَيُعِيتُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِي اللَّهِ يَ اللَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالنَّيْعُوهُ لَعَلَّكُمْ وَيُعِيتُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى أَن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله ﷺ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» (١٠).

ثم إن كثيرًا من مسائل الاعتقاد بعد معرفتها والعلم بها لا تدرك العقول حقيقتها وكيفيتها، وذلك كصفات الله تعالى وأفعاله، وحقائق ما ورد من أمور اليوم الآخر من الغيبيات التي لا يحيلها أو يردها العقل، ولا يوجبها أو يطلبها.

"ولهذا ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن الكريم لتقرير مسائل الغيب، تنبيهًا للعقول على إمكان وجودها، فاستدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى، وعلى خلق الإنسان بخلق السهاوات والأرض وهي أعظم وأبلغ في القدرة، وعلى البعث بعد الموت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الماء عليها»(٢).

قال السفاريني رَخِيَلَتْهُ: «لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه، لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب، واللازم باطل بالنص: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِينَ حَتَىٰ نَبْعَتَ رَسُولاً ﴾[الإسراء:١٥]، فكذا الملزوم»(٣).

وأخيرًا فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ فالأول خلق الله تعالى والثاني أمره، ولا يتخالفان؛ لأن مصدرهما واحد وهو الحق سبحانه: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾[الأعراف: ٥٤].

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (٢/ ١٩٣ – ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان حسن (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) لوامع الأنوار للسفاريني (١/ ١٠٥).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِيَلَة: «وليس في الكتاب والسنة وإجماع الأمة شيء يخالف العقل الصريح؛ لأن ما خالف العقل الصريح باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معنى باطلًا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة»(١).

ولذا قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رَخِيَالله: «من الله رَجَلَ العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم» (٢٠)، «وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد؛ بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالمًا، ولا يمكن العالم أن يصير نبيًّا رسولًا» (٣).

#### رابعًا: الفطرة السوية:

أما الفطرة فهي خلق الخليقة على قبول الإسلام والتهيؤ للتوحيد، أو هي الإسلام والدين القيم.

قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلدِّيرِثُ ٱلْقَيِّمُ ﴾[الروم:٣٠].

قال ابن كثير رَخْيَلَتْهُ: «فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره»(٤).

قال شيخ الإسلام: «فالحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها، والحب لله، والخضوع له، والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية»(٥).

وقوله تعالى: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللهِ ﴾ معناه: أن الله ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) السنة للخلال (٣/ ٥٧٩)، وفتح الباري لابن حجر (١٣/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٨/ ١٥١).

وفي الحديث الصحيح: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تُنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟»(١)، فمعنى خلق المولود على الفطرة هو: «أن الطفل خلق سليًا من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه»(١)، والفطرة قبول الإسلام، فهي كالأرض الخصبة القابلة، والوحي كالغيث النازل من السهاء، ما إن ينزل عليها حتى تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج.

والفطرة السوية تقبل الإسلام وتهتدي إلى وجود الخالق بها أودع الله الخلائق من قوانين كلية، تظهر آثارها في الطفل الناشئ الذي لم يتعلم أو يتكلم، فهو يدرك أن الحادث لابد له من محدث، وأن الجزء دون الكل، وأنه يستحيل الجمع بين المتناقضين، وهذا من أوائل العقل وبواكيره، وقلوب بني آدم مفطورة على قبول الإسلام وإدراك الحق، ولولا هذا الاستعداد ما أفاد النظر ولا البرهان، شأنها في ذلك شأن الأبدان، فطرها الله تعالى قابلة للانتفاع والاغتذاء بالطعام والشراب، ولولا هذا الاستعداد لما حصل انتفاع.

والفطرة السوية تهدي العبد إلى أصول التوحيد والإيهان، وجمهرة أهل العلم من أهل السنة وغيرهم على فطرية الإيهان، وليس يحتاج العبد لتحصيله من أصله إلى استدلال أو برهان، فضلًا عن أن يشك ويخرج من ثوب اليقين والإذعان، «والقلوب مفطورة على الإقرار به سبحانه أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل: ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكُ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠]» (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَخْلَلَهُ: «الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس، وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٨/ ٣٨).

يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة»(١).

ويقول: "إن أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وإنه أشد رسوخًا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي، كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا: إن الجسم لا يكون في مكانين؛ لأن هذه المعارف أسهاء قد تُعرِض عنها أكثر الفطر، وأما العلم الإلهي فها يتصور أن تعرض عنه فطرة»(٢).

والفطرة تدل على اتصاف الخالق بالصفات العُلى والكمال المطلق، فهي تدرك أن من يخلق الا يكون كمن لا يخلق، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخَلَقُ كَمَن لا يَخَلَقُ أَفَلا تَذَكّرُونَ } [النحل: ١٧].

فالخالق لهذا الكون لا يستوي مع غيره، في صفاته وأفعاله وذاته، فهي تدرك علو الصفات، كما تدرك علو الذات، فإنه ما قال عارف مؤمن قط: يا الله، إلا وجد في نفسه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، لا يجادل في ذلك مجادل.

والفطرة وإن غشيتها غاشية الإلحاد؛ تهتدي إلى تفرده تعالى بالألوهية يظهر ذلك في أوقات الشدة والمحنة، فإن القلب يفزع إلى خالقه، ويلجأ إلى بارئه، عند حلول الحوادث العظام والخطوب الجسام، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾[الإسراء: ٢٧].

"والإسلام بعقائده وأحكامه موافق للفطرة لا يعارضها؛ بل كلما كانت العقائد والأحكام بعيدة عن الإسلام، كانت معارضة للفطرة الصحيحة مضادة لها، ففي الفطرة محبة العدل وإيثاره، وبغض الظلم والنفار منه، واستقباح إرادة الشر لذاته، لكن تفاصيل ذلك إنها تعلم من جهة الرسل، فالطفل عند أول تمييزه إذا ضرب من خلفه التفت لعلمه أن تلك الضربة لابد لها من ضارب، فإذا شعر به بكى، حتى يقتص له منه، فيسكن ويهدأ، فهذا إقرار في الفطرة بالخالق، وهو التوحيد، وبالعدل الذي هو

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱٦/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ١٥-١٦).

شرعة الرب تعالى»(١).

والعقل والفطرة وإن كانا من دلائل التوحيد، إلا أنه لا تقوم الحجة على بني آدم إلا بارسال الرسل، وإنزال الكتب، وقطع العذر، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّينَ حَتّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾[الإسراء:١٥]، فلا عذاب إلا بعد إرسال الرسل، وقطع العذر، وإقامة الحجة، وقالت المعتزلة في الآية: ﴿ رَسُولاً ﴾ أي: العقل، وهو تحريف للكلم عن مواضعه، بدلالة قول الله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ إِلّا رِجَالاً نُوحَى إِلَيْمَ ﴾[الأنبياء:٧].

وهو سبحانه ما أهلك من قبلنا من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلّا هَا مُنذِرُونَ ﴾[الشعراء:٢٠٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيَ أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۚ وَمَا كُنّا مُهْلِكِ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۚ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلّا وَأُهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴾[القصص:٩٥].

فإن قيل: إذا كان وجود الله وتعظيمه مركوزًا في الفطر، والعقول تستدل على ذلك، فعلام توقف التكليف على مجىء الرسول، وإنزال الكتاب؟

فيقال: إن إثبات كون الفطرة هي الإسلام، لا يقتضي خلق علم ضروري في نفس الإنسان، يجعله عالمًا بالعقيدة وأصولها، ونواقضها، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ الْإِنسان، يجعله عالمًا بالعقيدة وأصولها، ونواقضها، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَ اللهِ عَالَى تكرمًا منه لا يعاقب قبل بلوغ الحجة الرسالية ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَيفِلُونَ ﴾[الأنعام:١٣١]؛ بل تمتنع المؤاخذة حتى يبعث إليهم الرسول، ومن حكمة ذلك أن معرفة الله وإثبات بله وجوده المركوز في الفطر والعقول إجمالي لا تفصيلي، فالعقل لا يهتدي لكل كهالات الله تعالى، ولا يهتدي إلى كل ما يرضيه من الأقوال والأفعال، فلابد له من وحي يهديه ويرشده، ويبين له معاقد الحل والحرمة في أفعال المكلفين، كها أن العقل والفطرة لا

<sup>(</sup>١) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص٢٤٠.

يدلان على عقوبة الآخرة لمن قصر في ذلك، فجاء الرسول ببيان ثواب التوحيد، وعقوبة الشرك في الدنيا والآخرة.

قال ابن القيم رضي الله:

وكان الناس في لبس عظيم وكان الناس فجاءوا بالبيان فأظهروه فجاءوا بـ وكان الناس في كفر عظيم فجاءوا بالر

وكان الناس في جهلٍ عظيم فجاءوا باليقين فأذهبوه فجاءوا بالرشاد فأبطلوه

وأخيرًا فإنه لا تعارض ولا تناقض ـ بحمد الله ـ بين فطر الخلائق على الإسلام وبين عقيدة الإيهان بالقضاء والقدر؛ لأن الله تعالى «وإن خلقه مولودًا سليهًا، فقد قدَّر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره، وعلم ذلك»(١).

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٨/ ٣٦٢).

# المبحث السابع نسبة علم التوحيد

نسبة العلم هي علاقته بغيره من العلوم وصلته بها، ونسبة أي علم إلى غيره من العلوم تتردد بين أربع نسب، هي:

١ - الترادف: فتطلق الأسهاء المختلفة على مسمى واحد وعِلْمٍ محدد، فتختلف الأسهاء وتتفق المسميات.

٢- التخالف: فتتباين الأسماء والمسميات، بحيث لو نسب أحد العلمين إلى
 الآخر، لم يصدق على شيء مما صدق عليه الآخر.

٣- التداخل: كأن يكون أحد العلمين أعم من الآخر فأحدهما داخل بتهامه في الآخر، وهو العموم والخصوص المطلق.

٤ - التقاطع: وهو العموم والخصوص الوجهي أو النسبي، بأن يكون كل من العلمين أعم من جهة، وأخص من جهة أخرى.

وعلى ما سبق يمكن القول بأن علم التوحيد نسبته إلى سائر العلوم الشرعية هي التخالف والتباين، فهو فن مستقل بذاته، قائم بنفسه، له أصوله ومصادره، ومناهجه ومسائله، ولا يغني عنه غيره، وإن كان كالأساس لعلوم الإسلام، وهو منها بمنزلة الرأس من الجسد؛ ولذا مال بعض العلماء إلى التعبير عن نسبته إلى غيره من العلوم بأنه أصلها وما سواه فرع عنه، باعتبار أن علوم الإسلام تقوم أولًا على معرفة الله تعالى وتوحيده، والتصديق ببعثة نبينا المنظية وأمور الغيب، وهذا موضوع علم التوحيد.

ولذا قال الإمام السفاريني في منظومته:

كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي

وبعد فاعلم أن كل العلم

ولأجل هذا المعنى سماه الإمام أبو حنيفة بالفقه الأكبر، وسبب هذه التسمية أن النصوص من كتاب وسنة تدور حول التوحيد في خمسة محاور لا سادس لها، فإما أن تكون في تقرير التوحيد في نوعه العلمي الخبري، أو في تقريره في نوعه الطلبي الإرادي، ودعوة الخلق لعبادته تعالى وحده، أو في مستلزمات التوحيد ومقتضياته، وحقوقه من الأحكام الفقهية العملية، أو في الجزاء على التوحيد من إكرام الله لعباده الموحدين، أو في بيان العقوبات والوعيد على مضادة التوحيد بالشرك والإلحاد، فصار التوحيد أصلًا لغيره من العلوم حيث ارتبطت به واعتمدت عليه (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٣/ ٤٦٨)، معارج القبول لحافظ الحكمي (١/ ٩٨).

# المبحث الثامن واضع علم التوحيد

لا شك أن التوحيد جاءت به الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وأما علم التوحيد فقد مر في وضعه وتدوينه بطورين:

أولهما: طور الرواية (ما قبل التدوين)، والثاني: طور التدوين والاستقرار.

وهذه لمحة عن كلتا المرحلتين.

### أولًّا: طور الرواية:

لم يكن الرعيل الأول من الصحابة الله التدوين في العلوم الشرعية، فقد كانوا يتلقون عن رسول الله الوحيين، «ويوردون عليه ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بها يثلج صدورهم، وقد أورد عليه من الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أعداؤه للتعنت والمغالبة، وأصحابه للفهم والبيان وزيادة الإيهان، وكل ذلك رواه الصحابة عن النبي لله لمن بعدهم، فكانت مسائل الاعتقاد مفوظة في أذهانهم، مستدلًا عليها بكتاب ربهم وسنة نبيهم الله فقع بينهم اختلاف في شأن العقيدة؛ بل اجتمعوا على عقيدة صحيحة، سالمة نقية خالية من كل شوب، فكانوا «أقرب إلى أن يوفقوا إلى الصواب من غيرهم بها خصهم الله به من توقد والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم... علموا التنزيل وأسبابه، والتأويل وألعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم... علموا التنزيل وأسبابه، والتأويل وآدابه، وعاينوا الأنوار القرآنية، والأشعة المصطفوية، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب، وأجدرها بعلم فقه السنة والكتاب» (\*\*).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم (٣/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين لابن القيم (٤/ ١٤٨ - ١٥٠) بتصرف.

لأجل هذا لم يكن الصحابة الله بحاجة إلى تدوين علم التوحيد أو تصنيف كتب فيه. ثانيًا: طور التدوين:

وبدأ هذا في حياة التابعين، وإن وقعت في زمنه على صور من الكتابة والتدوين، حيث ابتدأ ذلك الإمام الزهري ريخيسة، ثم شاع ذلك في النصف الأول من القرن الثاني الهجري كما فعل الإمام مالك في الموطأ، حيث رتبت الأحاديث على أبواب تتعلق بالتوحيد مثل: باب الإيمان، وباب التوحيد، وباب العلم، الخ...

ولعل هذا التبويب للأحاديث كان النواة الأولى في استقلال كل باب فيها بَعْدُ بالتصنيف والبحث.

ومما أوقد جذوة التدوين ما وقع في آخر زمن الصحابة من بدع واختلاف في العقيدة، كما في مسألة القدر، وكان أول من تكلم به معبد الجهني (ت: ٨٠ هـ)، ومسألة التشيع والغلو في آل البيت، وفتنة عبد الله بن سبأ، كما وقعت من قبل بدعة الخوارج وصرَّحوا بالتكفير بالذنوب، وبعد ذلك نشأ مذهب المعتزلة على يد واصل بن عطاء (ت:١٣١هـ)، وصنَّف في مسائل من العقيدة ما خالف به الصحابة والتابعين، وخرج على إجماع خير القرون في الاعتقاد، فتصدى له التابعون بالرد عليه والمناظرة في هذه المسائل، ثم بدأ التصنيف في عقيدة أهل السنة حين أصبح ضرورة لابد منها لنفي تأويل المبطلين، ورد انحراف الغالين، وكان أول مدوَّن عرفناه في العقيدة -على هذا النحو- هو كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة رخيلة (ت: ١٥٠هـ) وهو ثابت النسبة إليه، رواه أبو مطيع المحكم بن عبد الله البلخي، كما رواه حماد بن أبي حنيفة. حدد فيه أبو حنيفة عقائد أهل السنة تحديدًا منهجيًّا ورد فيه على المعتزلة، والقدرية، والجهمية، والشيعة، واشتمل على خسة أبواب -في أتم رواياته-: الأول في القدر، والثاني والثالث في المشيئة، والرابع في

الرد على من يكفر بالذنب، والخامس في الإيمان، وفيه حديث عن الأسماء والصفات، والفطرة، وعصمة الأنبياء، ومكانة الصحابة، وغير ذلك من مباحث العقيدة.

فلو قال قائل: إن واضع علم التوحيد - بمعنى أول من وضع مؤلفًا خاصًّا في الفن من أهل السنة - هو الإمام أبو حنيفة؛ لكان صادقًا ولم يبعد عن الصواب، «وإن كان قد قيل: إن واضعه الإمام مالك بن أنس، وأنه ألف فيه رسالة، وقيل أيضًا أنه لما كثرت الفتن أمر المنصور بوضع كتب لإزالتها والرد عليها»(۱).

كما ثبت أن الإمام ابن وهب رَ الله (ت:١٩٧هـ) وضع كتابًا في القَدَر على طريقة المحدثين في جمع الأحاديث وإن كان دون تبويب.

ولقد نسب كتاب بنفس اسم الفقه الأكبر للإمام الشافعي وَ الآلَةُ (١٠٤٠٢ هـ)، تناول فيه مسائل الاعتقاد مسألة مسألة، ورد على الفرق المخالفة في ثنايا كلامه، إلا أن نسبة الكتاب إلى الإمام الشافعي غير موثقة، فقد قال حاجي خليفة في كشف الظنون: «.. لكن في نسبته إلى الشافعي شك، والظن الغالب أنه من تأليف بعض أكابر العلماء»(٣).

<sup>(</sup>١) اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم لمحمد أبي عليان الشافعي ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق د. محمد محمود فرغلي.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/ ١٢٨٧).

لابن خزيمة رَخِيَلَتُهُ (ت: ٣١١هـ)، وواكب ذلك ظهور مصطلح أصول الدين، ثم ظهر التأليف باسم العقيدة أوائل القرن الخامس الهجري، واستقرت حركة التصنيف ومنهج التأليف، واستقل علم التوحيد علمًا متميزًا عن غيره بلقب ومنهج مخصوص.

وأخيرًا فإن فيما سبق بيانه رد على من زعم - من الأشاعرة والماتريدية - أن واضعي علم التوحيد هما: أبو الحسن الأشعري (ت: ٣٣٣ هـ)، وأبو منصور الماتريدي (ت: ٣٣٣ هـ)، حيث سُبقا بتآليف كثيرة كتبت على منهج أهل الحديث، أهل السنة والجماعة.

# المبحث التاسع غاية علم التوحيد

«الغرض والغاية والفائدة والثمرة من العلم بمعنى واحد، فكل ذلك اسم للمصلحة المترتبة على تعلم العلم، وإنها اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات، فكل منفعة ترتبت على فعل ما تسمى فائدة وثمرة، من حيث ترتبها عليه، وتسمى غاية، من حيث إنها على طرف الفعل ونهايته، وغرضًا من حيث إن الفاعل فعل ذلك الفعل لأجل حصوله»(۱).

وتظهر ثمرة دراسة علم التوحيد -على منهج أهل السنة والجماعة- من جهات وحيثيات كثيرة، إلا أنها تعود إلى أمرين أساسيين، الأول: باعتبار المكلف، والثاني: باعتبار العلم نفسه وعلوم الإسلام الأخرى، وما يتعلق بالمكلف يعود إلى منفعة دنيوية وأخروية، والدنيوية ترجع إلى منفعة علمية وعملية، وتفصيل هذه المنافع على النحو التالي:

## أولًا: ثمرته بالنسبة للمكلف:

## ١ - في حياته الدنيا:

إن قيام المدنية، وازدهار الحضارة، وانتظام أمر الحياة، وطيب العيش، لمن ثمرات التوحيد المباركة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَسَوِمِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾[الأعراف:٩٦].

وقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾[النحل: ٩٧].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْيَرِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد:٢٨].

<sup>(</sup>١) ترتيب العلوم للمرعشي ص٨٦.

"إن الإيهان يثمر طمأنينة القلب وراحته، وقناعته بها رزق الله، وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة، فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته، وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيهان الصحيح»(۱).

وفي الصحيح: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»(٢).

وقال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: «وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش، وخلاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًا، وأشرحهم صدرًا، وأقواهم قلبًا، وأسرّهم نفسًا، تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض أتيناه، فها هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا، وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها»(").

وفصَّل الرازي القول في بيان حياة المؤمن الطيبة في الدنيا من خمسة وجوه، فقال:

- إن المؤمن يعلم أن رزقه من تدبير ربه، وربه محسن له فيه، فهذا يدعوه إلى الرضاعن الله ورزقه.

- وإن المؤمن يعلم حقيقة الدنيا وسرعة تقلبها، فلا يجزع عند حلول كدرها؛ لأنه يعلم أن العيش عيش الآخرة.

<sup>(</sup>١) التوضيح والبيان لشجرة الإيهان للشيخ السعدي ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب الرومي ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) الوابل الصيب لابن القيم ص٧٠.

- والمؤمن مع رضاه وعدم جزعه مغمور بالسعادة في حياته؛ لأن غايته إرضاء ربه، فهو يلهج بهذه الكلمة: «إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي».
- ثم إن لذات الدنيا زائلة خسيسة، وأعظم لذاتها الوقاع والطعام، وقد يحتقرهما الإنسان إذا تفكر فيهما.
- فالمؤمن عندما تقبل عليه الدنيا لا يعانقها معانقة العاشق؛ لأنه يعلم زوالها، فيأخذ منها بقدر ما يتزود إلى الآخرة (۱).

والمؤمن يتلذذ بلذات معنوية هي أعظم من كل اللذات الحسية، ولذا قال بعض السلف: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه بالسيوف»(٢)، وقال غيره: «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»(٢).

قال شيخ الإسلام و قَلَيْهُ في قوله تعالى: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحديد: ١٣]: «ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنَّى رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة »(١).

ومظاهر الحياة الطيبة التي خص الله بها عباده المؤمنين في الدنيا كثيرة نذكر منها:

ولاية الله ﷺ:

قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَا وَهُمُ ٱلطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ ﴾[البقرة:٢٥٧].

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للرازي (٢٠/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) القائل هو الفضيل بن عياض. انظر: الجواب الكافي لابن القيم ص١٦٨.

<sup>(</sup>٣) القائل هو ابن تيمية. انظر: الوابل الصيب لابن القيم ص٦٩.

<sup>(</sup>٤) الوابل الصيب لابن القيم ص٦٩.

وقال سبحانه:﴿ أَلَآ إِنَّ أُوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ثم وصفهم بقوله: ﴿ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾[يونس:٦٢، ٦٣].

- محبة الله ع للمؤمنين ومحبة الخلق لهم:

قال تعالى ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ مَ ﴾ [المائدة: ١٥]

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَانُ وُدًا ﴾[مريم:٩٦].

قال ابن كثير عَلَيْتُهُ: «يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات -وهي الأعمال التي ترضي الله ﷺ لمتابعتها الشريعة المحمدية- يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه»(١).

- مدافعة الله عن المؤمنين وإنجاءه لهم ونصرهم على أعدائهم:

قال سبحانه: ﴿ إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَّنَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فِي ٱلْخَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾[غافر:٥١].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾[الحج:٣٨]، ولم يذكر ما يدفعه حتى يكون أفخم وأعظم وأعم وأتم.

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ ثُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾[الأنبياء:٨٨].

وقال تعالى: ﴿ وَنَجْيَّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾[فصلت:١٨].

- حصول نور البصيرة التي تفرق بين الحق والباطل:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجَعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أُوَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾[الأنفال:٢٩].

وهذا الفرقان فسَّره أهل العلم بالنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن، فيفرق به بين الحق والباطل، والسنة والبدعة، قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أُوحَيِّنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أُمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۳/ ۱٤٠).

تَدْرِي مَا ٱلْكِتَنبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنهُ نُورًا بُهُدِي بِهِ مَن نُشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾[الشورى:٥٦].

#### - حصول العزة وتمام الكرامة والشرف:

قال تعالى: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ - وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِئَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾[المنافقون:٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحَزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾[آل عمران: ١٤٤].

فالعزة في الإيهان، والذلة في الكفر والعصيان، فاللهم أعزنا بطاعتك والإيهان، ولا تذلنا بمعصيتك والكفران، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت.

### ٢\_ في قوته العلمية:

وهي القوة التي يدرك الإنسان بها، ويفرق بين الحق والباطل، وتظهر ثمرة علم التوحيد العلمية من خلال الأمور التالية:

#### - معرفة الله تعالى معرفة يقينية:

إن سلوك منهج أهل السنة في تعلم علم التوحيد يوصل العبد -ولابد- إلى غاية المطالب، وأشرف المقاصد، وأول الواجبات، وهو معرفة الله تعالى بالتوحيد، وإفراده تعالى بالعبادة، والبراءة من الشرك، وكلما ازداد العبد علمًا بالتوحيد، ازداد رقيًا في مدارج الإيهان ومعارج اليقين، وارتقى من الإيهان المجمل إلى الإيهان المفصّل، ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان، والتصديق عن حجة وبرهان، بحيث يكون اعتقاد الإنسان في ربه ذاتًا وصفات وأفعالًا مطابقًا للواقع عن دليل صحيح، وهذا أفضل ما اشتغل بعلمه إنسان، كما في الحديث أن النبي على سئل: أي العمل أفضل؟ فقال عن بالله ورسوله (۱)

والعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته سبيل لرفع الدرجات وحصول البركات، قال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

تعالى: ﴿ يَرْفَعِ آللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتٍ ﴾ [المجادلة: ١١]، وهذا العلم الصحيح هو الذي يحل عقدة الأسئلة الكبرى التي ضلت البشرية في الاهتداء إلى جوابها، فتاهت في دروب الإلحاد، وعبادة الشجر، والحجر، والتثليث، وعبادة الهوى من دون الله تعالى، ففي القلب خلّة لا يسدها إلا الاعتقاد الحق، وحاجة لا تنقضي إلا بمعرفة الرب.

فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي وصرتُ مولى الورى مذصرت مولى الورى مذصرت مولائي

كانت لقلبي أهواء مفرقة فصار يحسدن من كنت أحسده

#### انشراح الصدر وطمأنينة القلب:

وهذا الأمر ثمرة حصول المعرفة الصحيحة بالله تعالى، والإجابة على أسئلة الفطرة حول الكون والحياة، فنفس لا إيهان فيها مضطربة، قلقة، تائهة خائفة، فأما اضطرابها؛ فلأنها كالسفينة تتاقذفها الأمواج العاتية، تتلقى عن كثيرين -غير الله تعالى مناهجها وعقائدها فتضطرب مرجعيتها، ويختلف سبيلها، وتتناقض مسيرتها، وأما النفس المؤمنة الموحّدة، فقد اتحد مصدر ورودها وصدورها في كل أمر، فهي تتلقى من الله وعن الله، وهي تسير إلى الله.

قال تعالى: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾[الزمر:٢٩]. فإذا تعددت الأسياد على المملوك، فقد شقى حاله، واضطرب أمره.

وفي النفس قلق على المستقبل وطلب لاستجلاء الغيوب، ولا يزيل هذا القلق كالإيهان بخيرية الذات، وخيرية العمل، وخيرية المآل والمصير، فالمؤمن الموحِّد ينظر إلى الغيب بعين التفاؤل والرضا عن الله تعالى في قضائه وقدره، فيسكب في النفس برد

اليقين، ومشاعر الأمن والاطمئنان، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَـنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾[الأنعام: ٨٢]، فمن أراد الله له الهداية وانشراح الصدر هداه إلى الإسلام أولًا، ثم إلى سلامة العقيدة من شوائب البدع ثانيًا.

قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ حَجْعَلْ صَدْرَهُ وَلِلْإِسْلَمِ ۗ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ حَجْعَلْ مَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَالِكَ جَعْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

- حصول برد اليقين واستقرار الفكر.

قال شيخ الإسلام: «والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة، من المعرفة واليقين، والطمأنينة، والجزم الحق، والقول الثابت، والقطع بما هم عليه، أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين»(۱).

«إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالًا من قول إلى قول، وجزمًا بالقول في موضع، وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين... أما أهل السنة والحديث، فها يعلم أحد من علمائهم، ولا صالح من عامتهم، رجع قط عن قوله واعتقاده؛ بل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن، وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة... وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة»(٢).

وقال أيضًا رَخِيَلَتُهُ: «حدثني من قرأ على ابن واصل الحموي<sup>(٦)</sup> أنه قال: أبيت بالليل وأستلقي على ظهري، وأضع الملحفة على وجهي، وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤/ ٥٠،٥٠).

<sup>(</sup>٣) وهو رأس في الكلام والفلسفة.

هؤلاء وبالعكس، وأصبح ما ترجح عندي شيء» $^{(1)}$ .

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي -يصف حاله وحال إخوانه من المتكلمين-:

حار أمري وانقضى عمري ربح تاريخ السفر المائذ المعسروف بالنظر خارج عسن قوة البشر

فيك يا أغلوطة الفكرر سافرت فيكِ العقول فا فسلحى الله الأولى زعمووا

كــــــذبوا إن الــــذي ذكـــــروا

أين هذه الحيرة والاضطراب في الظلمات عمن التزم المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فهو على نور من ربه، وما أروع ما سطره يراع ابن القيم في شرح قوله تعالى: ﴿ يَكُادُ زَيْتُهَا يُضِيّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾[النور:٣٥]، حيث قال: «النور على النور: نور الفطرة الصحيحة، والإدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب، فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورًا على نور، ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالأثر، ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل والشرع، والفطرة والوحي، فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول عليه والحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة؛ بل يتصادقان ويتوافقان»(٢).

## - النجاة من الانحراف عن الصراط المستقيم:

وذلك لأن الاعتقاد الصحيح هو سبيل الله، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام:١٥٣]، والانحراف عن سبيل الله هو اتباع السبل والطرق المخالفة لما أمر الله به في الأصول والفروع.

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٣/ ٢٦٣، ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص١٤.

قال أبو العالية الرياحي: «تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينًا ولا شمالًا، وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء، فرددها مرارًا»(١).

وقال عمر بن عبد العزيز: «سن رسول الله على وولاة الأمر من بعده سننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله على واستكمال لفرائض الله، وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى»(٢).

وقال أبو الدرداء: «لن تضل ما أخذت بالأثر  $^{(")}$ .

وقال ابن سيرين: «الرجل ما كان على الأثر فهو على الطريق»(٤).

وهذه الآثار تصديق لقوله جل شأنه: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّبِيَّنَ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّدِحِينَ \* وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيهًا ﴾[النساء:٦٩]، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصْلِهِ حَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾[النساء:١١٥].

قال ابن بطة وَ الله عنه الله عبدًا لزم الحذر، واقتفى الأثر، ولزم الجادة الواضحة، وعدل عن البدعة الفاضحة» (°).

# ٣- في قوته العملية:

وهي القوة التي تحمل الإنسان على السير إلى الله تعالى، والاجتهاد في عبادته، والتقرب إليه بها يرضيه، واجتناب ما يسخطه، وتظهر ثمرة علم التوحيد العملية من

<sup>(</sup>١) الإبانة لابن بطة (١/ ٣٥٢) رقم (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٣٥٢) رقم (٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٣٥٢) رقم (٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/ ٣٥٦) رقم (٢٤١، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١/ ٣٦٥).

خلال الأمور التالية:

# - تحقيق الإخلاص وأعمال القلوب على الوجه الصحيح:

إن الإخلاص هو حقيقة الدين، ومفتاح دعوة رسل الله أجمعين، وهو روح التوحيد ولب الرسالة، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾[البينة:٥]، والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد، وهو تصفية العمل من كل شوب، وفي أهمية الإخلاص وأعمال القلوب يقول ابن القيم وخيلة: «أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد وأعمال الذي إذا فارق الروح فموات... فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح»(١).

والإخلاص يتوقف في حصوله وكهاله على معرفة العبد لربه، وتعظيمه وتأليهه، ومعرفة أسهائه تعالى وصفاته، وإحصائها والتعبد لله بمقتضاها، فمن كان بالله أعرف كان له أخلص، وفيها عند الله تعالى أرغب، ومن عقوبته أرهب.

والإخلاص إذا تمكن من طاعة من الطاعات مهما كانت يسيرة، فإن الله تعالى يغفر بها الذنب ويضاعف الأجر، يقول شيخ الإسلام في هذا الشأن: «والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله به كبائر كما في حديث البطاقة (٢)... فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق، كما قالها هذا الشخص، وإلا

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد لابن القيم (٣/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص على أن النبي في قال: «إن الله سيخلص رجلًا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء». أخرجه أحمد في المسند والترمذي، والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٧٧١)، الصحيحة (١٣٥).

فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون لا إله إلا الله، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم، كما ترجح قول صاحب البطاقة».. ثم ذكر رَخِيَلَتْهُ حديث البغي التي سقت كلبًا فغفر الله لها.. والرجل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له، ثم قال: «فهذه سقت الكلب فغفر لها.. فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص»(۱).

#### - اشتغال الجوارح بالطاعات:

إذا عمر الإخلاص قلب العبد، وتحققت أعمال القلوب من محبة الله ورسوله، والتوكل على الله والصبر له، والخوف منه والرجاء فيما عنده انطلقت الجوارح ولا بد في طاعة الله تعالى، ولا يتخلف ذلك أبدًا، وفي الصحيح: «ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»(٢)، فصلاح الظاهر تابع لصلاح الباطن في الأصل، والارتباط بينهما حاصل.

قال ابن القيم رَجِيَلَتُهُ: «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها، علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح»(٢).

قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾[الأنبياء: ٩٤]، «فلا يجحد عمله ولا يخيب سعيه؛ بل يثاب عليه أضعافًا بحسب قوة إيانه»(٤).

وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتهِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَّشْكُورًا ﴾[الإسراء:١٩].

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٦/ ١٨ ٢-٢٢٠) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير عظا.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد لابن القيم (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص٧٣.

والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها، من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد على الإيمان وانبنت عليه، كان السعي مشكورًا مقبولًا مضاعفًا، لا يضيع منه مثقال ذرة، وأما إذا فقد العمل الإيمان، فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول، قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

#### - الاجتماع والوحدة والائتلاف:

وهذا هو ما دعى الله إليه عباده بقوله: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ خِبَلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران:١٠٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱللهِ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران:١٠٥].

وقال ﷺ: «من ترك الطاعة وفارق الجهاعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية» (۱)، وقال ﷺ: «الجهاعة رحمة والفرقة عذاب» (۱).

وقد اقتفى السلف نصوص الكتاب والسنة، فكانوا مجتمعين على اعتقاد واحد وهو ماكان عليه رسول الله وأصحابه، ينقله سلفهم إلى خلفهم لا يختلفون فيه أبدًا.

قال الأصفهاني في كتابه الحجة: «و مما يدل على أن أهل الحديث على الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم و زمانهم، و تباعد ما بينهم من الديار، وسكون كل واحد فيهم قطرًا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على و تيرة واحدة و نمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، و نقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافًا و لا تفرقًا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم، و نقلوه عن سلفهم، و جدته كأنه جاء من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٤٨)، من حديث أبي هريرة گ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن بطة في الإبانة (١/ ٢٨٧)، وأشار محققه إلى أنه صحيح.

قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا ١٠٠٠).

وقال أبو إسماعيل الصابوني: «وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف بعضهم بعضًا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها»(٢).

وقال ابن بطة العكبرى: «إلا من كان على طريق الاتباع، واقتفاء الأثر، والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا، فعليها يردون، وعنها يصدرون، قد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر»(٢٠).

وقال ابن قدامة المقدسي: «وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف ، كلهم يتفقون على الإقرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله على من غير تعرض لتأويله» (١).

وإنها سمو جماعة لاجتماعهم على الحق علمًا وعملًا، فكان اشتقاق الجماعة عن اجتماعهم. ٤ - في حياته الآخرة:

إن امتناع الخلود في النار لمن ظلم نفسه من الموحِّدين، ودخول الجنة ابتداء لمن التصد من أصحاب اليمين، والفوز بالدرجات العلى لمن سبق بالخيرات، مع رضوان الله تعالى ورؤية وجهه الكريم في الجنات، هو غاية المطالب، ونهاية الرغائب لجميع المؤمنين.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِمِ وَمِهُم مُقْتَصِدٌ وَمِهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ۚ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا مُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُوا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣٢، ٣٣].

وفي هذه الآية حرف ينبغي أن يكتب بهاء الذهب فرحًا وطربًا؛ لأنه يشير إلى

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسهاعيل الأصبهاني (٢/ ٢٢٤، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني ص١١١.

<sup>(</sup>٣) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (٦/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) لمعة الاعتقاد لابن قدامة، تحقيق الأرناؤوط ص١٥.

كرامة من الله تعالى لهذه الأمة المرحومة لا تعدلها كرامة، ألا وهو حرف الواو في قوله تعالى: ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾، فالداخلون هنا هم الموحِّدون من أمة محمد الله بأصنافها الثلاثة المذكورة في الآية.

قال الشيخ الشنقيطي وَ عَلَيْتُهُ في تفسيره: «قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بهاء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة، وأولهم الظالم لنفسه، وهو يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين.. وقد مالظالم لئلا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط»(۱).

وعندما خطب عمر الله وتلا الآية السابقة قال: «سابقنا مقرب، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له» (٢)، ولا عجب؛ فالاصطفاء درجات، كما أن الإبعاد دركات، فمن أعظم ثمار التوحيد المباركة على المكلف أن الله تعالى قد ضمن له الجنة فله الحمد والمنة.

والجنة لا يدخلها إلا مؤمن موحد وإن ظلم نفسه بغير الشرك، ولا يخلَّد في النار إلا كافر أو منافق، ففي الحديث: «لا يدخل الجنة إلا مؤمن»(")، فالمؤمن إما أن يعامله ربه بفضله، فيغفر له بلا سابقة عذاب، ويمحق توحيده سيئاته، كما في الحديث القدسي: «يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، لأتيتك بقرابها مغفرة»(1).

وإما أن يعامله بعدله، فيأخذه بذنبه، فيطهره منه ثم يؤول أمره إلى الجنة، وإذا دار

<sup>(</sup>١) أضواء البيان للشنقيطي (٥/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (١٤/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٤)، ومسلم (١١١) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٥٤٠)، والضياء في المختارة (١٥٧١)، والطبراني في الأوسط (٤٣٠٥)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٣١) من حديث أنس بن مالك ، وإسناده لا بأس به، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٣٣٨)، وأخرج مسلم نحوه (٢٦٨٧) من حديث أبي ذر .

الأمر بين فضله سبحانه وعدله، غلب فضله عدله، وسبقت رحمته غضبه.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِمِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾[النساء:٤٨].

قال علي الحسين: «هذه أحب إلي منها» (١)، وقال علي بن الحسين: «هذه أرجى آية في كتاب الله». فهذه الآية أتت على كل وعيد، فرحمته سبحانه وسعت كل شيء، وحلمه تعالى سبق غضبه، وهو سبحانه ما أطمع عباده إلا ليعطيهم، ما لم يخدشوا صفاء التوحيد بالشرك، فالموجّد قد وعده ربه مغفرته بتوحيده، ودخول جنته برحمته.

قال تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ جَبِّرِى مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَنٌ مِّرَ ۖ ٱللَّهِ أَصْبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾[التوبة:٧٧].

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمتُ بأن عفوك أعظمُ

إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم

ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم

## ثانيًا: ثمرته بالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام:

وثمرة علم التوحيد باعتبار العلم نفسه هي حفظ هذا العلم بحفظ قواعده، وأصوله ومسائله، وفي هذا حفظ للدين نفسه؛ لأن العلم الشرعي دين يدان الله تعالى به، قال الإمام مالك كالله: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه"(٢).

وإذا كان العلم الشرعي مطلوب الحفظ عامة، فلا شكِ أن علم الاعتقاد يطلب حفظه على وجه الخصوص؛ لأنه أصل لما عداه، ولأنه أول الواجبات وآخرها وألزمها على المكلف، قال ابن القيم رَحْثَالَتْهُ: «إن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٠٣٧)، وانظر: تفسير القرطبي (٥/ ٢٤٦)، وتفسير ابن كثير (١/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي (٥/ ٣٤٣).

يعرف شيئًا»(۱)، والمتعرض لحفظ هذا العلم متعرض لفضل الله ورحمته، ودعاء النبي على الله بنضارة الوجه، ورفع الدرجات وتكفير السيئات، واستغفار الملائكة وسائر المخلوقات، «ولا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له، وتضع له أجنحتها»(۱).

وحفظ العلم كما يكون بتعلمه يكون بتعليمه وتوريثه وبذله لطالبيه، وهذا من أفضل القرب وأعلى الرتب، وفي الحديث: «خير ما يخلف الرجل بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده»(٣).

قال أنس بن مالك ﷺ: «بلغني أن العلماء يُسألون يوم القيامة كما تُسأل الأنبياء؛ يعني: عن تبليغه»(1).

وقال ابن جماعة رَخِيَالله: «إن تعليم العلم من أهم أمور الدين، وأعلى درجات المؤمنين»(°).

- كما أن من ثمرات تعلم علم التوحيد وتعليمه تحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين، وهداية المنحرفين، والوقوف أمام التيارات الإلحادية، والأهواء البدعية، وفي ذلك ثواب المنافحة عن الإسلام، والمدافعة عن السنة، قال أنس بن مالك الله الله الله العلم لحسن، وإن نشره لحسن إذا صحت فيه النية».

افتتح الإمام أحمد رَخْيَلَتُهُ كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» بذكر أوصاف أهل العلم، فكان من جملة ما قال: «ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين،

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان لابن القيم (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة ص٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤١) من حديث أبي قتادة الأنصاري ﴿. وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢٦/١). وله شاهد عند مسلم (١٦٣١)، في الحديث المشهور عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عملُه إلا من ثلاثة: إلا من صدقةٍ جارية، أو علم يُنتَفَعُ به، أو ولدٍ صالح يدعو له».

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص٤٧.

وتأويل الجاهلين»... ثم عقب ذلك بأوصاف أهل البدع فقال: «الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بها يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين»(۱).

وقال صاحب كتاب مفتاح السعادة في بيان نية العالم في علمه: «وإنها يريد ابتغاء مرضات الله والامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه، ويريد نشر العلم، وتكثير الفقهاء، وتقليل الجهلة، وإرشاد عباد الله إلى الحق، ودلالتهم على ما يصلحهم في النشأتين، وإظهار دين الله، وإقامة سنة رسول الله على وتشييد قواعد الإسلام، والتفريق بين الحلال والحرام، ويكون مخلصًا في ذلك، راغبًا في الآخرة، موقنًا بها أعد الله للعلهاء العاملين، راجيًا ثوابه، وخائفًا من عقابه»(٢).

- ومن ثمرات هذا العلم: إقامة ما عداه من علوم الشريعة والفروع، فإنها تتعلق بعد ذلك بالعمل، «والعلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع» (٣).

فإقامة علوم الفروع تبنى على إثبات إله عالم، مرسل للرسل، منزل للكتب، وبغير هذا العلم لا يتصور علم تفسير أو حديث أو فقه ونحو ذلك.

قال السفاريني في منظومته:

وبعد فاعلم أن كل العلم

كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي

وعلى الجملة، فدراسة علم التوحيد تفيد الدارس بإخراجه من حضيض التقليد إلى مرتبة اليقين، وتصحيح النية والعقيدة، وتفيد السائل إن كان مسترشدًا بدلالته إلى الحق وبيان الصواب، وإن كان معاندًا بإلزامه الحق بالحجة والبرهان، كما ترجع فوائده إلى تثبيت قواعد الدين بدرء الشبهات والأباطيل، وإقامة ما عداه من العلوم الشرعية،

إذ هو أساسها، وإليه يئول أخذها واقتباسها.

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص٦.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٤/ ٥٣).

# المبحث العاشر مسائل علم التوحيد

المسائل لغة: جمع مسألة، وهي من السؤال، وهو الطلب.

والمسألة اصطلاحًا: مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل(١).

وقد يقال: «إن مسائل كل علم هي معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع العلم»(٢).

فإذا كان موضوع علم الفقه -مثلًا- أفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، فإن مسائله هي معرفة أحكام هذه الأفعال، وعلى هذا فإنه إذا كان تعريف علم التوحيد هو «العلم بالأحكام الشرعية العقدية، المكتسب من أدلتها المرضية، ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية»، وكان موضوع علم التوحيد هو الله تعالى، والملائكة، والرسل الكرام، وقضايا اليوم الآخر والغيبيات؛ فإن مسائله هي معرفة أحكام القضايا الاعتقادية المتعلقة بذلك كله من الوجوب والجواز والاستحالة، وما توقفت عليه تلك الأحكام لاستفادتها على منهج أهل السنة والجماعة.

فمسائل علم التوحيد تتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية كأحكام الألوهية، وعصمة الرسل، وقضايا اليوم الآخر ونحو ذلك، وقد عنيت كتب العقائد به أعظم عناية، وكتبت في تحريره وتقريبه -على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة- مطولات ومنظومات ومنثورات من زمن السلف وإلى يوم الناس هذا.

وملحق في آخر هذا الكتاب مبحثان:

الأول: عرض مفصل لأهم مسائل علم الاعتقاد كما حوتها كتب أهل السنة سلفًا وخلفًا، رتبت على أبواب وفصول ومباحث ومطالب؛ لتكون تبصرة للمبتدي، وتذكرة للمنتهى.

والثاني: نخبة منتقاة من مصنفات أهل السنة سلفًا وخلفًا في علم الاعتقاد. مع تعريف مختصر لبعضها، ودراسة موجزة للبعض الآخر.

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي (١/ ٣٣).

# أسئلة الفصل الأول من الباب الثاني

### أولًا: أسنلة الصواب والخطأ:

ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي:

١ - الحد هو: المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم والجهة التي تتوحد فيها مسائله.

٢- الغاية أو الثمرة هي: المطالب التي يبحثها العلم ويقررها وتندرج تحت موضوعه.

٣- الحكم هو: ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم.

٤- النسبة هي: صلة العلم وعلاقته بالعلوم الأخرى.

٥ – الاستمداد هو: الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقي العلم منها مسائله ومطالبه.

٦- علم التوحيد باعتباره اللقبي كان أحد أطوار هذا الاصطلاح ولم يكن هو الطور الأخير.

٧- من الأسماء الشرعية لعلم التوحيد: العقيدة، الإيمان، السنة، أصول الدين، الشريعة،
 علم الكلام.

٨- يدور موضوع علم التوحيد على محاور ثلاثة هي: الإلهيات، النبوات، الغيبيات.

٩- يشترط للتكليف بالتوحيد سبعة شروط.

• ١- ينقسم الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة إلى خمسة أقسام، منهم: أهل القبلة، وأهل الفترة، والكفار.

١١ - لعلم التوحيد فضل من جهات ثلاث: جهة موضوعه، وجهة معلومه، وجهة الحاجة إليه.

١٢ من أنواع أدلة علم التوحيد: صحائح المنقول، والإجماع، وصرائح المعقول،
 والفطر السوية.

١٣ -نسبة أي علم إلى غيره من العلوم تتردد بين نسبتين.

١٤ - نسبة علم التوحيد إلى سائر العلوم الشرعية هي التداخل.

١٥ - مر علم التوحيد بخمسة أطوار حتى اكتمل ونضج.

١٦- ثمرة علم التوحيد إنها تكون في الآخرة.

١٧ - ليس من مسائل علم التوحيد قضايا اليوم الآخر.

## ثانيًا: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيها يلى:

١ - المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم والجهة التي تتوحد فيها مسائله هو:

أ- الموضوع. ب-الحد. ج- الغاية.

٢- التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه هو:

أ- النسبة. ب-الفضل. ج-الحد.

٣- المطالب التي يبحثها العلم ويقررها وتندرج تحت موضوعه هي:

أ- المسائل. ب-الموضوع. ج- الغاية.

٤ - من الأسماء الشرعية لعلم التوحيد:

أ- علم الكلام. ب-الفلسفة. ج-أصول الدين.

٥- يدور موضوع علم التوحيد على محاور:

أ- خسة. ب-ثلاثة. ج-أربعة.

٦- يشترط للتكليف بالتوحيد:

أ- أربعة شروط. ب-ستة شروط. ج-شرطان اثنان.

٧- ينقسم الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة إلى:

أ- ثلاثة أقسام. ب-أربعة أقسام. ج- خسة أقسام.

#### ١٠ - لعلم التوحيد فضل من جهات:

أ- أربع. ب-خس. ج-ثلاث.

١١- من أنواع أدلة علم التوحيد:

أ-صحائح المنقول. ب-صرائح المعقول. ج-الإجماع

د-الفطر السوية. هـ-جميع ما سبق.

١٢ - نسبة علم التوحيد إلى سائر العلوم الشرعية هي:

أ-التداخل. ب-التخالف والتباين. ج-التقاطع.

١٣ - من مسائل علم التوحيد:

أ-عصمة الرسل. ب-أحكام الألوهية. ج-قضايا اليوم الآخر.

د-جميع ما سبق.

### ثالثًا: الأسئلة القالية:

١ - عرف الحد لغة واصطلاحًا.

٢- عرف معنى التوحيد لغة واصطلاحًا.

٣- عرف علم التوحيد باعتباره مركبًا إضافيًا، وباعتباره اللقبي.

٤- اذكر مع الشرح بالتفصيل الأسهاء الشرعية لعلم التوحيد.

٥ - اذكر أسهاء علم التوحيد عند الفرق الإسلامية مع الشرح.

٦- موضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يدور على أمور. اذكر هذه الأمور تفصيلًا.

٧- يشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروط، اذكرها مع الشرح.

٨- لعلم التوحيد فضل جليل من جهة: موضوعه، ومعلومه، ومن جهة الحاجة إليه،
 تكلم عن هذا الفضل من كل جهة منها تفصيلًا.

- ١٠ تكلم عن أنواع أدلة علم لتوحيد بشيء من التفصيل مع سوق الأدلة.
- ١١ مر علم التوحيد في وضعه وتدوينه بطورين هما: طور الرواية، وطور التدوين،
   تكلم عن كلا الطورين بالتفصيل.
  - ١٢ اذكر ثمرات علم التوحيد باعتبار المكلف مع الشرح.
  - ١٣ اذكر ثمرات علم التوحيد باعتبار العلم نفسه وعلوم الإسلام الأخرى.



# الفَطْيِلُ الثَّانِي

# خصائص العقيدت عند أكل السنة والجماعة

المبحث الأول:

التوقيفية (الربانية).

المبحث الثانى:

الغيبية

المبحث الثالث:

الوسطية.

المبحث الرابع:

العقلانية.

المبحث الخامس:

الفطرية.

المبحث السادس:

الشمولية.



## للهكينك

امتازت مناهج أهل السنة والجماعة في مسائل الدين أصوله وفروعه بخصائص جعلتها تستولي على ناصية الحق ومعاقد التوفيق.

ويتجلَّى هذا بوضوح في العقيدة، حيث تجمع إلى الاقتباس من مشكاة القرآن والسنة، والوقوف عندهما، والتسليم لهما، الاتساق مع العقل والفطرة، والشمولية في الفهم والتطبيق، مع التوازن والوسطية، وفيها يأتي تفصيل لهذه الخصائص المباركة في عقيدة أهل السنة والجماعة.

# المبحث الأول التوقيفية (الربانية<sub>)</sub>

وتعني أن أهل السنة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من مشكاة النبوة، قرآنًا وسنة، لا عقل ولا ذوق ولا كشف، ولا يجعلون شيئًا من ذلك معارضًا للوحي؛ بل هذه إن صحت كانت معضدة لحجة السمع، فالوحى هو الأصل المعتمد في تقرير مسائل الاعتقاد.

قال قوام السنة الأصبهاني رَخِيَلَيْهُ: «وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقًا لهما قبلوه، وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه، وإن وجدوه مخالفًا لهما تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني، وهو واحد زمانه في المعرفة: «ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتي بهما، وإلا رددته في نحره»، أو كلام هذا معناه»(١).

وقال شيخ الإسلام كَالله: «ولا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم، إن لم تكن ثابتة فيها جاء به رسول الله عله الله بل يجعلون ما بُعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه»(٢).

«فالذين يزعمون أنهم يستمدون شيئًا من الدين عن طريق العقل والنظر، أو علم الكلام والفلسفة، أو الإلهام والكشف والوجد، أو الرؤى والأحلام، أو عن طريق أشخاص يزعمون لهم العصمة غير الأنبياء، أو الإحاطة بعلم الغيب «من أئمة أو رؤساء

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣/ ٣٤٧).

أو أولياء أو أقطاب أو أغواث... أو نحوهم»، أو يزعمون أنه يسعهم العمل بأنظمة البشر وقوانينهم؛ من زعم ذلك فقد افترى على الله أعظم الفرية»(١).

أسباب التوقيفية:

وأما الأسباب التي حملت أهل السنة على الوقوف عند النصوص وعدم تجاوزها فيمكن إجمالها فيما يأتي:

أولًا: تواتر النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومهما.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنّهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ [الحشر:٧]، وقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٩٥]. قال عطاء: «طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة»(١).

وقال ابن القيم: «روى أبو داود في مراسيله عن النبي على أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتابهم الذي أنزل على نبيهم» (٢)؛ فأنزل الله على تصديق ذلك: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتّلَىٰ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتّلَىٰ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتّلَىٰ عَلَيْهِمْ أَن أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتّلَىٰ عَلَيْهِمْ أَن أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتّلَىٰ عَلَيْهِمْ أَن أَنزَلَنا عَلَيْكَ الْكِتَبِ يُتلَىٰ عَلَيْهِمْ أَن أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبِ يُتلَىٰ عَلَيْهِمْ أَن أَنزَلَنا عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ الله ورسوله وقلان، وقدّمه على خلام الله ورسوله (٤).

ثانيًا: ثبوت كمال الدين وتمام تبليغ الرسالة:

فالرسول ﷺ قد أوقف أمته على أصول ومسائل العقيدة بحيث لم يترك من

<sup>(</sup>١) بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر العقل ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (١/ ٧٢)، وتفسير الطبري (٥/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) المرآسيل لأبي داود (٤٥٤) عن يحيى بن جعدة. وراجع أثر ابن عباس في النهي عن سؤال أهل الكتاب، رواه البخاري (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) جلاء الأفهام لابن القيم ص١٧٩ -١٨١.

تفاصيلها شيئًا إلا بيَّنه، وهذا المعنى من ضرورات إكهال الدين الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣]؛ إذ العقيدة هي أهم ما في الدين.

نقل شيخ الإسلام رَخِيَلَةُ عن الخطابي قوله: «وكان الذي أنزل عليه -أي النبي على الوحي وأمر بتبليغه هو كهال الدين وتمامه، لقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة:٣]، فلم يترك شيئًا من أمور الدين؛ قواعده وأصوله، وشرائعه وفصوله، إلا بينه وبلّغه، على كهاله وتمامه، ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال، ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبدًا في كل وقت وزمان، ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعًا بها لا سبيل للناس إليه، وذلك فاسد غير جائز»(١).

وقال ابن القيم: «فعرَّف - أي النبي الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، وأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسهائه وصفاته وأفعاله، حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والريب عنها، كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله، ولا إلى من بعده؛ بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب... وعرَّفهم الطريق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته، ولم يدع حسنًا إلا أمرهم به، ولا قبيحًا إلا نهاهم عنه، كما قال: «ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه» (٢)، قال أبو ذر ﷺ: «لقد

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٧/ ٢٩٥، ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٧٩)، وهناد في الزهد (٢٨/١)، والحاكم في المستدرك (٢١٣٦)، والبيهقي في شعب الإيهان (٧/ ٢٩٩) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ. وفيه انقطاع في إسناده يُعلم من علل الدارقطني (٥/ ٢٧٣ رقم ٥٨٥)، ومعناه مشهور في الشريعة لا يحتاج مثله لإسنادٍ. ومن ذلك حديث المطلب بن حنطب=

تركنا محمدﷺ، وما يحرك طائر جناحيه في السهاء إلا وهو أذكرنا منه علمًا»(١).

وعرّفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتمّ تعريف، فكشف الأمر وأوضحه، ولم يدع بابًا من العلم النافع للعباد المقرّب لهم إلى ربهم إلا فتحه، ولا مشكلًا إلا بيّنه وشرحه، حتى هدى الله به القلوب من ضلالها، وشفاها به من أسقامها، وأغاثها به من جهلها، فأيّ بشر أحقّ بأن يُحمَد منه؟ وجزاه عن أمته أفضل الجزاء»(٢٠).

ويقول ابن عبد البر رضي الله المسائه، إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله وأسمائه، إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله الله الله المسائه، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسلَّم له ولا يناظر فيه "".

ثالثًا: حرمة القول على الله بغير علم.

لقد حرَّم الله تعالى الكلام بلا علم مطلقًا، وخصَّ القول عليه بلا علم بالنهي، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَتِي ٱلْفُوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ الإسراء: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَتِي ٱللَّهَ عِلْمَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

قال شيخ الإسلام رَخِيْلَشْهُ: "وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه، أو نفى عنه ما أثبته لنفسه من المعطلة والممثلة؛ فإنه قال على الله غير الحق، وذلك مما زجر الله عنه بقوله للنصارى: ﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقّ ﴾ للنصارى: ﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقّ أَهْوَآءَ النساء:١٧١]، وبقوله: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَآءَ

<sup>=</sup>أن رسول الله ﷺ قال: «ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئًا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه». رواه الشافعي في الأم (٧/ ٢٢٩) بإسنادٍ لا بأس به.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٨٥٤)، والطبراني في المعجم الكبير (١٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام لابن القيم ص١٧٩ - ١٨١.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٢/ ١١٨، ١١٨).

قَوْمِ قَدْ ضَلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [المائدة:٧٧]، وقال عن الشيطان: ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٦٩]، وقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرِّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغِي بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا وقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرِّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغِي بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَا يُعَلّمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]. فإن من قال غير الحق، فقد قال على الله ما لا يعلم؛ فإن الباطل لا يُعلم إلا إذا عُلم بطلانه، فأما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علم، فمن قاله فقد قال ما لا يعلم (١٠).

#### مظاهر التوقيفية:

والتوقف عند النصوص ودلالاتها كانت له آثار ومظاهر في منهج أهل السنة والجهاعة في تقرير مسائل الاعتقاد، وقطع النزاع حولها، فمن ذلك:

الرد إلى الوحي عند النزاع، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾
 النساء: ٩٥]. قال مجاهد رَخِيْلَتْهُ: «كتاب الله وسنة نبيه، ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئًا» (٢).

وقال شيخ الإسلام ﷺ: «ما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات، والقدر، والوعيد، والأسهاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف: فها كان معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان فيها مخالفًا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم»(٣).

٢- حبس اللسان عن الكلام في العقيدة إلا بدليل هاد من الكتاب والسنة،
 واعتهاد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٢/ ٤٦٤، ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) شرحً أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (١/ ٧٣)، وتفسير الطبري (٥/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣/ ٣٤٧).

والتعبير بها عن المعاني الشرعية، وفق لغة القرآن وبيان الرسول على المعاني الشرعية.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١]. قال ابن عباس عظيها: «أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة»(١)، وقال مجاهد يَخْلَلهُ: «لا تفتئتوا على رسول الله على يقضيه الله على لسانه»(١).

«فلابد من الالتزام بالكتاب والسنة ومعقولها لفظًا ومعنى، فلا يستعمل في التعبير عن العقيدة إلا الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، ويجب أن تستعمل هذه الألفاظ فيها سيقت فيه من المعاني المرادة بها في الكتاب والسنة، فهو توقيف في مصادر العقيدة، وفي ألفاظها وأساليب التعبير عنها»(٣).

قال شيخ الإسلام رَحْمَلَتُهُ: «إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيها يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله، فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات؛ بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيها أخبر به الرسول»(٤).

٣- التسليم لله تعالى وللرسول على من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف أو تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، وترك نَصْب شَرَك التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل، ومجانبة الجدال والمراء في نصوص العقيدة ومعاقدها الكلية، فإن بدا ما ظاهره التعارض بين العقل والنقل فمرده إلى الوهم في قطعية أحدهما ثبوتًا أو دلالة.

٤ - سد باب الابتداع والإحداث في الدين، ورد جميع ما خالف سنة سيد الأنبياء والمرسلين ﷺ، فمستند المشروعية -أبدًا- هو موافقة الشريعة المطهرة.

عن عبد الله بن مسعود را قال: ﴿إِنَا نَقْتُدِي وَلَا نَبْتُدِي، وَنَتَّبُعُ وَلَا نَبْتُدُع، وَلَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني للألوسي (٢٦/ ١٣٢)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوي (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان ص٦٦، ٦٣.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٥/ ٤٣٢).

نضل ما تمسكنا بالأثر»(١).

وقال شيخ الإسلام و السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنها جعلت ليستن سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنها جعلت ليستن بها، ويُقتصر عليها، وإنها سنّها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتحمق، فارض لنفسك بها رضوا به لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولم كانوا على كشفها أقوى، وبتفصيلها -لو كان فيها- أحرى، وإنهم لهم السابقون، وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدث حدث بعدهم فها أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم، واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم، وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان» (٢).

٥- وأخيرًا فإن هذه التوقيفية والربانية لها أثرها العظيم في عصمة أهل السنة وعلومهم من الخطأ والزلل والانحراف والاضطراب في فهم العقيدة، وترك التخليط في مصادر التلقي والمرجعية، وتصفيتها من كل نفس كلامي مردود، أو شوب فلسفي مذموم، أو دَخَل مسلكي مبتَدَع؛ فالعقيدة ترجع إلى مصدر موثوق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الوحي الذي تكفَّل الله تعالى بحفظه.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٤/٧).

إليه رسول الله على الناس من الدين المستقيم، والصراط القويم، إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث»(١).

كما أن من ثمرات التوقيفية أنها ضمانة لتوحيد كلمة الأمة على منهج واحد، عندما تلتقي على هذا الوحي الإلهي بما فيه من موازين لا تضطرب ولا تتأرجح ولا تتأثر بالهوى والدوافع الذاتية.

قال قوام السنة الأصبهاني رَخْلَلْهُ: «وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف»(٢).

وقال وظالمة: "ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد. ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافًا ولا تفرقًا في شيء وإن قلً؛ بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء من قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟»(").

وإذا كان أهل السنة يستقون عقيدتهم من نبع واحد هو الوحي المعصوم، حتى صارت التوقيفية من أخص خصائص العقيدة عندهم؛ فإن أهل الأهواء والبدع قد تعددت مشاربهم، وخلطوا في مصادر عقائدهم، فتراهم يستدلون بالعقليات والأوهام، والظنون، والذوق، وآراء الرجال، والفلسفات، والروايات الضعيفة، وما لا أصل له، وغير ذلك من المصادر المنحرفة، وما كان من النصوص موافقًا لأصولهم

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٢٢٤، ٢٢٥).

البدعية وأهوائهم الردية أثبتوه، وما كان منها مخالفًا لأقوالهم وآراء كبرائهم تأولوه وردوه، فلم يكن اعتهادهم في الحقيقة على الكتاب والسنة؛ بل على أصولهم البدعية.

قال ابن القيم رَخْلَلله: «وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه، والقواعد التي أصلتها، فيا وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه، ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدًا، ولا يرى بالأبصار، ولا هو فوق عرشه مباين لخلقه، ولا له صفة تقوم به، أولوا كل ما خالف ما أصلوه، ولما أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أولوا كل ما خالف أصولهم، ولما أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد، وأن من دخل النار لم يخرج منها أبدًا، أولوا كل ما خالف أصولهم، ولما أصلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة، وأنها لا تزيد ولا تنقص، أولوا ما خالف أصولهم، ولما أصلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته، وسموا ذلك حلول الحوادث، أولوا كل ما خالف هذا الأصل، ولما أصلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه، وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار، أولوا كل ما جاء بخلاف ذلك. فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها»(١).

ولما سار أهل السنة في طريق الوحي المعصوم، وصلوا إلى جنة الحق، وعصموا من الخطأ والزلل والاضطراب، وكانوا أمة واحدة لا تفرق بينهم ولا اختلاف في مسائل الاعتقاد. ولما تنكب غيرهم الطريق، فخالفوا أمر رب العالمين، باتباع الصراط المستقيم، وعدم اتباع سبل الشياطين، وخالفوا أمر النبي الأمين، فولجوا الأبواب

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ٢٣٠-٢٣٢).

المفتحة، وهتكوا الستور المرخاة، تحقق فيهم وعيده سبحانه لمن خالف أمره وأمر نبيه على فتفرقوا عن سبيله واختلفوا، وزلوا واضطربوا، ووقعوا في التناقض، وأتوا بالعجائب، فهم في أمر مريج، يبدع بعضهم بعضًا، ويفسق بعضهم بعضًا، ويكفر بعضهم بعضًا، ذلك بها قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

قال قوام السنة الأصبهاني رَخْلَلْهُ: «وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع، رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعًا وأحزابًا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضًا؛ بل يرتقون إلى التكفير يكفّر الابن أباه، والرجل أخاه، والجار جاره، تراهم أبدًا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم ﴿ تَحْسَبُهُمْ مَنِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى اللهُ فَاللهُ مِنْ اللهُ يَعْقِلُونَ ﴾[سورة الحشر: ١٤]»(١).

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (٢/ ٢٢٥).

# المبحث الثاني الغيبية

«الغيب في كلام العرب: كل ما غاب عنك»(١).

وقال الراغب الأصفهاني: «الغيب: مصدر غاب الشيء بمعنى استتر عن العيون، يقال: غاب عني كذا، واستُعمِل في كل غائب عن الحاسة، وعما يغيب عن علم الإنسان، بمعنى الغائب.

والغيب: هو ما لا يقع تحت الحواس، ولا تقتضيه بداهة العقول، بحيث لا يدرك بواحد منهم ابتداء بطريق البداهة، وإنها يعلم بخبر الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام»(٢).

والغيبية كأحد خصائص العقيدة الإسلامية تعني قيام العقيدة على التسليم بوجود الغيب، كما تعني وجوب الإيهان بكل ما ورد في النصوص الشرعية من أمور الغيب، وعدم رد شيء منها أو تأويلها.

قال قتادة في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البقرة:٣]: «آمنوا بالجنة والنار، والبعث بعد الموت، وبيوم القيامة، وكل هذا غيب»، وقال أنس ﷺ: «الذين يؤمنون بالغيب: آمنوا بالله، وملائكته، ورسله، واليوم الآخر، وجنته، وناره، وآمنوا بالحياة بعد الموت، فهذا كله غيب» (٢).

وقال القرطبي رَخِيَلَتُهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البقرة:٣]: «اختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: الله سبحانه، وضعّفه ابن العربي، وقال آخرون: القضاء والقدر، وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب، وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول على مما لا تهتدي إليه العقول من

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١/ ١٦٣)، وانظر: لسان العرب لابن منظور (١٥١/١٥١-١٥٣).

<sup>(</sup>٢) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص٣٦٦-٣٦٧، وانظر: تفسير البيضاوي (١/ ١٠٤)، وتفسير أبي السعود (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١/ ١٠١).

أشراط الساعة، وعذاب القبر، والحشر، والنشر، والصراط، والميزان، والجنة، والنار، قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض؛ بل يقع الغيب على جميعها، قلت: وهذا هو الإيهان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل الطبيخ، حين قال للنبي على فأخبرني عن الإيهان، قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: صدقت (١) ... وذكر الحديث» (٢).

#### مظاهر ودلائل الغيبية:

والغيبية واحدة من الركائز الكبرى والخصائص العظمى في العقيدة، حيث إن كثيرًا من مسائل العقيدة وقضاياها يقع في نطاق الغيب، ولذلك شواهد كثيرة في الشرع، فمن ذلك:

۱ – أن الباري الله البندأ كتابه العزيز بذكر هذه الركيزة كخاصية من خواص المؤمنين اللازمة، وصفة من صفاتهم البارزة.

قال تعالى: ﴿ الْمَرَ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ مُدَّى لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة:١-٣].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخْلَله: «ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة، افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» (٣٠).

٢- ما ورد في فضل المؤمنين بالغيب وعظم أجرهم، وبيان أن الإيهان بالغيب هو
 أفضل الإيهان وأعظم مقامات الدين.

فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: تذاكرنا أصحاب محمد على وما سبقونا به من الخير

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٨)، من حديث عمر ۞، وروى البخاري ومسلم نحوه من حديث أبي هريرة ۞.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٧/ ٢٠٠).

فقال عبد الله (يعني ابن مسعود): «إن أمر محمد على كان بيّنًا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن بإيهان قط أفضل من إيهانٍ بغيب»(١).

وقال ابن القيم رَخْيَلَتُهُ في تعليقه على قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيرُ ٱلْخُبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَلِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [آل عمران:١٧٩]: «فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيهان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة» (٢).

وقال عَنْ الله يهان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق»(٣).

وكما أن الإيمان بالغيب يقوم على أساس متين من الشرع، فهو يقوم كذلك على أساس متين من الفطرة والعقل.

فالإيهان بالغيب حاجة فطرية عند الإنسان؛ بل هو من خصائص الإنسان الفطرية التي يتباهى بها؛ إذ يشترك مع سائر الحيوانات في إدراك المحسوسات، ويتميز عنها بالإيهان بالغيب كها جاء به الوحي، دون دخول في الخيالات الباطلة، والأوهام الزائفة، والخرافات والشطحات.

«ولو كانت نزعة الإيهان بالغيب والتطلع إليه من ناحية طرفيه: الماضي والآتي، عنصرًا من عناصر الفكرة الدينية وحدها، لكان الإنكار لما وراء الحس إلحادًا فحسب، ولو كانت هي النتيجة الحتامية لتقدم العلوم واتساع أفقها، لكان هذا الإنكار نقصًا في العلم وقصرًا في النظر، وكفي. أما وتلك النزعة بنت الغريزة والجبلة، فإن الأمر أعظم من ذلك وأخطر: إنه نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان الأعجم، ولا نقول إلى مستوى الطفولة الغافلة، فإن كثيرًا من الأطفال ذوي الفطر السليمة لا

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٣٠٣٣)، وصححه، وابن منده في كتاب الإيهان (١/ ٣٧١)، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد لابن القيم (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين لابن القيم (١/٤٣٧).

يقنعون بالأمر الواقع المشاهد، ولا يقفون في تعليله عند حلقة من حلقات أسبابه وغاياته القريبة؛ بل يصعدون دائمًا إلى أسبابه الأولى، ويسترسلون في تعريف نتائجه الأخيرة، فهذه صورة مصغرة من تلك النزعة الفكرية الإنسانية التي هي أبدًا في حركة وتقدم يأبيان الوقوف والجمود»(۱).

كما أن الأمور الغيبية التي تضمنتها العقيدة لا تناقض العقل – وإن حار فيها – ولا وسيلة له لإنكارها والتكذيب بوجودها، وليس فيها شيء يضطر الإنسان إلى رفضها والتخلي عنها بعد بلوغه أي مرحلة من مراحل الارتقاء الفكري والعلمي.

فهناك أمور لا يستطيع العقل أن يصل إليها، لأنها لا تقع في عيط تجربته وعمله، ولا تستطيع الأدوات التي يحصِّل بها المعرفة، وهي أدوات الحس، أن تصل إليها؛ لأنها خارجة عن نطاق المحسوسات وإن كان في إمكان العقل أن يعقلها حين تُبيَّن له، فهذه تلقَّن للعقل تلقينًا عن طريق الوحي، ويكون دور العقل أن يعلمها، لا بطريق التجربة أو الحس، ولكن عن طريق التيقن من صدق الخبر وصدق المُخبِر، وهو مدعو إلى القيام بعملية التيقن هذه بكل الوسائل التي يملكها... وهي مُؤدية إلى الغاية الصحيحة حين يستقيم العقل.

وباستقراء استعمالات العرب لكلمة الغيب ومشتقاتها، نجد أنها تقابل الشهادة وليست مقابلة للشيء الموجود أو الشيء المعقول، وقد جمع الله تعالى بين الكلمتين كثيرًا، كما في قوله تعالى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَائَةِ ﴾، فكل منها تقابل الأخرى كما أنها أيضًا ليست مقابلة للشيء الواقع كما يظن بعض الناس، حيث يكون عندهم الإيمان بالغيب إيمانًا بغير الواقع. فليس الغيب معدومًا، ولا هو الذي يحكم العقل باستحالته، أو يكون غير واقعى.

ومن هنا يتبين خطأ الذين يعتبرون الإيهان بالغيب إيهانًا بشيء غير معقول، أي

<sup>(</sup>١) الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان د.محمد عبدالله دراز ص٩٥.

مخالفًا للعقل، أو مخالفًا للواقع، أو إيهانًا بشيء معدوم؛ وذلك لأن الغيب ليس مقابلًا للموجود في لغة العرب، ولا مقابلًا للمعقول بمعنى ما يقبله العقل، ولا مقابلًا للشيء الحاضر المشهود (۱).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِيَلَيْهُ: «والرسل جاءت بها يعجز العقل عن دركه، ولم تأت بها يعلم بالعقل امتناعه، لكن المسرفون فيه -أي في العقل- قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية -بزعمهم- اعتقدوها حقًّا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة، ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم»(٢).

وقال وقال وقال القياس، فلهذا قال الأئمة: ليس في المنصوصات النبوية قياس، ولا يحتاج فيه إلى القياس، فلهذا قال الأئمة: ليس في المنصوصات النبوية قياس، ولا تعارض بالأمثال، ولا تدرك بالعقول. وأما كونها لا تعارض بالأمثال المضروبة فهذا يعني أن المنصوص لا يعارضه دليل عقلي صحيح، وأما أنها لا تدرك بالعقول فإن نفس الغريزة العقلية التي تكون للشخص قد تعجز عن إدراك كثير من الأمور لا سيا الغائبات، فمن رام بعقل نفسه أن يدرك كل شيء كان جاهلًا، لا سيا إذا طعن في الطرق السمعية النبوية الخبرية، وهذا هو الذي يسلكه من يسلكه من الفلاسفة ومن يشبههم من أهل الكلام»(۱).

وقال ابن القيم ﷺ: «الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بها تحيله العقول وتقطع باستحالته؛ بل أخبارهم قسمان: أحدهما ما تشهد به العقول والفطر. الثاني: ما لا

<sup>(</sup>١) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ مصطفى صبري (٢/ ٧٢)، ففيه تفصيل ومناقشات حول هذه الفكرة.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٧/ ٣٢٦).

تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر، وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خبرهم محالًا في العقول أصلًا، وكل خبر يظن أن العقل العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: إما يكون الخبر كذبًا عليهم، أو يكون ذلك العقل فاسدًا، وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح، قال تعالى: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُنولَ إِلَيْكَ مِن رّبِكَ هُو ٱلْحَقّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾[سبا:٦]، وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أُنَّما أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبِكَ هُو ٱلْحَقّ كَمَنْ هُو أَعْمَى ﴾ [الرعد:١٩]» (١).

وإذا كان الإيمان بالغيب من خصائص المؤمنين بصفة عامة، فإن أهل السنة تميزوا في هذا الباب بقبول كل ما ورد على لسان الرسل الكرام من أمور الغيب إيمانًا وتصديقًا وإيقانًا، وتجنبًا للشبهات والشكوك الناشئة عن إقحام العقول في مجال غير مجالها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ وَالْإِيهَانَ بِالْغَيْبِ لَا يَتَمَ إِلَا بِالْإِيهَانَ بِجَمِيعِ مَا أُنزِلُهُ اللهِ تِبَارِكُ وتَعَالَى » (٢).

وقال ابن القيم رخيلة: «الثاني: قبول ما غاب للحق، وهو الإيهان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله، من أمور المعاد وتفصيله، والجنة والنار، وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب، وما قبل ذلك من تشقق السهاء وانفطارها، وانتثار الكواكب، ونسف الجبال، وطي العالم، وما قبل ذلك من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه، فقبول هذا كله إيهانًا وتصديقًا وإيقانًا هو اليقين، بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ولا شك ولا تناس ولا غفلة عنه، فإنه إن لم يهلك يقينه أفسده وأضعفه»(").

وإذا كان موقف أهل السنة هو التسليم الكامل والإيهان التام بكل مسائل الغيب كما ورد بها النقل، وذلك من خصائص عقيدتهم؛ فإن أهل البدع لم يقفوا من هذه المسائل ولا

<sup>(</sup>١) الروح لابن القيم ص٦٢.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ص١٣٧.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ٤٠٢).

من تلك الخصيصة موقف أهل السنة؛ بل عارضت طوائف منهم كثيرًا من أمور الغيب بعقولهم المريضة وآرائهم الفاسدة، فردوا بعضها وأولوا بعضها، وخلطت طوائف أخرى بين أمور الغيب والخرافات والأوهام التي لا يقبلها عقل صحيح ولا فطرة سليمة.

ومن أمثلة ما أنكره أصحاب العقول الفاسدة ما يلي:

### ١ - عذاب القبر ونعيمه:

قال ابن القيم رَخْلَشْهُ:

«وأما أقوال أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل والمريسي من خرج عن سمة الإيهان فإنه يعذب بين النفختين والمسألة في القبر إنها تقع في ذلك الوقت، وأثبت الجبائي وابنه البلخي عذاب القبر ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساق على أصولهم.

وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر، ونكير وإنها المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل، والنكير تقريع الملكين له.

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون، فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بها، قالوا: وسبيل المعذبين من الموتى كسبيل السكران والمغشي عليه، لو ضربوا لم يجدوا الآلام، فإذا عاد عليهم العقل أحسوا بألم الضرب. وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسًا، مثل ضرار بن عمرو ويحيى ابن كامل وهو قول المريسي، فهذه أقوال أهل الخزي والضلال»(۱).

#### ٢- رؤية الله تعالى:

وكذا أنكروا رؤية الله تعالى في الآخرة، فذهبت المعتزلة والجهمية وغيرهم إلى

<sup>(</sup>١) الروح لابن القيم ص٥٧، ٥٨.

وجوب نفي رؤية الله تعالى؛ بل كفروا من لم يعتقد ذلك.

قال القاضي عبد الجبار: «الرؤية بالأبصار على الله مستحيل» «ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية»(١).

قال ابن النحاس رَ الله الله وخالفوا في ذلك المعتزلة والجهمية، ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وطوائف من المرجئة، وطوائف من الزيدية، الذين ذهبوا إلى القول بأن الله تعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يجوز عليه ذلك»(٢).

وقال شيخ الإسلام رَحْمَلَتْهُ: «والجهمية والمعتزلة يقولون: من أثبت لله الصفات وقال إن الله يرى في الآخرة، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فإنه مجسم مشبه والتجسيم باطل»(۳).

وقال الإمام أبن القيم رَخْلَله: «وأنكرها أهل البدع المارقون، والجهمية المتهوكون، والفرعونية المعطلون، والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون، ومن حبل الله منقطعون» (1).

#### ٣- حوض النبي ﷺ:

وأنكر المعتزلة حوض النبي ﷺ. الثابت بالقرآن والسنة.

قال الإمام السفاريني رَخْيَلَة: «خالفت المعتزلة فلم تقر بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة؛ بل وبظاهر القرآن»(٥).

#### ٤ - الشفاعة:

وأنكر المعتزلة والخوارج الشفاعة لأهل الكبائر.

<sup>(</sup>١) المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) حادي الأرواح لابن القيم ص١٩٦.

<sup>(</sup>٥) لوائح الأنوار السنية للسفاريني (٢/ ١٧٣).

قال القاضي البيضاوي: «تمسكت المعتزلة بهذه الآية (١) على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، وأجيب بأنها مخصوصة بالكفار، ويؤيد هذا أن سياق الخطاب معهم، والآية نزلت ردًا لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم»(١).

ومن أمثلة ما أثبته أصحاب العقول التائهة ما يلي:

أدخل الصوفية في أمور الغيب الخرافات والأوهام مما لم يأت في كتاب الله ولاسنة رسوله على الله ونذكر بعض أقوالهم في الإلهام والإسراءات والمعاريج الصوفية، وهي من مصادر التلقي عندهم، وهذه الأقوال غيض من فيض، ونقطة في بحر الخرافات والأوهام الذي غرقوا فيه، وجعلوا يغرفون منه معتقداتهم وتصوراتهم وآراءهم.

قال ابن عربي: «... فإن المَلَك قد ينزل على الولي التابع بالاتباع، وبإفهام ما جاء به النبي مما لم يتحقق هذا الولي بالعلم به، وإن كان متأخرًا عنه بالزمان، أعني متأخرًا عن زمان وجوده، فقد ينزل عليه بتعريف صحة ما جاء به النبي وسقمه، مما قد وُضع عليه، أو توهم أنه صحيح عنه، أو ترك لضعف الراوي وهو صحيح في نفس الأمر، وقد ينزل عليه الملك بالبُشرى من الله بأنه من أهل السعادة والفوز، وبالأمان...»(٣).

ويقول إبراهيم الدسوقي: «عليكم بتصديق القوم في كل ما يدَّعون، فقد أفلح المصدِّقون، وخاب المستهزئون، فإن الله تعالى يقذف في سر خواص عباده ما لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل... فما للعاقل إلا التسليم، وإلا فاتوه وفاتهم، وحرم فوائدهم، وخسر الدَّارين»(1).

وقال الشعراني: «قد صرَّح المحققون بأن لـلأولياء الإسراء الروحاني إلى السماء،

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً ﴾ [البقرة:٤٨].

<sup>(</sup>۲) تفسير البيضاوي (۱/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) الفتوحات المكية لمحيى الدين بن عربي (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٣/ ٣١٦).

بمثابة المنام يراه الإنسان، ولكل منهم مقام معلوم لا يتعداه، وذلك حين يكشف له حجاب المعرفة، فكل مكان كشف له فيه الحجاب حصل المقصود به، فمنهم من يحصل له ذلك بين السهاء والأرض، ومنهم من يحصل له ذلك في سهاء الدنيا، ومنهم من ترقى روحه إلى سدرة المنتهى، إلى الكرسي، إلى العرش»(۱).

وقال أبو يزيد البسطامي: «عرج بروحي، فخرقت الملكوت، فها مررت بروح نبي إلا سلمت عليه، وأقرأتها السلام، غير روح محمد الله كان حول روحه ألف حجاب من نور…»(۲).

وقال إبراهيم الدسوقي: «أنا في السهاء شاهدت ربي، وعلى الكرسي كلمته...» (٢٠٠٠). ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ص١١١-١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص٧٠٧.

# المبحث الثالث الوسطية

«الوسَط اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه، وأوسط الشيء أفضله وخياره كوسط المرعى خير من طرفيه، وكوسط الدابة للركوب خير من طرفيها لتمكن الراكب؛ ومنه الحديث: «خيار الأمور أوساطها»(۱)؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ﴾ [الحج: ١١]، أي على شك، فهو على طرف من دينه غير متوسط فيه ولا متمكن، فلما كان وسط الشيء أفضله وأعدله جاز أن يقع صفة، وذلك في مثل قوله تعالى وتقدس: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي عدلًا فهذا تفسير الوسط وحقيقة معناه»(۱).

وعليه فإن الوسطية تعني التوازن بين الأمور المتقابلة، والتوسط بين الأطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعية. والوسطية من أظهر خصائص العقيدة الإسلامية، «والصور التي تأتي شاهدًا على ذلك تعزُّ على الحصر، فإن كل ما في العقيدة الإسلامية ناطق بهذا التوازن الدقيق،... ومن ذلك:

التوازن بين ما يتلقاه الإنسان عن طريق الوحي وبين ما يتلقاه عن طريق وسائل الإدراك البشري، والتوازن بين طلاقة المشيئة وثبات السنن الكونية، والتوازن بين المشيئة الإلهية الطليقة، ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة، والتوازن في

<sup>(</sup>١) جاء في كشف الخفاء للعجلوني (١/ ٤٦٩، ٤٧٠):

<sup>«</sup>خير الأمور أوسطها وفي لفظ: أوساطها. قال ابن الغرس: ضعيف انتهى. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٢٥٢)، والسلسلة الضعيفة (٥/ ٣٤٩)، وقال في المقاصد: وللعسكري عن الأوزاعي أنه قال: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب؛ الغلو أو التقصير، ولأبي يعلى بسند جيد عن وهب بن منبه قال: إن لكل شيء طرفين ووسطًا، فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر، وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوساط من الأشياء».

<sup>(</sup>٢) لسان العرب لابن منظور (١٥/ ٢٩٥، ٢٩٦).

مصادر المعرفة بين الوحي والعقل.. وبين الإيهان بالقدر والأخذ بالأسباب.. وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة، وبين القيم المادية والقيم المعنوية»(١).

## وسطية الأمة المحمدية بين الأمم:

وقد وصف الله هذه الأمة بأنها الأمة الوسط فقال سبحانه: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي عدولًا خيارًا، ومن لازم وسطيتهم عدالتهم؛ ولذا صح أن يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة؛ لأن الشاهد لابد أن يكون عدلًا حتى تقبل شهادته، ووسطية هذه الأمة هي كونها على الحق بين باطل من غلا وباطل من جفا، إذ الحق وسط بين باطلين؛ باطل الغلو وباطل الجفاء (٢).

قال شيخ الإسلام: «إن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة... فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات النقص فقالوا: إن الله فقير، وإن الله بخيل، وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح، وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق، فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا هو الله، والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكهال ونزهوه عن صفات النقص، ونزهوه أن يكون شيء كفوًا له في شيء من صفات الكهال، فهو منزه عن صفات النقص مطلقًا، ومنزه في صفات الكهال أن يهاثله فيها شيء من المخلوقات.

وكذلك هم في الأنبياء وسط، فإن اليهود كما قال -تعالى- فيهم: ﴿ أَفَكُلُمُا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى ﴾ [البقرة: ٨٧]. وكذلك كانوا يقتلون الأنبياء، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، والنصارى غلوا فأشركوا

<sup>(</sup>١) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص٣٩٢، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرسالة الصفدية لابن تيمية (٢/ ٣١٠)، والجواب الصحيح له (١/ ٧).

وكذلك المسلمون وسط في النَّسخ، فإن اليهود قالوا: ليس لرب العالمين أن يأمر ثانيًا بخلاف ما أمر به أولًا، والنصارى جوزوا لرءوسهم أن يغيروا شريعة المسيح فيحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا، والمسلمون قالوا رب العالمين يأمر بها يشاء له الخلق والأمر، وليس لأحد من الخلق أن يغير دينه ولا يبدل شرعه، ولكن هو يحدث من أمره ما يشاء فينسخ ما يشاء، ويثبت ما يشاء.

وكذلك في الشرائع كالحلال والحرام، فإن اليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم عقوبة لهم، وعليهم تشديد في النجاسات يجتنبون أشياء كثيرة طاهرة مع اجتناب النجاسة، والنصارى لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله؛ بل يستحلون الخبائث ويباشر ون النجاسات، وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم، والمسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وهم وسط في سائر الأمور»(۱).

#### مظاهر وسطية أهل السنة:

أولى هذه الأمة بالاتصاف بالوسطية من كان مثلها في كمال عقيدتها وصفائها

<sup>(</sup>١) الرسالة الصفدية لابن تيمية (٢/ ٣١٣–٣١٣).

ونقائها وهم أهل السنة والجهاعة، فهم أهل التوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء، وهم وسط في فرق الأمة، كها أن الأمة وسط في الملل.

قال شيخ الإسلام رَحْمَلَتْهُ: «الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة، والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل»(١).

وقال صَّلَيْهُ: «هم - أي أهل السنة والجماعة - الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم» (٢).

وباستقراء مواقف الفرق من أبواب العقيدة المختلفة تظهر الطرفية الشديدة لدى أهل الأهواء والبدع، ولا تجد فرقة من الفرق إلا وقد خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم، فإما أن تغلو في جانب، أو تُفَرِّط في جانب، وهذا الخلل في التوازن مطَّرد عند جميع أهل البدع في أبواب الاعتقاد، قلَّ ذلك أو كثر.

قال شيخ الإسلام رَخْيَلَتْهُ: «وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر: إما إفراط فيه، وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام – الذي هو دين الله – لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرًا ممن ينتسب إليه؛ حتى أخرجه عن كثير من شرائعه؛ بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه، حتى مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية»(٣).

وقد تعددت مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة الدالة على كثرة فضائلهم وعلو شأنهم في الدين، ومن أهم هذه المظاهر:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣/ ١٤١)، وانظر أيضًا نفس المصدر (٣/ ٣٧٣-٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٣٨١).

## أولًا: وسطيتهم في أسهاء الله وصفاته:

فهم وسط في باب الأسهاء والصفات بين الجاحد والمعطل المنكر للأسهاء والصفات، والمثبت لها على نحو ما عليه صفات المخلوقين وأسهاؤهم، حيث أثبوا لله ما أثبته لنفسه من أسهائه وصفاته وأثبته له رسوله على الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله على من النقص والعيب المنافي لكهاله المقدس.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهم وسط في باب صفات الله ﷺ بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل، يصفون الله بها وصف به نفسه وبها وصفته به رسله، من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتًا لصفات الكهال، وتنزيهًا له عن أن يكون له فيها أندادًا وأمثالًا، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، كها قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهُ ﴾ وأمثالًا، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، كها قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى الله الشورى:١١] رد على المعطلة»(١).

## ثانيًا: وسطيتهم في أفعال الله كلك:

فهم وسط بين القدرية الذين نفوا القدر وقالوا الأمر أُنف، وأنكروا علم الله ومشيئته وخلقه لأفعال العباد، وبين الجبرية الذين أنكروا أن يكون للعبد فعل وإرادة، وقالوا الإرادة إرادة الله والفعل فعله، فأثبت أهل السنة والجهاعة إرادة الله التي هي صفته وإرادة العبد التي هي صفته، وليست إرادة الرب عين إرادة العبد، وأثبتوا فعل الرب الذي هو متعلق الثواب والعقاب، وليس فعل الرب هو عين فعل العبد.

يقول شيخ الإسلام رَخْيَلَتْهُ: «وهم وسط في باب أفعال الله بين المعتزلة المكذبين بالقدرة، والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله، والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه»(۲)

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (١/ ٧)، والرسالة الصفدية له (٢/  $^{1}$ 1).

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لابن تيمية (١/٧)، والرسالة الصفدية له (٢/٣١٣).

## ثالثًا: وسطيتهم في الوعد والوعيد:

فهم وسط في هذا الباب بين الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين خلدوا مرتكبي الكبائر في النار، والمرجئة الذين لا يقولون بتعذيب أحد من فساق الأمة، وقال أهل السنة إنهم في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في النار بقدر معاصيهم ثم أدخلهم الجنة فضلًا منه تعالى ورحمة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهم وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار.. (١)، وبين المرجئة الذين لا يجزمون بتعذيب أحد من فساق الأمة، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية»(٢).

### رابعًا: وسطيتهم في أسهاء الدين والإسلام والإيهان:

أسهاء الدين هي الحدود الشرعية التي علق الشارع عليها أحكامه في الدنيا والآخرة، وهم وسط في هذا الباب بين الوعيدية من المعتزلة والخوارج حيث أخرجوا مرتكبي الكبيرة عن مسمى الإيهان، وقالوا إن فساق الأمة المحمدية ليسوا مؤمنين على خلاف بينهم. وبين المرجئة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنًا كامل الإيهان، إيهانه كإيهان أبي بكر وعمر؛ بل كإيهان الملائكة والأنبياء، فلا تضر معصية مع الإيهان، كها لا تنفع طاعة مع الكفر وتوسط أهل السنة والجهاعة فقالوا مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته مؤمن بإيهانه لكنه ناقص الإيهان، وأطلقوا لفظ الإيهان حيث ورد به النص، وأطلقوا ضده حيث ورد.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهم في باب الأسهاء والأحكام والوعد الوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من الإيهان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي الله عن المرجئة الذين يقولون إيهان الفساق مثل إيهان الأنبياء، والأعهال الصالحة ليست من الدين والإيهان، ويكذبون

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل الكبرى (١/ ٢٧٨)، وانظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (١/ ٨).

<sup>(</sup>٢) الرسالة الصفدية لابن تيمية (٢/ ٢١٣)، والجواب الصحيح له (١/ ٨).

بالوعيد والعقاب بالكلية»(١).

## خامسًا: وسطيتهم في أصحاب رسول الله على:

فهم وسط بين من غلا في بعضهم حتى جعله إلماً أو معصوماً أو نبياً، وأضافوا إليه من الصفات ما لا يليق نظيره إلا بالله أو نبي من أنبيائه، ومن جفا فيهم فكفرهم واستحل سبهم ولعنهم ودماءهم، وأما أهل السنة فدانوا الله بحب جميع أصحاب رسول الله على واعتذروا عها جرى بينهم من الخلاف بأنه حصل عن اجتهاد منهم في طلب الحق، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد وخطؤه معفو عنه، وسكتوا عها جرى بينهم، وأحسنوا الظن بهم، ولم يجعلوا ولاية بعضهم مناقضة لولاية الآخر؛ بل تولوا جميعهم، ودانوا الله بالترضي عنهم.

قال شيخ الإسلام: "وهم أيضًا في أصحاب رسول الله الله الله عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي في فيفضلونه على أبي بكر وعمر في ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونها، وأن الصحابة فسقوا وكفروا، والأمة بعدهم كذلك، وربها جعلوه نبيًا أو إلهًا، وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان في ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، وقدحوا في خلافة على وإمامته وأمامته أله والمامته والمامته والمامته والمامته والمامته والله المناه والمامته والمامت والمامته والمامته والمامت والمامته والمامته والمامته والمامت والمامته والمامته والمامت والمامت والمامت والمامت والمامته والمامت والمامته والمامته والمامته والمامته والمامت والمامته والمامته والمامته والمامته والمامت والمامته والمامته والمامته والمامته والم

#### سادسًا: وسطيتهم في المنقول والمعقول:

فهو وسط بين المعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين الذين غلوا في المعقول حيث قدموه على المنقول، وبين الأشعرية الذين جفوا عن المعقول فنفوا العلل والحكم التي جعلها الله مناطًا لأحكامه وشرائع دينه، وقالوا إنها يأمر وينهى بمحض الإرادة فقط لا

<sup>(</sup>١) مجموعة الرسائل الكبرى (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٧٨، ٢٧٩).

لعلة ولا لحكمة، وتوسط أهل السنة والجماعة فلم يقبلوا من المنقول إلا ما صح سنده وصحت دلالته، ولا من المعقول إلا ما كان صحيح البناء ولم يعارض كتاب الله وسنة رسوله على وإجماع سلف الأئمة وأئمتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس: غالية غلت في المعقولات حتى جعلت ما ليس معقولًا من المعقول وقدمت على الحس ونصوص الرسول على وطائفة جفت عنه فردت المعقولات الصريحة وقدمت عليها ما ظنته من السمعيات والحسيات، وهكذا الناس في السمعيات نوعان، وكذلك هم في الحسيات الباطنة والظاهرة نوعان. فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضًا؛ بل يصدق بعضه بعضًا ... وأن ما علم بمعقول صريح لا يخالفه قط خبر صحيح ولا حس صحيح، وكذلك ما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقل وحس، وكذلك ما علم بالحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا معقول»(۱).

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح لابن تيمية (٣/ ١٣٣).

## المبحث الرابع العـقــلانية

ومع أن مدار العقيدة على الإيهان والتسليم للنصوص، فإن هذا لا يعني إلغاء العقل وإهداره، ومناقضته.

وعليه فإنه يقصد بالعقلانية موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل الصريح، واهتهامها به، وإعلاء منزلته ومكانته، وتوفير طاقته وتصريفها فيها يفيد.

قال شيخ الإسلام: «والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون لا يقولون على الله إلا الحق، ولا ينقلون عنه إلا الصدق، فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذبًا، بل لابد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح، أو ذلك المنقول ليس بصحيح، فما علم يقينًا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه، وما علم يقينًا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه، بل الأنبياء عليهم السلام قد يخبرون بها يعجز العقل عن معرفته لا بها يعلم العقل بطلانه، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. "".

#### مظاهر العقلانية:

ومن مظاهر العقلانية في العقيدة الإسلامية بصفة عامة، وعقيدة أهل السنة بصفة خاصة ما يلي:

أولًا: احترام عقيدة أهل السنة للعقل والحث على التعقل:

رفع الوحي من قيمة العقل وحث على التعقل، وأثنى على العقلاء، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) المحالات: المستحيلات عقلًا، كاجتهاع النقيضين : الموت والحياة. والمحارات: ما لا يدخل تحت فهم العقل وإدراكه، لكنه ليس مستحيلًا في العقل يحكم بامتناعه.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لابن تيمية (٣/ ١٣٦).

﴿ فَبَثِرْ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُولَتِبِكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ﴾ [الزمر:١٧-١٨].

كما عنيت كثير من الآيات بالدعوة إلى التعقل كما جاء في مثل قوله تعالى: ﴿ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [هود:٥١]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [هود:٥١]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتْدَبَّرُونَ ﴾ [عمد:٢٤].

ويخص الوحي العقلاء بالتذكر مثنيًا عليهم فيقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الرعد:١٩][الزمر:٩]، ويقول تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر:٢١].

- عن أبي العلاء قال: «ما أعطي عبد بعد الإسلام أفضل من عقل صالح يرزقه»(١).
  - وقال مطرف: «ما أوتي أحد من الناس أفضل من العقل» $^{(7)}$ .
- وعن يوسف بن أسباط قال: «العقل سراج ما بطن، وملاك ما علن، وسائسُ الحسد، وزينة كل أحدٍ، ولا تصلح الحياة إلا به، ولا تدور الأمور إلا عليه»(").

ويخصهم الوحي بطلب التقوى منهم فيقول تعالى: ﴿ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. ويخصهم بالخطاب عند التشريع وبيان الأحكام تقديبًا لهم فيقول سبحانه: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩].

- وعن أبي مسعود قال: كان رسول الله على يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (1).

قال النووي رَخِيَلِنهُ: «ولا يختص هذا التقديم بالصلاة؛ بل السنة أن يقدم أهل الفضل

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٩٤٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣٩ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٣٤).

في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس، كمجالس العلم والقضاء، والذكر، والمشاورة، ومواقف القتال، وإمامة الصلاة، والتدريس، والإفتاء، وإسماع الحديث، ونحوها.. ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم، والعقل، والشرف، والسن، والكفاءة في ذلك الباب، والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك»(١).

كما يخصهم بالانتفاع عند النظر في ملكوت الله والتدبر في آياته فيقول سبحانه: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَنفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنتِ لِإَّ وَلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [آل عمران:١٩٠]، ويقول: ﴿ لِيَدَّبُرُوٓا ءَايَنتِهِ عَ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩].

قال ابن حجر رَخِيَلَيْهُ: «قال النووي: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كهال السن، وكثرة التجارب، وقوة العقل»<sup>(٣)</sup>.

- وقال عمر الله : «حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله»(١).

كما أمر ﷺ بالنظر في كتابه والتدبُّر في آياته واستخراج الأحكام منها؛ فقال: ﴿ كِتَبَ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبُرُواْ ءَايَنتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ص:٢٩]، وقال: ﴿ كِتَبُ أَنْوَلُواْ اللَّالَمُ اللَّمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ، مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣].

وذمَّ ﷺ إغلاق العقل وحجبه عن التدبُّرِ؛ فقال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَفْفَالُهَا ﴾ [محد:٢٤]، وقال: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦١١، ٥٠٥٧، ٦٩٣٠)، ومسلم (٢٠٦١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٩٤٣).

**ٱلْأُوَّلِينَ ﴾** [المؤمنون:٦٨].

وعني الخطاب القرآني والنبوي بسوق الأدلة العقلية النقلية على المسائل العقدية، قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة:١١١]، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ مُلُقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أُمْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ ﴾ [الطور:٣٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِي خُلْقَهُ أَقَالُ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ ﴿ قُلْ يُحْيِمَا ٱلَّذِي تَعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِي خُلْقَهُ أَقَالُ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ ﴿ قُلْ يُحْيِمَا ٱلَّذِي الشَاهُا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خُلْقٍ عَلِيمُ ﴾ [بس: ٧٨، ٧٩].

ثانيًا: ذم التقليد الأعمى الذي هو حجاب العقل وغطاء الفهم.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۖ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآوُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠].

قال القرطبي رَ عَيْلَاتُهُ في معرض تفسيره لهذه الآية الكريمة: «قال ابن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد، وذكر فيه غيره خلافًا كالقاضي أبي بكر بن العربي، وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي.

قال ابن درباس في كتاب الانتصار له: وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد وهو خطأ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ ﴾ [الزحرف: ٢٣]، فذمهم بتقليدهم آبائهم وتركهم اتباع الرسل، كصنيع أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد في في دينه؛ ولأنه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به، وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسنة»(۱).

وقال ابن القيم رَ كَتَابَه كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَدَ ذُمَ الله سَبْحَانُهُ التَّقَلَيْدُ فِي غَيْرِ مُوضَعُ مَنْ كَتَابُهُ كَمَا فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أُولُوْ كَانَ إِلَىٰ مَا أَرْسَلْنَا مِن كَانَ عَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن كَانَ إِلَىٰ مَا أَرْسَلْنَا مِن

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٢/ ٢١٢).

قَبِلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣]. وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عها أنزله وقنع بتقليد الآباء (()).

وروي عن أبي حنيفة أنه كان يقول: «لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي». وكان إذا أفتى يقول: «هذا رأي النعمان بن ثابت-يعني نفسه-، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب»(٢).

وجاء في إيقاظ الهمم: «وروي عن عصام بن يوسف أنه قال: كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة: زفر بن الهذيل، وأبو يوسف، وعافية بن يزيد، وآخر، فكلهم أجمعوا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يعلم من أين قلناه. انتهى. قلت: ومعنى قوله: (من أين قلناه) أي مالم يعلم دليل قولنا وحجته»(٢).

وكان الإمام مالك يقول: «ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله ﷺ »(٤).

وعن الشافعي أنه كان يقول: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"، وفي رواية: "إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط". وقال يومًا للمزني: "يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك؛ فإنه دين" وكان يقول: "لا حجة في قول أحد دون رسول الله و إن كثروا، ولا في قياس ولا في شيء، وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم".

وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: «ما قلت وقد كان النبي ﷺ قد قال بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي ﷺ أولى، لا تقلدوني»(١).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) عقد الجيد لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ص٣٢، وإيقاظ الهمم لصالح العمري ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) إيقاظ الهمم لصالح العمري ص٥٢.

<sup>(</sup>٤) عقد الجيد لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ص٣٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص٣٢.

<sup>(</sup>٦) إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ٢٨٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تحدث عن فتنة الإمام أحمد وموقف الإمام فيها: «فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله -أي الإمام أحمد- أو بقول غيره من العلماء فهذا لا يقوله إلا جاهل.

وأحمد بن حنبل نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء في الفروع، وقال: لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلدني، ولا مالكًا، ولا الثوري، ولا الشافعي، وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمة، فكلهم نهوا عن تقليدهم، كما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء، فكيف يقلَّد أحمد وغيره في أصول الدين!

أصحاب أحمد مثل أبي داود السجستاني، وإبراهيم الحربي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاري، ومسلم، وبقي بن مخلد، وأبي بكر الأثرم، وابنيه صالح وعبد الله، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد بن مسلم ابن وارة، وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين، لا يقبلون كلام أحمد ولا غيره إلا بحجة يبينها لهم، وقد سمعوا العلم كما سمعه هو، وشاركوه في كثير من شيوخه، ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه. وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه»(۱).

ثالثًا: توجيه العقل إلى مجالاته النافعة، وكفه عن الخوض فيها لا يطيقه.

والمنهج الذي سار عليه القرآن ـ وهو المنهج الأقوم ـ أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه، وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته، فلا يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله لهم فيها لا ينتج ولا يثمر، وليس في هذا حجر على العقل أن يعمل، ولكن فيه توجيهٌ لهذا العقل أن يعمل في حدوده، وفي مجاله الذي يدركه، فلا جدوى من الخبط في التيه، ومن إنفاق الطاقة فيها لا يملك العقل إدراكه؛ لأنه لا يملك وسائل إدراكه.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٦/ ٢١٥، ٢١٦).

ومن ثُمَّ نصب الله ﷺ العلامات والبراهين لهداية العقل على ما ينفع، كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَىٰمَنتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل:١٦].

قال الإمام الشافعي رَخِيِّلَتْهُ: «فخلق لهم العلامات، ونصب لهم المسجد الحرام، وأمرهم أن يتوجهوا إليه، وإنها توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم، والعقول التي ركَّبها فيهم، التي استدلوا بها على معرفة العلامات، وكلُّ هذا بيانٌ ونعمةٌ منه جلَّ ثناؤه»(١).

وأمر الله ﷺ أهل العلم برد النظير إلى نظيره، والاجتهاد في استنباط الأحكام من القواعد العامة للشريعة، وترك الباب مفتوحًا أمام العقل لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ولو شاء لأنزل حكم كلِّ شيء على الخصوص والأعيان، لكنه أنزل قواعد عامة تشتمل على أحكام طائفة من الأفراد؛ فكان هذا توجيهًا منه ﷺ إلى الاستفادة بالعقل فيها يُثْمر ويُنتج.

وسارت السنة في ركاب الكتاب في هذا المجال، فوردت النصوص النبوية تحث العقل على العمل، وتحجبه عن الركود والكسل، وتُعلي من شأن الاجتهاد والنظر في النصوص الشرعية لاستخراج الأحكام، وبيان فقه النوازل المستجدَّة في حياة الناس، وجعلت خير الناس من تعلَّمَ العلم وعَلَّمَه، فقد ذكر لرسول الله والله والله والله والأخر عالم، فقال والله العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، ثم قال رسول الله والأخر عالم، فقال والله السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير» وفي هذا توجيه العقل إلى مجاله النافع المثمر؛ بل جعلت السنة

<sup>(</sup>١) الرسالة للشافعي ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (٢٨٩)، والترمذي (٢٦٨٥) من حديث أبي أمامة الباهلي الله وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

للمجتهد المخطئ أجرًا على اجتهاده، وللمصيب أجرين على الاجتهاد والإصابة، قال على المجتهد المخطئ فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(١).

وحظر الشرع على العقل الخوض فيها يضره الخوض فيه، ليوفر طاقته فيها يطيق ويحسن. وخوض العقل في أمور الإلهيات باستقلال عن الوحي مظنة الهلاك وسبيل الضلال.

فثبت النهي في الكتاب والسنة عن الخوض في حقيقة الذات، وكنه الصفات، والقدر، وورد ذلك عن الصحابة والتابعين، وأئمة أهل السنة.

فمن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله ولا تفكروا في الله» (٢٠).

قال المناوي في فيض القدير: «(تفكروا في آلاء الله) أي أنعمه التي أنعم بها عليكم. قال القاضي: والتفكر فيها أفضل العبادات. (ولا تفكروا في الله) فإن العقول تحير فيه... والنظر إلى ذات الله يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل، فالصواب أن لا يتعرض لمجاري الفكر في ذاته وصفاته؛ لأن أكثر العقول لا يحتمله»(٣).

ولعل من أشهر ما ورد في ذلك، ما أثر عن الإمام مالك رَخْلَلَهُ حين جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، (الرحمن على العرش استوى)، كيف استوى؟ قال: فها رأيت مالكًا وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء - يعني العرق قال: وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال: فسري عن مالك فقال: «الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالًا، وأمر به فأخرج»(1).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص ك.

<sup>(</sup>٢) العظمة لابن حيان الأصبهاني (١/ ٢١٠). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير للمناوي (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة للالكائي (٦٦٤)، وذكرها البيهقي في كتاب الأسهاء والصفات بسندين آخرين إلى مالك: عن عبد الله بن وهب وعن يحيى بن يحيى (٤٠٨)، وقد جود ابن حجر طريق ابن وهب فقال: "وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب..." فذكره، الفتح (١٣/ ٢٠٦، ٤٠٧)، وذكره البغوي بدون سند في شرح السنة (١/ ١٧١).

قال ابن حجر رَخِيْلِتْهُ: «قال القرطبي: الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وسلف أمته إلى طرق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، مدار أكثرها على آراء سوفسطائية، أو مناقضات لفظية، ينشأ بسببها على الآخذ فيها شبه ربها يعجز عنها، وشكوك يذهب الإيهان معها، وأحسنهم انفصالًا عنها أجدلهم لا أعلمهم، فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها. ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعًا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال، لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال، فأخذوا فيها أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها. واتحادها في نفسها، وهل هي الذات أو غيرها، وفي الكلام هل هو متحد أو منقسم، وعلى الثاني هل ينقسم بالنوع أو الوصف، وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثًا، ثم إذا إنعدم المأمور هل يبقى التعلق، وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلًا هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ ذلك مما ابتدعوه مما لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم؛ بل نهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل؛ لكون العقول لها حد تقف عنده ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات، ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودها، وعن كيفية إدراك ما يدرك به، فهو عن إدراك غيره أعجز» (١٠).

ولذا رجع كثير من أئمة أهل البدع -كما ذكر ابن حجر رَخِيَلَتُهُ - عن عقيدتهم الباطلة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في آخر حياتهم، حيث وجدوا فيه ضالتهم المنشودة، وأجابت لهم على ما يدور في أذهانهم من سؤالات، وما يختلج في صدورهم

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٣٤٩، ٣٥٠).

من حيرة واضطرابات. «كما حصل للإمام أبي الحسن الأشعري (ت٣٢٤هـ) حيث رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في «الإبانة عن أصول الديانة» بعد الاعتزال ثم التلفيق، والباقلاني (ت٣٠٤هـ) في «التمهيد»، ومثله أبو محمد الجويني (ت٤٣٨هـ) والد إمام الحرمين في «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية»، ومثله إمام الحرمين (ت٤٧٨هـ) في «الرسالة النظامية»، والشهرستاني (ت٤٨٥هـ) في «نهاية الإقدام»، وفخر الدين الرازي (ت٢٠٦هـ) في «أقسام اللذات»، وغيرهم كثيرون» (١٠٠٠.

أما فيها يتعلق بالقدر فمها ورد في ذلك:

- وعن أبي بكر عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي الله فقال: «يا أبا الحسن ما تقول في ما تقول في القدر؟ فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. فقال: يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال: سر الله فلا تكلفه»(٣).
- وقال وهب بن منبه: «نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت،
   ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه»(١٠).
- وعن زياد بن عمر القرشي عن أبيه قال: كنت جالسًا عند ابن عمر، فسئل عن

<sup>(</sup>١) المنهج السلفي د. مفرح بن سليمان ص٤٣٩.

وراجع مصادره: مجموع الفتاوي (٤/ ٧٢، ٧٣)، ودرء التعارض لابن تيمية (١٥٧/١، ١٧٠)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص١٥٦، ١٥٩، ومقدمة شعيب الأرناؤوط على كتاب أقاويل الثقات لمرعي بن يوسف الكرمي ص١٣٠ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢١٣٣) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه الآجري في الشريعة ص٢٠٢، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٤/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) شرح الفقه الأكبر لملاعلي القاري ص٦٩.

القدر، فقال: «شيء أراد الله أن لا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله ما أبي عليكم »(١).

ومما ورد النهي عن الخوض في أمره الروح والغيب الذي لا يدركه العقل، ولا يصل إلى حقيقته، قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الرُّوحِ ۗ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

رابعًا: أهل السنة والجماعة وسط بين: المهملين للعقل، والمقدسين له.

فكثير من جهلة المتصوفة ألغوا عقولهم، وساروا وراء أذواقهم وأوهامهم، وزعموا أنه لا تحصل الأحوال الكاملة إلا مع غياب العقل بالجنون والسكر والوله! وكثير من المتكلمة عظموا عقولهم وآراءهم، وزعموا أن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي عرفوه، وعقيدة أهل السنة أن: «الأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة»(٢).

ومن أبرز الفرق البدعية التي غلت في العقل ورفعته فوق قدره المعتزلة، القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي.

فالعقل عندهم يعلم العلم الكامل بحسن الفعل أو قبحه، ومن ثَمَّ فهو الحاكم عليه بالحسن والقبح، والفعل حسن أو قبيح في نفسه: إما لذاته، وإما لصفة حقيقية توجب ذلك، وإما لوجوه واعتبارات هو عليها على خلاف بينهم في ذلك.

قال الغزالي كليلية: «ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة، فمنها ما يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى، وشكر النعم، ومعرفة حسن الصدق، وكقبح الكفران، وإيلام البريء، والكذب الذي لا غرض فيه، ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر، وقبح الكذب الذي فيه نفع، ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات، وزعموا أنها متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بها فيها

<sup>(</sup>١) رواه الآجري في الشريعة ص٥٣٥، وابن بطة في الإبانة الكبرى (١١/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣/ ٣٣٩).

من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة، لكن العقل لا يستقل بدركه»(1).

فجميع الأفعال عند المعتزلة - ما عدا العبادات المحضة - إما إنه قد ثبت قبحها والعقاب عليها عقلًا، أو ثبت حسنها والثواب عليها عقلًا.

وقالوا - بناء على ذلك-: إن الإنسان مكلّف قبل ورود الشرع، حيث قالوا: إنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر، وأن يعلم أيضًا حُسن الحسن وقُبح القبيح، ويجب عليه الإقدام على الحسن، والإعراض عن القبيح كل ذلك يجب قبل ورود الشرع به، فإن قَصَّر في ذلك استوجب العقوبة أبدًا(٢).

وكان من آثار غلوهم -أيضًا- في الاعتماد على العقل أنهم أخذوا يؤولون صفات الله على بما يوافق عقولهم القاصرة؛ حتى نفوا جميع الصفات.

ومن آثار ذلك أيضًا طعنهم في كبار الصحابة، حتى زعم واصل بن عطاء: أن إحدى الطائفتين من أصحاب الجمل وأصحاب صفّين فاسقة (٣).

وبناء على ما أصّلوه من أصول ومعتقدات فاسدة مبناها على عقول قاصرة وأهواء فاسدة، أخذوا يردّون الأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدّعون أنها مخالفة للمعقول، وقد أدّى هذا المنهج العقلاني المنحرف إلى جملة من البدع والمعتقدات الفاسدة: كإنكار عذاب القبر، والصراط، والميزان، ورؤية الله على في الآخرة... وغير ذلك من البدع التي لا تدخل تحت حصر.

وخالفت الأشاعرة أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وكانوا فيه على طرف النقيض من المعتزلة حيث قالوا: إن العقل لا يدل على حسن شيء، ولا على قبحه قبل ورود الشرع، وإنها يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع، وموجب السمع، ولو عكس

<sup>(</sup>١) المستصفى للغزالي (١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٤٦، ٤٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٤٣).

الشرع فحَسَّنَ ما قبِّحه، وقَبَّحَ ما حسّنه لم يكن ذلك ممتنعًا.

واتفقوا مع أهل السنة في أنه لا يجب على الله شيء من جهة العقل، ولا يجب على الله شيء قبل ورود الشرع(١).

وعليه فمن انضبط بمنهج أهل السنة في دراسة العقيدة وعلم التوحيد، اهتدى عقله، واستنار رأيه، وسلم ذهنه من الانحراف، وأنجى نفسه من محارات الفلسفة، وخيالات المتصوفة، وجهالات المتكلمة، وشطحات الفرق جميعًا، ووقف على الحجج البينة، والأدلة القاطعة، والبراهين الظاهرة، في مسائل العقيدة، وكثر صوابه، وقل خطؤه، واجتمعت عنده محاسن الفرق خالصة من كل كدر، وأمن من شرور البدع.

# خامسًا: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول:

وأخيرًا فإن أئمة أهل السنة والجماعة يرفعون شعار «العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح»، وبلغ من اهتمامهم ببيان هذه القضية وتجليتها، أن شيخ الإسلام ابن تيمية وخمالة صنف كتابًا مستقلًا في بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وهو كتابه الجليل، الفريد في بابه: «درء تعارض العقل والنقل»، وبيّن فيه والمنقل والنقل دعوى التعارض بين العقل والنقل بيانًا شافيًا كافيًا، وردّ مذهب القائلين بذلك ونقضه من وجوه كثيرة، كما أوضح ضعف استدلالاتهم ومخالفتها للعقل والنقل معًا.

وإن وقع تعارض ظاهر فإما الخلل في موازين العقل أو لضعف في دليل الشرع، فإن لم يظهر خلل في ميزان العقل أو ضعف في دليل الشرع، فإن الشرع مقدم على العقل لعصمة الشرع دون العقل.

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول للرازي (١/ ٩٥٩-١٩٢).

والإجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معنى باطلًا، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة»(١).

وأما أهل الأهواء فيدعون إمكانية حدوث التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، ويضيفون إلى هذا الأصل الباطل أصلًا آخر أشد بطلانًا، وهو: وجوب تقديم العقل على النقل عند حدوث هذا التعارض المزعوم.

يقول الرازي في كتابه: «تأسيس التقديس»: «الفصل الثاني والثلاثون في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية، فكيف يكون الحال فيها؟

اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة:

- إما أن يصدق مقتضي العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين، وهو محال.
  - وإما أن يبطل فيلزم تكذيب النقيضين، وهو محال.
- وإما أن يصدّق الظواهر النقلية، ويكذّب الظواهر العقلية، وذلك باطل لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته، وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ، وظهور المعجزات على يد محمد ، ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهمًا غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معًا وأنه باطل.
- ولما بطلت الأقسام الأربعة (٢) لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١١/ ٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوعة، ولعل الصواب: الأقسام الثلاثة.

القاطعة (١) بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال: إنها غير صحيحة (١)، أو يقال: إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها.

ثم إن جوّزنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم نجوِّز التأويل فوَّضنا العلم بها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات "(").

وقد اشتهر هذا القانون عند الأشاعرة، وأصبح عندهم من القضايا المسلمة، وأدّى إلى كثير من البدع والانحرافات، مثل: نفي العلو عن الله تعالى، ونفي الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله على: كالاستواء، والنزول، والمجيء، وكلام الله إذا شاء متى شاء، وغيرها..، وكذلك نفي الصفات الخبرية: كالوجه، واليدين، وغيرها...

وقد أدى هذا المنهج المنحرف أيضًا إلى ردِّ الكثير من الأحاديث الصحيحة، والطعن في رواتها وإن كانوا من الصحابة ، أو التابعين رحمهم الله، أو مَن اتفق أئمة المحدثين على عدالتهم.

<sup>(</sup>١) لا يوجد ضابط ظاهر - عند الأشاعرة- لقطعية الدلائل العقلية، فبعضهم يتوهم ما ليس بقطعي قطعيًا، ويقدمها على الأدلة النقلية عند التعارض، ويُعَدُّ هذا من أبرز مظاهر الخلل في هذا المنهج.

 <sup>(</sup>٢) الأدلة النقلية تشمل نصوص الكتاب والسنة معًا، ولا يصح إطلاق إمكان عدم الصحة جزافًا، إذ الحكم على
 الحديث بالصحة أو الضعف فن لا يتقنه إلا أهله المتمهرون به وفق قواعد وضوابط دقيقة.

<sup>(</sup>٣) أساس التقديس للرازي ص١٧٢، ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود (٢/ ١١٨- ٢٢).

# المبحث الخامس

# الفطسرية

قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلدِّيرِثُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ [الروم:٣٠].

قال ابن كثير رَخْيَلَتْهُ: «فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره»(١).

وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله على قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا؛ كل مال نحلته عبدًا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا» (٢٠).

قال النووي رَخِيَلَيْهُ: "قوله تعالى: "وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم" أى: مسلمين، وقيل: طاهرين من المعاصي، وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية. وقيل: المراد حين أخذ عليهم العهد في الذر، وقال: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ [الأعراف:١٧٢]»(٤).

وقال ابن القيم رَضِّلَتْهُ في كلام له عن الفطرة: «بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه، فإذا مُكِّنَ من الثدي وجدت الرضاعة لا محالة، فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض، وهو مولود على أن يرضع؛ فكذلك هو مولود على أن يعرف الله، والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض...»(٥).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١٩٧/١٧).

<sup>(</sup>٥) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص٠٠٣-٢٠٣.

وبناءً على ما تقدم فإن الإيهان فطري عند أهل السنة والجماعة خلافًا لأهل الأهواء، فالمقلدون من العوام الذين ليس لهم أهلية النظر والاستدلال، مسلمون وإن عجزوا عن إقامة الأدلة وإيضاح البراهين.

قال السفاريني في منظومته:

فالجازمون من عوام البشر

فمسلمون عند أهل الأثر

قال ابن حامد: «لا يشترط أن يجزم عن دليل، يعني: بل يكفي الجزم ولو عن تقليد»(١).

وقال النووي والمسلم في شرحه لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبها جئت به...» (٢): «وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجهاهير من السلف والخلف، أن الانسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، خلاقًا لمن أوجب ذلك وجعله شرطًا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به، وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل؛ ولأن النبي في الصحيحين بحصل جاء به في ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي» (٣).

وقال ابن حجر: «وفي كتب النبي عليه إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد، إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه على لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيها جاء به عنه، فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا، ومن توقف منهم نبهه حينتذ على النظر، أو

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار للسفاريني (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢١) من حديث أبي هريرة 🐗.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ٢١١، ٢١١).

أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده»(١)

## مظاهر الفطرية:

ومن مظاهر فطرية العقيدة عند أهل السنة خاصة أنها جاءت سهلة واضحة، لا عسر فيها ولا تعقيد، ووردت النصوص وأقوال السلف وأهل السنة بالنهي عن الغلو والتشدد في أمر الدين أصولًا وفروعًا، وعن التكلف في طلب علم ما حجب علمه.

قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ آللَهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُرْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج:٧٨].

وعن أبي هريرة هم عن النبي على قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»(٢).

وترجم البخاري عَلَيْهُ: «باب الدين يسر، وقول النبي ﷺ: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»(٣).

قال ابن حجر وَ الله: «قوله: باب الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، أو سمي الدين يسرًا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. قوله: «أحب الدين» أي خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة لكن ما كان منها سمحًا أي سهلًا فهو أحب إلى الله، ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول عليه يقول: «خير دينكم أيسره» (أ)، أو الدين جنس أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ، والحنيفية أحب الأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ، والحنيفية

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٣٥٣، ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب الإيمان (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٥٥٠٦).

ملة إبراهيم... والسمحة السهلة، أي أنها مبنية على السهولة"(١).

وترجم الإمام البخاري رَخْيَلَتُهُ في صحيحه: «باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِتَبُ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النساء:١٧١]»(٢).

قال ابن حجر رَضِّلَتُهُ: «صدر الآية يتعلق بفروع الدين وهي المعبر عنه في الترجمة بالعلم وما بعده يتعلق بأصوله. فأما التعمق فمعناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه، وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى التعمق...»(").

وعن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثًا (°).

قال النووي: «المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم»(٢٠).

وقال الخطابي: «المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلين فيها لا يعنيهم، الخائضين فيها لا تبلغه عقولهم»(٧).

وقال ابن حجر: «ومما ذمه السلف -وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه: «هلك المتنطعون»، ورأوا أن فيه تضييع الزمان بها لا طائل تحته: الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدًّا، فيصرف فيها

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر (١/ ٩٤، ٩٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري بتحقيق د. مصطفى البغا (٦/ ٢٦٦١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٨٥٤)، والنسائي (٥٩ ٣٠٥)، وابن ماجه (٣٠٢٩). وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (۲۲۷۰).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم (١٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) عونَ المعبود للعظيم آبادي (١٢/ ٢٣٥، ٢٣٦).

زمانًا كان صرفه في غيرها أولى... وأشد من ذلك البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس؛ كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مدة هذه الأمة، إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة»(١).

قال ابن مسعود ﷺ: «من عَلِمَ فليقل، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه ﷺ: ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكِّلِفِينَ ﴾ [ص:٨٦]»(٢) الحديث.

وقال عمر بن الخطاب ﷺ: "نُهينا عن التَّكلُّف" (").

قال ابن حجر: «قال ابن بطال: في حديث أنس الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها تفضي إلى المحذور، كالسؤال المذكور فإنه لا ينشأ إلا عن جهل مفرط»(°).

وترجم الإمام البخاري رَخِيَلَتْهُ في كتاب الاعتصام من «صحيحه»: «باب: ما يُكرهُ من كثرة السؤال، ومَنْ تَكلَّف ما لا يَعْنِيهِ، وقوله تعالى: ﴿ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ مَن كثرة السؤال، ومَنْ تَكلَّف ما لا يَعْنِيهِ، وقوله تعالى: ﴿ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤّكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]»، و «باب: ما يُذْكرُ من ذمِّ الرأي وتَكلُّفِ القياس ﴿ وَلَا تَقْفُ ﴾ لا تقل ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]» (١٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٦٧) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٧٤)، ومسلم (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٢٩٦)، ومسلم (١٣٦).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٦/ ٢٦٥٨).

ومما وردت نصوص الشرع بالنهي عن الخوض فيه، التفكر في ذات الله تعالى وكنه صفاته، وقد سار أهل السنة على هذا النهج، فآمنوا بصفات الله تعالى كما جاءت في الكتاب والسنة، وكفوا عن الخوض في كنه هذه الصفات وكيفيتها، وكلامهم في هذا الباب كثير معروف.

- قال حافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادي: «أما الكلام في الصفات، فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها، وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنها هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلومًا أن إثبات رب العالمين إنها هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنها هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته النها هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر فإنها هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن البصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنها وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي النشبيه عنها لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ وَنقول إنها وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي النشبيه عنها لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِنَّاهِمِ مُنْمَةٌ ﴾ [الشورى: ١١]، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ مُنْهُ الْ الإخلاص: ٤٤]» (١).

- وقال حافظ المغرب ابن عبد البر في التمهيد: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيهان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع، والجهمية، والمعتزلة كلها والخوارج، فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة،

<sup>(</sup>١) الكلام على الصفات للخطيب البغدادي ص ٢٠-٢٣، ورواه الذهبي في السير (١٨/ ٢٨٣، ٢٨٤) في ترجمة الخطيب البغدادي، وابن قدامة في ذم التأويل (١٥) عن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق الزعفراني عن الخطيب.

ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيها قاله القائلون به بها ينطق كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجهاعة والحمد لله»(١).

- وقال أيضًا: «لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة - وهم أهل الفقه والحديث - في نفي القياس في التوحيد، وإثباته في الأحكام»(٢).

وكل من تعمق وخاض في حقيقة الذات أو الصفات من أهل الأهواء، وتكلف الوقوف على كُنْهها، والوصول إلى حقيقتها لم يجد ما يشفي؛ بل زاده ذلك شكًّا وحيرة واضطرابًا.

ومما وردت أقوال أهل السنة بالنهي عن الخوض فيه القدر، ومن ذلك:

ما جاء عن الإمام الطحاوي وَ الله قال: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا أو فكرًا أو وسوسة، فإنه تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال عز من قائل: ﴿ لَا يُسْعَلُ مَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]. فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين» (٣).

وخالفت القدرية والجبرية ومن لفّ لفهم في هذا الباب، وأطالوا النزاع فيه، وخاضوا فيها ليس لهم الخوض فيه، فوقعوا في التخبط والتناقض، فقال بعضهم: إن الأمر أُنُفٌ يعني أن الله لا يعلم به إلا بعد وقوعه، وهؤلاء تبرّاً منهم ابن عمر (')، ومنهم من قال: إن أفعال العباد ليست مخلوقة، وأنكر بعضهم إرادة الإنسان ومشيئته، إلى آخر ما خالفوا فيه، مما يُعْلم بطلانه بيقين، ومخالفته للثابت في القرآن والسنة، والمجمع عليه عند أهل السنة والجاعة.

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبد البر (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، حققه وراجعه جماعة من العلماء، وخرج أحاديثه الشيخ الألباني، ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) كما في صحيح مسلم (٨).

# المبحث السادس الشمــولية

الشمولية وتكون في المعنى والتطبيق، والمراد بالشمولية في المعنى: شمول العقيدة للتصور الكامل للقضايا الكبرى التي ضل في تصورها كثير من الناس، والمراد بالشمولية في التطبيق: اتساع نطاق آثار هذه العقيدة لحياة المسلم من جهاتها المختلفة، بحيث تتكامل هذه الآثار وتتفاعل في صياغة الحياة صياغة ربانية.

ولذلك؛ فإن العقيدة الإسلامية -كأثر لهذا الشمول العام في الإسلام- عقيدة شاملة فيها تقوم عليه من أركان الإيهان وقواعده وما يتفرع عن ذلك، وشاملة في نظرتها للوجود كله، تعرف العبد على الله والكون والحياة والإنسان معرفة صحيحة شاملة.

#### مظاهر وصور الشمولية:

إن أركان الإيهان كلها مترابطة ارتباطًا وثيقًا، يكمل كل منها الآخر، وقد جاءت النصوص القرآنية لتؤكد على الارتباط بين الإيهان بالله والإيهان بالملائكة، وتقرن الإيهان بالله مع الإيهان باليوم الآخر، وتجعل الإيهان بالرسل أمرًا لا يتجزأ، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعًا؛ بل كفر بالله تعالى؛ لأنهم جميعًا جاءوا برسالة واحدة من عند الله تعالى.

وإذا كانت الشمولية إحدى الخصائص الجلية في العقيدة الإسلامية بشكل عام، فإنها ظاهرة جلية عند أهل السنة بشكل خاص.

وهي تعني عدم الاقتصار على طلب علمها وممارسة أعمالها والتحقق بمقتضياتها في باب دون باب، وفي أصل دون أصل، إذ ليس شيء من العقيدة مهجورًا، والجمع بين علمها ومقتضياتها وآثارها في القلب والجوارح، هو تحقيق العبودية، ولهذه الشمولية مظاهر وصور متعددة من أهمها ما يلي:

### العناية بأنواع التوحيد كافة:

سواء في ذلك التوحيد العلمي الخبري (توحيد الربوبية)، أو التوحيد الطلبي الإرادي العملي (توحيد الألوهية)، وعدم إغفال عرض أحدهما لحساب الآخر، وبيان مدى الترابط بينهما، والتوجيه إلى التفكر والتدبر مع إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وبيان كونها توقيفية.

يقول ابن القيم ريخ الله: «وتأمل حال العالم كله علويه وسفليه بجميع أجزائه تجده شاهدًا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العالم وجحده لا فرق بينها، بل دلالة الخالق على المخلوق، والفعال على الفعل، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزاكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس، فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه... وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يُطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت: ولسيس يصحح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما»(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخِيَلَيْهُ: «قال أبو محمد عبد الله بن أحمد الخليدي... «ولسنا نقول إن الله يُعرف بالمخلوقات؛ بل المخلوقات كلها تُعرف بالله، لكن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقات الله».

وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل والإلهام فقال: «من قال عرفت الله بالعقل والإلهام فهو مبتدع، عرفنا كل شيء بالله».

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ص٥٠٥-٥١ باختصار.

وسئل ذو النون المصري: بهاذا عرفت ربك؟ فقال: «عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي».

وقال عبد الله بن رواحة:

والله لـــولا الله مــا اهتــدينا

ولا تــــــصدقنا ولا صـــــلينا

إلى آخره. وكان هذا بين يدي النبي ﷺ فلم ينكره عليه، فدل على صحة قول علمائنا: إن الله يعرف بالله، والأشياء كلها تعرف بالله»(١).

ولما كان توحيد الربوبية بهذه المثابة كان هو الأساس الذي ابتني عليه توحيد الله عز وجل في الإلهية، فإن الخالق المالك المدبر هو المستحق وحده بأن يُتوجه إليه بالعبادة والخشوع والخضوع والذكر والدعاء والخوف والرجاء والحمد والشكر.

فالعبادة لا يصح أن تكون لغير الرب تعالى؛ إذ كيف يُعبَد من لم يخلق ولم يرزق ولم يدبر أمر الخلق؟.

قال ابن القيم: "فاسم "الرب" له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السهاوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية، فألهه وحده السعداء وأقروا له طوعًا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له"(٢).

ولكون توحيد الربوبية كالأساس لتوحيد الألوهية فقد أولاه القرآن عناية بالغة، فلا تكاد سورة من سوره تخلو من ذكره أو الإشارة إليه، وكثيرًا ما يُلزم السياق القرآني المشركين بها أقروا به من توحيد الربوبية فيجعله برهانًا واضحًا على وجوب إفراده سبحانه

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢/ ٢) حاشية.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ٤٤،٤٣).

بالإلهية، فإن الذي يستحق العبادة هو من كان ربًّا خالقًا ومالكًا مدبرًا، وأما من لا شأن له في خلق ولا تدبير فلا يصلح أن يكون إلمًا معبودًا؛ حيث لم يصلح أن يكون ربًّا مقصودًا.

ولهذا تسوق الآيات الدلائل الشاهدة على ربوبيته تعالى لكل شيء، ثم ينتقل منها إلى الدعوة لعبادته وحده.

قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ آعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَيْلِكُمْ لَكُمُ اللَّارِينَ مِن قَيْلِكُمْ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَ شَا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٌ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجَ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَالبَقِرة: ٢١ مَآءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١ ، ٢٢].

وقال جل شأنه في نفس السورة: ﴿ وَإِلَنهُ كُرْ إِلَنهٌ وَاحِدٌ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالنَّهَارِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِى فِي الرَّحِيمُ ﴿ وَالنَّهَارِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِى فِي الرَّحِيمُ ﴿ إِلَنَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ البَّحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِي البَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضِ لَآيَسَوِلِقَوْمِ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَ عِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَسُولِقَوْمِ لِيَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤، ١٦٣].

ويقول جل شأنه في سورة النحل بعد أن ذكر آيات ربوبيته في الخلق والتدبير: ﴿ أَفَمَن عَنْكُ كُمَن لاَ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكُرُونَ ﴿ وَمَا تُعُلُوا نِعْمَة ٱللهِ لاَ تَحْصُوهَا آلِن لَهُ لَا تَعَمُونَ مِن دُونِ اللهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ شُخْلَقُونَ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ اللهِ لاَ يَخْلُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ إلى الله عنه الإلهية عن كل ما يُدعى من دونه لأنه لا يخلق شيئًا بل هو مخلوق، ولأنه ميت غير حي، ولا يدري متى يبعث.

«ويطول بنا المقام لو أردنا استقصاء ما جاء في الكتاب العزيز من آيات الربوبية التي سيقت برهانًا على توحيد الإلهية، وحسبنا أن نعلم أن معظم السور مليئة من هذه

الآيات لمن تدبرها»(١).

وأما عن توقيفية العقيدة والعبادة فقد جاء الشرع بذم البدع من وجوه كثيرة، منها: القرآن الكريم:

مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَنذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٣].

وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَمَدَىٰكُمْ أَخْمَعِينَ ﴾ [النحل: ٩]. وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم مِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

#### السنة الشريفة:

ومن ذلك حديث عائشة على أن النبي كلي قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(٢).

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» $^{(7)}$ .

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله على: «من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»(1).

وروى الترمذي وصححه، وأبو داود وغيرهما من حديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله على ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها

<sup>(</sup>١) دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٦٧٤).

العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فهاذا تعهد إلينا؟ قال على «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور وإن كان عبدًا حبشيًّا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (١٠).

#### آثار السلف الصالح:

عن عبد الله بن مسعود ه قال: «اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم» وقال: «القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة» (٣)، وعن أبي بكر الصديق السنة خير من الاجتهاد في البدعة» (١٠)، وعن أبي بكر الصديق الله عمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ» (١٠).

وعن أبي إدريس الخولاني ﴿ لَأَن أَرَى فِي المسجد نارًا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها».

وما نقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين في ذم البدع والتحذير من أهلها كثير جدًّا.

## الاهتمام بتوحيد الأسماء والصفات بحانبيه النظري والعملي:

إن لتوحيد الأسهاء والصفات شأنًا عظيهًا وأثرًا كبيرًا في القلوب، والعلم بأسهاء الله وصفاته أشرف العلوم؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم، ولما كان ربنا تبارك وتعالى أشرف معلوم كان العلم الذي يعرف بالله هو أشرف العلوم، وكانت النصوص المعرفة بالله وأسهائه وصفاته أفضل النصوص، ولذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٦٧٦)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد (١٦٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الشعب (٢٢١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في العلل (٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٩٥٧١).

وكانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل.

هذه القواعد صاغها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في ثلاث نقاط فقال: «إنا نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وأن تلتزموا بثلاث جمل من كتاب الله:

الأولى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِ مُنَيِّهُ ﴾، فتنزهوا رب السهاوات والأرض عن مشابهة الخلق.

الثانية: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾، فتؤمنوا بصفات الجلال والكمال الثابتة في الكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾، بعد قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنْ مُنْ ﴾ الشورى: ١١].

الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل، وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَحْيِطُونَ بِهِ، عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]»(١).

ومع هذا المنهج الصحيح لفهم الأسهاء والصفات فلابد أن ينضم إليه العناية بآثارها القلبية والتعبد لله عز وجل ودعائه بها، حتى يتم الإيهان بالأسهاء والصفات كها آمن بها سلف الأمة الذين جمعوا بين الفهم والعمل، ونظروا إلى كل اسم من أسهاء الله عز وجل بأن فيه حقًا من العبودية لله عز وجل على العباد يتعبدون لله سبحانه وتعالى به.

وهذه الآثار التي يورثها الإيهان بأسهاء الله وصفاته يبينها ابن القيم فيقول: «والأسهاء الحسنى والصفات العُلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنًا ولوازم التوكل

<sup>(</sup>١) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص٥٣.

وثمراته ظاهرًا. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السهاوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بها يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنًا ويثمر له الحياء المحرمات والقبائح.

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، ويشمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه، وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي من موجباتها، وكذلك علمه بكهاله وجماله وصفاته العُلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسهاء والصفات»(۱).

ويقول وَغُلِلله: «وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والإستعانة به والذل والخضوع والانكسار له.

وكهال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه، وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة لابن القيم (٢/ ١٠٥).

التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك مَلِكًا قيومًا فوق سهاواته على عرشه يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويُعز ويُذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كهال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فها فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع»(۱).

فتبين مما سبق أن الإيهان بأسهاء الله عز وجل وصفاته ليس هو المعرفة النظرية والتسليم المجرد بها، ونفي التحريف الكلامي والشبهات البدعية التي اكتنفتها وفقط، وإنها يتجاوز ذلك إلى تدبر مدلولاتها وآثارها ومقتضياتها والتعبد لله عز وجل بها.

## الاهتهام ببيان حقيقة الكفر وشعبه، كالاهتهام ببيان الإيهان وشعبه:

يقول ابن رجب: «وهذه المسائل: أعني مسائل الإيهان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدًّا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسهاء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم خلاف المرجئة وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيهان. وقد صنف العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسائل تصانيف متعددة»(٢).

سد الطرق الموصلة إلى الشرك كافة.

ولقد عني أهِل السنة في كتبهم ومؤلفاتهم وفتاواهم بهذا الأمر أعظم عناية،

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم ص٦٧، ٦٨.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص٢٩.

وأولوه كل رعاية.

يقول الشيخ محمد خليل هراس: "ولما كان هذا النوع من التوحيد" هو أخطر أنواع التوحيد وأشرفها، فقد احتاط له الشرع أعظم الحيطة، ونفى عنه كل شائبة شرك، وحرم كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بقواعده؛ حتى يبقى مصون الحمى بعيدًا عن عوامل الزيغ والانحراف، فنهى عن الألفاظ التي توهم الندية والمساواة بين الله وبين أحد من خلقه كقولك مثلًا: أنا في حمى الله وفلان، أو: أنا متوكل على الله وعلى فلان، أو: ما شاء الله وفلان، وبين أن المخرج من ذلك هو أن يعطف بثم لا بالواو، وكذلك نبى عن الألفاظ التي فيها تعظيم لغير الله أو نسبة تأثير إليه كقولك: وحياتك أو وحياة أبيك أو لولا فلان لكان كذا ولولا صياح الديك لسرقنا اللصوص، ونهى أيضًا عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعظيمها وعبادتها وقد استفاض عنه عنه الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٢).

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من التشبه بعبادها حيث يتحرون السجود لها في هذه الأوقات.

ونهى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيه إلا المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى.

ونهى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة التعظيم، فقال على الأصحابه لما رآهم قاموا له: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا»(").

ونهي ﷺ: «لا تطروني كما أطرت

<sup>(</sup>١) يعنى: توحيد الألوهية.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢١٦٧٧)، وأبو داود (٥٢٣٠).

النصارى ابن مريم، إنها أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»(١).

وقال للوفد الذين قالوا: «أنت سيدنا وابن سيدنا»: «إنما السيدالله» (٢٠).

وقال للرجل الذي قال له: «ما شاء الله وشئت»: «أجعلتني لله ندًّا بل ما شاء الله وحده» (٢٠).

وقال للرجل الذي دخل عليه فأخذته رعدة من هيبته: «هون عليك فإنها أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة»(٤).

ونهى عن إشراف القبور وتجصيصها، وبناء القباب عليها، وإيقادها بالسرج، والعكوف عليها؛ خشية الافتتان بها والوقوع في تعظيمها.

وأنكر ﷺ على معاذ بن جبل ﷺ حين دخل عليه فسجد له.

ونهي عن الوفاء بالنذر في مكان يُعبَد فيه صنم أو يُقام فيه عيد من أعياد الجاهلية.

ولقد نهج الخلفاء الراشدون الله سنة نبيهم الله في الحيطة للتوحيد والمحافظة على حماه المقدس، حتى إن الفاروق عمر بن الخطاب الله أمر بقطع الشجرة التي بايع الصحابة رسول الله الله تحتها على الموت عام الحديبية لما علم أن بعض الناس يذهبون إليها ويتعمدون الصلاة عندها.

وقال مرة وهو يستلم الحجر الأسود: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي على يقبلك ما قبلتك»(٥).

وعزل خالدًا الله عن القيادة في وقت كانت الآمال كلها معلقة به ليتمم ما بدأه من الانتصارات على الروم؛ ولكنه خشي أن يفتتن به الناس فعزله وولى مكانه أبا عبيدة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٨٠٦)، وأحمد (١٥٨٧٢)، وهو في صحيح الجامع (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب المفرد (٧٨٣)، وأحمد (١٨٤٢)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد وذكره في الصحيح برقم ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٣٣١٢)، والحاكم في المستلرك (٣٧٣٣) وصححه، وذكره الألباني في الصحيحة (١٨٧٦) «لعن الله اليهود...».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠).

بن الجراح ﷺ.

وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد سار السلف الصالح وأئمة الهدى من بعدهم، لم يسمحوا لأحد أن يخرق سياج التوحيد أو يستبيح بيضته»(٢).

وقضية الحكم والتشريع وثيقة الصلة بقضية التوحيد؛ بل هي من صلب قضية التوحيد. إنها تنشأ عن الرضا بالله تعالى ربًا، وبمحمد على نبيًا، وبالإسلام دينًا.

إن قضية التحاكم إلى دين الله على والالتزام بشرعه هي جزء من توحيد الله على في ربوبيته وألوهيته؛ فتوحيد الله على يقتضي إفراده على بالأمر كما يفرد سبحانه بالخلق، لذا قرن الله بينهما فقال: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحُلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فكما أنه سبحانه هو الذي خلق، فهو الحقيق سبحانه بأن يأمر شرعًا وقدرًا.

يقول الشيخ بكر أبو زيد: «إن تحكيم شرع الله من أعظم الواجبات، قال سبحانه: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُوا فِيَ أَنفُسِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]» (٣).

ويقول الشيخ عمر الأشقر: «إن دعوة التوحيد تقتضي الالتزام بالمنهج الحق، وأما الاعتراف بالله ربًّا ومعبودًا والتوجه إليه في الصلاة والصوم والدعاء، والاستكبار عن الالتزام بشرعه في أمور السياسة والاقتصاد والحكم والتربية فهذا من جنس ضلال المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة آخرى»(1).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) دعوة التوحيد لمحمد خليل هراس ص٥٩-٦٢ باختصار.

<sup>(</sup>٣) درء الفتنة عن أهل السنة للشيخ بكر أبو زيد ص٨٠٨٠.

<sup>(</sup>٤) التوحيد محور الحياة للأشقر ص٣٤.

#### الاعتناء بعقيدة الولاء والبراء:

وذلك بالتوجيه إلى تحقيق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وتحقيق البراء من كل ما يخالف هذه العقيدة، وكل من يخالفها، كل بحسبه.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَوَىٰ أُولِيَآء كَعْضُهُمْ أُولِيَآء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَكُّم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَوِعُونَ فِيم يَقُولُونَ خَنْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَة ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتَى بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ عَ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَآ أُسَرُّوا فِيَ أَنفُسِمْ نَندِمِينَ ﴾ [المائدة: ٥١ ، ٥١].

وقال تعالى: ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ حَمِيعًا ﴾، إلى قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مَا لَكُنُولِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَئنًا مُّبِينًا ﴾ [النساء:١٣٨ – ١٤٤].

يقول الشيخ صالح الفوزان: «من أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها، فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم»(١).

والمتأمل لكتاب الله عز وجل يدرك دون عناء مقدار ما أولى القرآن هذه القضية من عناية واهتهام.

يقول الشيخ حمد بن عتيق: «فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده»(٢).

<sup>(</sup>١) الولاء والبراء ص٣.

<sup>(</sup>٢) سبيل النجاة والفكاك ص٣١.

#### مواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة:

ومن ذلك مواجهة صور الشرك الواقع، والبدع القائمة، والانحرافات الماثلة في واقع مجتمعات المسلمين.

وهذا الاهتمام بمواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة كما هو نهج سلف هذه الأمة فهو نهج أنبياء الله على، فهم يبدأون أولًا بترسيخ قاعدة العبودية لله على والدعوة إلى توحيد الإلهية، ثم ينطلقون من قاعدة التوحيد إلى إبطال ومحاربة الانحرافات التي يواجهونها في أممهم، لذا تتنوع اتجاهات دعوتهم بعد تأصيل الأصل المشترك لكل النبوات، وهو توحيد الله على.

كما ذكر الله على عن شعيب النَّكِينَ في قوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۗ وَلَا تَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ [هود:٨٤].

وكذا في قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَنَبُ لَقَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ إِنّى الْعَالَمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ الكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ وَمَا أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَىٰ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء:١٧٦-١٨١].

وذكر سبحانه عن لوط السلام: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَمَا أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرٍ ۖ إِنْ اللَّهُ وَأُطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرٍ ۖ إِنْ أَلْا تَتُقُونَ ﴾ وَاللَّهُ وَأُطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَا حِكُمْ أَبِلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُورَ ﴾ [الشعراء:١٦٠-١٦١].

فهذا هدي أنبياء الله عَلَى، وقد قال الله تعالى فيهم: ﴿ أُوْلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللهُ مُّ فَيِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهۡ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

فلا يصلح أن تنحصر المواجهة في بعض القضايا وبعض القواعد التي واجه بها

السلف الصالح الانحرافات التي عاصروها وكانت فريضة الوقت حينئذ مع إغفال الانحرافات التي تواجهنا في هذا العصر، والحرب التي تستهدف أصل الإسلام وتسعى لتنحيته من الوجود.

فليس من الشمولية الوقوف عند بعض المعارك التاريخية التي طُويت صفحاتها واندثرت فتنتها، مع التخلي عن محاربة الانحرافات المعاصرة، والتي أجلب العدو فيها بخيله ورجله، وذلك لمجرد أن السلف الصالح بسطوا القول في هذه ولم يبسطوه في الأخرى، وما ذاك إلا لعدم قيام الداعى إلى ذلك.

وليس المراد الإهمال المطلق لهذه القضايا وإنها تناولها تناولًا مجملًا يكفل بيان الحق من ناحية أخرى، الحق من ناحية أخرى، ثم الانشغال بمواجهة فتن العصر المستجدة ومشاكله الراهنة.

على أنه يلزم وجود طائفة من أهل الاختصاص الشرعي تتوسع في فهم ودراسة هذه الانحرافات وتفاصيلها، وأقوال الفرق فيها وشبهاتها والردود على تلك الشبهات، فهذا يدخل في فروض الكفايات، والله أعلم.

# أسئلة الفصل الثاني من الباب الثاني

## أولًا: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي:

- ١ التوقيفية تعني أن أهل السنة لا يقتبسون عقيدتهم إلَّا من مشكاة النبوة قرآنًا وسنة.
- ٢- من الأسباب التي حملت أهل السنة على عدم الوقوف عند النصوص: تواتر
   النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومهما.
  - ٣- من مظاهر التوقيفية: حبس اللسان عن الكلام في العقيدة مطلقًا.
    - ٤ ليس من مظاهر التوقيفية: سد باب الابتداع في الدين.
- ٥- من مظاهر التوقيفية والربانية: أثرها العظيم في عصمة أهل السنة وعلومهم من الخطأ والزلل والانحراف والاضطراب.
  - ٦- الغيب في كلام العرب يعني قيام العقيدة على التسليم بوجود الغيب.
  - ٧- ليس من مظاهر ودلائل الغيبية: ما ورد في فضل المؤمنين بالغيب وعظم أجرهم.
    - ٨- عذاب القبر ونعيمه مما أنكره أصحاب العقول الراشدة.
    - ٩- رؤية الله تعالى في الآخرة مما أنكره أصحاب العقول الفاسدة.
      - ١٠ لم ينكر المعتزلة حوض النبي ﷺ وشفاعته.
    - ١١ أدخل الصوفية في أمور الغيب بعض الخرافات والأوهام.
    - ١٢ ليس من مظاهر وسطية أهل السنة: قولهم في الأسماء والصفات.
      - ١٣ أهل السنة وسط بين القدرية والخوارج في باب أفعال الله على الله على.
    - ١٤ أهل السنة في باب الوعد والوعيد وسط بين المعتزلة والخوارج والمرجئة.

- ١٥ أهل السنة يسوون بين الصحابة وغيرهم في الفضل.
- ١٦ أهل السنة وسط في موقفهم من المعقول والمنقول بين المعتزلة والجهمية.
- ١٧ من مظاهر العقلانية في العقيدة الإسلامية: احترامها للعقل والحث على التدبر والتفكر.
  - ١٨ ليس من مظاهر العقلانية في العقيدة السنية: كفها للعقل عن خوضه فيما لا يطيق.
    - ١٩ صريح المعقول قد يخالف صحيح المنقول.
    - ٢ من مظاهر فطرية العقيدة عند أهل السنة خاصة أنها جاءت صعبة معقدة.
      - ٢١ التفكر في ذات الله تعالى وكنه صفاته مما ورد فيه الثواب الجزيل.
- ٢٢- لا خلاف بين سائر أهل السنة وفقهاء الأمصار في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الإحكام.
  - ٢٣ من مظاهر الشمولية في عقيدة أهل السنة والجماعة: العناية بالتوحيد كافة.
    - ٢٤ لم يعتن أهل السنة في كتبهم بسد الطرق الموصلة إلى الشرك.
    - ٢٥- لا يدخل الاعتناء بالولاء والبراء في مظاهر شمولية عقيدة أهل السنة.
- ٢٦-ليس من مظاهر الشمولية في عقيدة أهل السنة والجماعة: مواجهة الانحرافاتالعقدية المعاصرة.

### ثَانيًا: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيها يلي:

١ - التوقيفية تعني أن أهل السنة والجماعة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من:

أ- القرآن. ب-السنة. ج- كليهما معًا.

٢- من أسباب التوقيفية الحاملة على الوقوف عند النصوص:

أ- التعارض بين الأدلة. بعير حق.

ج-تواتر النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة. د-ما ورد في ب، ج.

#### ٣- من مظاهر التوقيفية:

أ- التسليم لله ولرسوله. ب-سد باب الابتداع في الدين.

ج- الرد إلى الوحي عند النزاع. د-جميع ما سبق.

#### ٤ - من مظاهر دلائل الغيبية:

أ- ابتداء الله كتابه بذكر هذه الركيزة الإيمانية.

ب-ما ورد في فضل المؤمنين بالغيب وعظيم أجرهم.

ج-عذاب القبر ونعيمه. د- ما ورد في أ، ب.

#### ٥- مما أنكره أصحاب العقول الفاسدة:

أ-رؤية الله تعالى في الآخرة. ب-عذاب القبر ونعيمه. ج-ما ورد في أ، ب.

#### ٦- أنكر المعتزلة:

٧- أهل السنة وسط في باب أفعال الله عَلَىٰ بين:

أ-الشيعة والخوارج. ب-القدرية والجبرية. ج-الصوفية والفقهاء.

١- احترام العقل والحث على التدبر والتفكير من مظاهر:

أ- الوسطية. ب-العقلانية. ج-الغيبية.

٩ - التفكر في ذات الله على مما وردت النصوص:

أ- بالأمر به. ب-بالكف عن الخوض فيه.

ج- لم يرد بشأنه شيء من النصوص عن علماء الأمة.

• ١ - الاعتناء بعقيدة الولاء والبراء من مظاهر:

أ- فطرية العقيدة. ب- شمولية العقيدة. ج- عقلانية العقيدة.

#### ثالثًا: الأسئلة القالية:

- ١ ما المقصود بمصطلح التوقيفية من بين مصطلحات العقيدة عند أهل السنة والجماعة؟
- ٢- ما هي الأسباب التي حملت أهل السنة على الوقوف عند النصوص وعدم تجاوزها؟
  - ٣- ما هي مظاهر التوقيفية في عقيدة أهل السنة والجماعة؟
- ٤ عرف الغيب لغة واصطلاحًا وتكلم عن الغيبية كأحد خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة.
  - ٥- اذكر مظاهر ودلائل الغيبية في عقيدة أهل السنة والجماعة.
  - ٦ عدد بعض الأمثلة التي أنكرتها العقول الفاسدة من الغيبيات مع الشرح.
- ٧- اذكر بعض الأمثلة لما أثبته أصحاب العقول التائهة من الصوفية مما أدخلوه على
   باب الغيبيات.
  - ٨- عرف الوسطية لغة واصطلاحًا، ثم بين معنى وسطية الأمة المحمدية بين الأمم.
    - ٩ تعددت مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة، اذكر هذه المظاهر تفصيلًا.
- ١٠ ما المقصود بالعقلانية وما مظاهرها في العقيدة الإسلامية عامة وعقيدة أهل السنة والجاعة خاصة؟
  - ١١- ماذا يعني قولهم: إن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول؟
  - ١٢ عرف الفطرية، واذكر طرفًا من أقوال أئمة السلف عنها، واذكر مظاهرها.
    - ١٣ عرف الشمولية، واذكر مظاهرها وصورها تفصيلًا.
      - ١٤ بين السبل لمواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة.

# الفَصْيِلُ الثَّالِيْثُ

# قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد

المبحث الأول:

الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين.

المبحث الثاني:

جمع النصوص في الباب الواحد ورد المتشابه إلى المحكم.

المبحث الثالث:

اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها.

المبحث الرابع:

حجية فهم السلف الصالح لنصوص الوحي.

المبحث الخامس:

الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودرء التأويل.

المبحث السادس:

درء التعارض بين العقل والنقل.

المبحث السابع

موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ.

المبحث الثامن

الكف عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف.

.

### ملهُيَكُلُ

لم يفرد السلف الأوائل مؤلفات خاصة في قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد؛ بل اكتفوا بها ورد في ثنايا كتب العقائد من تقعيدات وتأصيل، ومناظرات ورد للشبه والأباطيل، يظهر ذلك في كتب أهل السنة والجهاعة المتقدمين عامة، ويظهر بوضوح في مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمها الله، إلا أن الدراسات المعاصرة عنيت بتحرير تلك القواعد، وبيان الضوابط، والكشف عن مناهج السلف والأئمة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، وفي الرد على أهل البدع والإلحاد (۱).

وفيها يلي تنبيه على أهم تلك القواعد والضوابط المنهجية في تقرير مسائل الاعتقاد، كما أشارت إليها كتب المتقدمين، وجمعتها ورتبتها كتب المتأخرين.

<sup>(</sup>١) من تلك الدراسات رسالة الماجستير للدكتور عثمان علي حسن بعنوان «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد».

# المبحث الأول الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين

لقد تقدم أن أدلة مسائل التوحيد من أقوى الأدلة ثبوتًا وأصرحها دلالة، وعامة مسائل الاعتقاد -لأجل هذا- متفق عليها بين سلف الأمة.

والله تعالى أمر بالدخول في شرائع الإيهان كافة، ونهى عن الإيهان ببعض والتكذيب ببعض، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً ﴾[البقرة: ٢٠٨] وأمر المؤمنين أن يقولوا: ﴿ ءَامَنًا بِهِ عُلُنَّ مِنْ عِندِ رَبِنَا ﴾[آل عمران: ٧].

وفي الحديث: «إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا؛ بل يصدِّق بعضه بعضًا، في عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»(١).

«فينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، فجميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس»(٢).

فكل ما أمر به الشارع أو نهى عنه، أو دلَّ عليه وأخبر به، فحقه التصديق والتسليم مع الإجلال والتعظيم، قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ أَلَّهُ عِندَ رَبِيهِ ﴾ [الحج: ٣٠]، وقال سبحانه: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتِهِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ۖ ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣١].

وما كان -من أمر الله- متعلقًا بعمل فحقه الامتثال بلا تردد، والاتباع بلا هوي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٦٦٦٣)، وابن ماجه (٨٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢٦٦٦): «إسناده صحيح». اهـ. وأصل الحديث في صحيح مسلم (٢٦٦٦)، عن عبد الله ابن عمرو قال: هَجَّرْتُ إلى رسول الله على يومًا، قال: فسمعَ أصواتَ رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله على يُعرفُ في وجههِ الغضبُ، فقال: «إنها هلكَ مَنْ كان قبلكم باختلافهم في الكتاب».

<sup>(</sup>٢) الإيمان لابن تيمية ص٣٣ باختصار.

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى آللَهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيۡرَةُ مِنْ أَمْرِهِمۡ ﴾[الأحزاب:٣٦].

وقال سبحانه: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمْنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّرَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾[القصص: ٥٠].

والسنة صنو الكتاب في وجوب التسليم والتعظيم، قال الأوزاعي (١) للزهري: يا أبا بكر، حديث رسول الله ﷺ: «ليس منا من لطم الخدود» (٢)، و «ليس منا من لم يوقر كبيرنا» (٣) وما أشبه من الحديث ما معناه؟ فأطرق الزهري ساعة، ثم رفع رأسه فقال: «من الله ﷺ العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم» (١).

وورد ذلك عن الزهري عقب روايته لحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...»، والحديث رواه الأوزاعي عن الزهري، ثم قال: فقلت للزهري: ما هذا؟ فقال: «على رسول الله على البلاغ وعلينا التسليم» (°). وفي رواية: «من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم، أُمِرُّوا أحاديث رسول الله على كما جاءت» (۱). زاد في لفظ:

 <sup>(</sup>۱) في أصل الرواية «قال رجل للزهرى»، قال ابن حجر: «وهذا الرجل هو الأوزاعى» انظر تغليق التعليق
 (٥/ ٣٦٦)، وسيأتي ما يؤكد ذلك بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٧٨٢٣)، وهناد في الزهد (١٣٢١)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٥)، والترمذي (١٩٢٠)، وأبو داود (٤٩٤٣) من حديث أنس بن مالك ، وقد صححه النووي في الرياض، والألباني في صحيح الجامع (٥٤٤٥)، وحسنه العراقي والسيوطي. انظر: الجامع الصغير (٥٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) السنة للخلال (٣/ ٥٧٩)، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (٢/ ١١١)، وأدب الإملاء والاستملاء للسمعاني (ص/ ٢٦)، وتغليق التعليق لابن حجر (٥/ ٣٦٥ – ٣٦٦)، وانظر: كتاب خلق أفعال العباد للبخاري (ص/ ٢٦)، والصحيح له (قبل رقم / ٧٥٣٠) في كتاب التوحيد، والتمهيد لابن عبد البر (٦/ ١٤)، والاعتقاد للبيهقي ص ٢٥١، والصواعق المرسلة (٢/ ٧٥٧)، (٤/ ١٤٣٢)، وشرح الطحاوية ص ٢١٩، والرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي بن سلطان الهروي الحنفي ص ٤٨، وفتح الباري لابن حجر (١٣/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان (١/ ٤١٤ رقم ١٨٦)، وتعظيم قدر الصلاة للمروزي (٥٢٠).

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء (٣/ ٣٦٩).

«من الله القول، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، أُمِرُّوا حديثَ رسول الله ﷺ كما جاء بلا كيف» (١) . وقال مرة : «وكانوا يجرون الأحاديث عن رسول الله ﷺ كما جاءت تعظيمًا لحرمات الله (٢) .

وورد نحو ذلك عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك لما سُئل عن الاستواء، فقال: «مجهول معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق»(٣).

وقال ابن تيمية: «هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك»(١٠).

ومثل هذا قول الإمام مالك رَنِيَلَهُ حين سئل عن الاستواء، فقال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة...»(°).

"والإنسان إذا علم أن الله تعالى أصدق قيلًا، وأحسن حديثًا، وأن رسوله هو رسول الله بالنقل والعقل والبراهين اليقينية، ثم وجد في عقله ما ينازعه في خبر الرسول، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، فإن العامّي يصدق لأهل الاختصاص ما يقولونه دون اعتراض، وإن لم يتضح له وجهه، وإذا اتضح ازداد نورًا على نور.. فكيف حال الناس مع الرسل وهم الصادقون المصدّقون؛ بل لا يجوز أن يخبر الواحد منهم خلاف ما هو الحق في نفس الأمر".

قال الإمام الطحاوي رَخِيَلَتْهُ: «فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (٥/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد للبيهقي ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي ُ في اعتقاد أهل السنة (٦٦٥)، (٩٢٨)، وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (١/١٥٨)، وفتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٠٦) والمجهول هو الكيفية، والمعقول هو المعنى.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٣٩٨/٣)، والبيهقي في الاعتقاد (١١٦/١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٦/ ٣٢٥)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١/ ١٤١).

فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيهان، فيتذبذب بين الكفر والإيهان، والتصديق والتكذيب، والإقرار والإنكار، موسوسًا تائهًا، شاكًا زائغًا، لا مؤمنًا مصدقًا، ولا جاحدًا مكذِّبًا»(١).

وبضدها تتميز الأشياء، فأين هذا المنهج السديد، والتقعيد الرشيد، الذي سار عليه أهل السنة، من مثل قول عمرو بن عبيد -إمام المعتزلة-: «لو كانت ﴿ تَبَّتَ يَدَآ أَلَى لَهُ عَلَى العباد حجة!»(٢).

أو قوله في حديث الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة.. الحديث» (۱) قال –قبح الله قوله –: «لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدَّقته، ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا لما قبلته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» (۱).

وأخيرًا فإن في التزام هذه القاعدة إثبات عصمة المرسلين، وتحقيق متابعة الرسول فيما أخبر وأمر، ومجانبة مسالك المغضوب عليهم والضالين الذين ردوا على أنبيائهم، وحصول رتبة الراسخين، والنجاة من مذاهب المبتدعين، ودفع توهم التعارض بين النقل والعقل.

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٢٣٣، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٢/ ١٨٢)، وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٦/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣) من حديث عبد الله بن مسعود ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٢/ ١٧٠)، وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٦/ ١٠٥، ١٠٥).

# المبحث الثاني جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها

إن معقد السلامة من الانحراف عند بيان قضية عقدية وتفصيل أحكامها هو جمع ما ورد بشأنها من نصوص الكتاب والسنة على درجة الاستقصاء، مع تحرير دلالات كلّ، وتصحيح النقل عن النبي على واعتهاد فهم الصحابة والثقات من علماء السلف الصالح في فإن بدا ما ظاهره التعارض بين نصوص الوحيين عند المجتهد -لا في الواقع ونفس الأمر-، فينبغي الجمع بين هذه الأدلة برد ما غمض منها واشتبه إلى ما ظهر منها واتضح، وتقييد مطلقها بمقيدها، وتخصيص عامها بخاصها، فإن كان التعارض في الواقع ونفس الأمر فبنسخ منسوخها بناسخها -وذلك في الأحكام دون الأخبار فلا يدخلها نسخ-، وإن لم يكن إلى علم ذلك من سبيل، فبرده إلى عالمه تبارك وتعالى.

قال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ مِنْهُ ءَايَتٌ مُّكَمَّتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِتَنِ وَأُخُرُ مُتَسَبِهَتُ فَأَمًّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ وَمَا مُتَسَبِهَاتٌ فَأَمَّا ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَةً إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِنَا أَومَا يَذَكُرُ إِلَّا يَعْلَمُ تَأْفِيلَةً إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَكُلٌ مِنْ عِندِ رَبِنَا أَومَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [آل عمران: ٧].

وفي الحديث قوله على «نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجرًا وآمرًا، وحلالًا وحرامًا، ومحكمًا ومتشابمًا، وأمثالًا، فأحِلُوا حلاله، وحرِّموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا»(۱).

قال ابن عباس عظيا: «يؤمن بالمحكم ويدين به، ويؤمن بالمتشابه ولا يدين به،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٧٤٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٦/٩)، والحاكم في المستدرك (٢٠٣١)، من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ، وصححه الحاكم، والألباني في الصحيحة برقم: ٥٨٧.

وهو من عند الله كله»<sup>(۱)</sup>.

وقال الربيع بن خثيم رَخْيَلَتْهُ: «يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه، لا تتكلف فإن الله يقول لنبيه على ﴿ قُلْ مَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمَتَكَلِّفِينَ ﴾[ص:٨٦]»(٢).

وإذا اتضح هذا؛ فإنه لا يجوز أن يؤخذ نص وأن يطرح نظيره في نفس الباب، أو أن تعمل مجموعة من النصوص وتهمل الأخرى؛ لأن هذا مظنة الضلال في الفهم، والغلط في التأويل، قال الإمام أحمد ريخيلة: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضًا»(٣).

وقال الشاطبي رضي ومدار الغلط في هذا الفصل إنها هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين، إنها هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها..»(1).

ومما يلتحق بهذا المعنى جمع روايات الحديث الواحد والنظر في أسانيده وألفاظه معًا وقبول ما ثبت، وطرح مالم يثبت، وكما قيل: والحديث اذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، ثم النظر في الحديث بطوله وفي الروايات مجتمعة.

وقد كانت لأهل البدع مواقف خالفوا بها إجماع أهل السنة بسبب مخالفتهم لهذا الأصل العظيم، فكانوا يجتزئون من النصوص بطرف، مع إغضاء الطرف عن بقية

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام للشاطبي (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) الموافقات للشاطبي (١/ ٢٤٦، ٢٤٦).

الأطراف، فصارت كل فرقة منهم من الدين بطرف، وبقي أهل السنة في كل قضية عقدية وسطًا بين طرفين، فهم -مثلًا - وسط في باب الوعيد بين غلاة المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيهان ذنب، وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في النار، كما أنهم وسط في باب أسماء الإيهان والدين بين المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة كامل الإيهان، وبين الوعيدية القائلين بتكفيره -كما هو عند الخوارج - أو بجعله بمنزلة بين المنزلتين -كما هو عند المعتزلة -، وهم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة لمشيئته تعالى وخلقه أفعال العباد، وبين الجبرية النفاة لقدرة العبد واختياره ومشيئته ونسبة فعله إليه حقيقة، والقاعدة الهادية عند اشتباه الأدلة: «أن من رد ما اشتبه إلى الواضح منها، وحكم عكمها على متشابهها عنده، فقد اهتدى، ومن عكس انعكس»(۱).

واتفق لأهل السنة والجاعة «موافقة طريقة السلف من الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث والفقه في الدين، كالإمام أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، والبخاري، وإسحاق، وغيرهم، وهي رد المتشابه إلى المحكم، وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضًا، ويصدق بعضها بعضًا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنها الاختلاف والتناقض فيها كان من عند غيره»(٢).

قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفًا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفًا كَانِيرًا ﴾[النساء: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَكِتَنَبُ عَزِيزٌ ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾[فصلت: ٤١، ٤١].

وقد حكى الباقلاني الإجماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير بتصرف يسير (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ٢٩٤).

مطلقًا، كما روى الخطيب البغدادي عنه ذلك فقال: "يقول الباقلاني: وكل خبرين علم أن النبي علم تكلم بهما، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين؛ لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك، أن يكون موجب أحدهما منافيًا لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كانا أمرًا ونهيًا، وإباحة وحظرًا، أو يوجب كون أحدهما صدقًا والآخر كذبًا إن كانا خبرين، والنبي الشياء منزه عن ذلك أجمع، ومعصوم منه باتفاق الأمة، وكل مثبت للنبوة»(١).

- ولما خالف أهل البدع هذه القاعدة كفَّر بعضهم بعضًا، حيث آمن بعضهم بنصوص وكفروا بأخرى، فقد آمن -مثلًا- الوعيدية: من الخوارج والمعتزلة بنصوص الوعيد<sup>(۲)</sup>، وكفروا بنصوص الوعد، وقابلهم المرجئة فآمنوا بنصوص الوعد<sup>(۳)</sup> وكفروا بنصوص الوعد، وأهل السنة والجهاعة آمنوا بكل وجمعوا بين النصوص، واعتمدوا على قول الله تعالى: ﴿ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أُشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾[الأعراف:١٥٦].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾[النساء: ٨٨].

وكذا الجبرية آمنوا بها كفر به القدرية، وكفروا بها آمن به القدرية، والحق الإيهان بجميع النصوص، واعتقاد نفي التعارض بينها، قال تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ فَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾[التكوير:٢٨، ٢٩]، فأثبت مشيئة للإنسان مقيدة بمشيئة الرحن.

<sup>(</sup>١) الكفاية للخطيب البغدادي ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَسَيْعَةُ وَأَحَاطَتْ بِهِ، خَطِيَقَتُهُ، فَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨١] وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْحِنَّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابِ مُهِيرٍ ﴾ [النساء: ١٤] وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْحِنَّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَنَى اللهِ عَني نام، متفق عليه، وقوله «لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم» متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك قوله ﷺ: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» مسلم، وقوله: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرمه الله على النار» مسلم.

فأتلفت -بحمد الله- النصوص واجتمعت، وزالت الشبه وارتفعت الحجب وانقلعت.

"وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة العلم والدين في كسر المبتدعة وتفنيد شبهاتهم، كصنيع الإمام الشافعي رَحْيَلتْهُ في كتاب الرسالة، وفي كتاب مختلف الحديث، وكذلك الإمام أحمد رَحْيَلتْهُ في الرد على الجهمية، والإمام ابن قتيبة رَحْيَلتْهُ في كتاب مختلف الحديث، والطحاوي رَحْيَلتْهُ في مشكل الآثار، وغير هؤلاء كثير من أئمة السنة»(١).

<sup>(</sup>١) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان على حسن (١/ ٣٤٨).

### المبحث الثالث

### اشتمال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها

إن المصدر الذي تؤخذ منه مسائل أصول الدين هو الوحي، فكل ما يلزم الناس اعتقاده أو العمل به، قد بينه الله تعالى بالوحي الصادق عن طريق كتابه العزيز، أو بالواسطة من كلام المصطفى على أو ما يرجع إليهما من إجماع صحيح، أو عقل صريح دل عليه النقل وأرشد إليه.

قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِبَ تِبْيَنِنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾[النحل:٨٩].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَنِذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾[الإسراء:٩].

وفي الحديث قوله ﷺ: «..وايم الله، لقد تركتكم على البيضاء، ليلها ونهارها سواء»، قال أبو الدرداء: صدق رسول الله ﷺ، تركنا والله على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء (۱۰)، وفي رواية أخرى: «لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» (۲۰).

وفي صحيح مسلم لما قيل لسلمان الفارسي ﴿ : «قد علَّمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة! فقال: أَجل.. » (٢).

ودخول مسائل التوحيد وقضاياه في هذا العموم من باب الأولى؛ بل «من المحال أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم، ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب»(٤).

والرسول ﷺ بيَّن مسائل التوحيد تارة بأدلتها النقلية مباشرة كأحوال البرزخ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٩) من حديث أبي الدرداء ﷺ. وقد حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٦٨٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦٦٩٢)، والدارمي (٩٥)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٤).
 وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٥/ ٧، ٨).

ومسائل اليوم الآخر، وتارة يجمع إلى الأدلة النقلية الأدلة العقلية ويرشد إليها، فإما أن تكون أدلة مسائل علم التوحيد أدلة نقلية، أو أدلة نقلية عقلية.

وبهذا الأصل المبارك اعتصم أهل السنة والجماعة، فصدروا عن الوحي في تعلم التوحيد في مسائله وأدلته، «ولم ينصبوا مقالة ويجعلوها من أصول دينهم وجمل كلامهم، إن لم تكن ثابتة فيها جاء به الرسول؛ بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة، هو الأصل يعتقدونه ويعتمدونه»(۱).

وردوا عند التنازع في مسألة ما إلى نصوص الوحي، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْالَاخِرِ فَإِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْاَحْرِ فَإِلَى خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَنزِعْتُمْ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

وفي إعمال هذه القاعدة نظر إلى الوحي بعين الكمال، واستغناء به عن غيره، واعتماد عليه، وتجنب اللوازم الباطلة لمذهب من يعوِّل على العقل أو الذوق دون الشرع، وتحقيق للإيمان بالله واتباع رسوله على ونجاة من مسالك أهل الأهواء الذين يتقدمون بين يدي الله ورسوله بعلومهم وعقولهم وأذواقهم، وحسم لمادة التقليد الباطلة، مع تحقيق الاجتماع والألفة ونبذ الاختلاف والفرقة.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني ص٩٣٥.

### المبحث الرابع حجية فهم الصحابة والسلف الصالح

إذا اختلف أهل القبلة وتنازعوا الحق والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، فإن أجدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقربها إلى التوفيق من كان في جانب أصحاب عمد على وإذا كان الكتاب الكريم حمال أوجه في الفهم مختلفة؛ فإن بيان أصحاب نبينا في له حجة وأمارة على الفهم الصحيح. أبر الأمة قلوبًا، وأعمقها عليًا، وأقلها تكلفًا، وأصحها فطرة، وأحسنها سريرة، وأصرحها برهانًا، حضروا التنزيل وعلموا أسبابه، وفهموا مقاصد الرسول في وأدركوا مراده، اختارهم الله تعالى -على علم - على العالمين سوى الأنبياء والمرسلين، «فكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين، معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة في (۱۰).

«فمن أخبرنا الله رضي الله الله الله الله علم ما في قلوبهم، فرضي عنهم، وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم، أو الشك فيهم البتة (٢٠٠٠).

قال قتادة عَلَيْتُهُ -في قوله تعالى: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾[سبأ:٦]: «أصحاب محمد ﷺ "<sup>")</sup>.

وقال سفيان رَخِلَتْهُ -في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ ﴾[النمل:٥٩]-: «هم أصحاب محمدﷺ »(٤).

وفي منزلة علمهم واجتهادهم وفتاواهم قال الشافعي رَخِيَلَتُهُ: «..فعلموا ما أراد رسول الله ﷺ عامًّا وخاصًّا، وعزمًا وإرشادًا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا،

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطيرى (٢٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٣٧٠).

وأفضل علم السلف ما كانوا مقتدين فيه بالصحابة.

يقول ابن تيمية رَخِيَلَة: "ولا تجد إمامًا في العلم والدين، كمالك، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومثل الفضيل وأبي سليمان، ومعروف الكرخي، وأمثالهم، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب»(٢).

ثم إن التابعين وتابعيهم قد حصل لهم من العلم بمراد الله ورسوله ما هو أقرب إلى منزلة الصحابة ممن هم دونهم؛ وذلك لملازمتهم لهم، واشتغالهم بالقرآن حفظًا وتفسيرًا، وبالحديث رواية ودراية، ورحلاتهم في طلب الصحابة وطلب حديثهم وعلومهم مشهورة معروفة، «ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم، وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به، ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول علي السول المنها الله المسول المنها المسول المنها المنه وأخصها بعلم الرسول المنها المنه وأخصها بعلم الرسول المنها المنها

والمسلمون في شأن العقيدة يحتاجون إلى «معرفة ما أراد الله ورسوله على بألفاظ الكتاب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ، فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة، عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه،

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين لابن القيم (١/ ٨٠)، ونسبه إلى الشافعي في الرسالة البغدادية القديمة.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص١٦٥.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٤/ ٩١).

فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين، مثل معنى التوحيد، ومعنى الواحد والأحد والإيان والإسلام، ونحو ذلك... فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك، فإن معرفته أصل الدين»(١).

فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يدعيه المخالفون، باختلاف نحلهم ومذاهبهم، فتارة يقول أهل السياسة والملك: إنهم لم يمهدوا قواعد الحكم والسياسة والتدبير لانشغالهم بالعلم والعبادة، وتارة يدعي أهل التصوف أنهم ما حققوا المقامات والأحوال لانشغالهم بالجهاد والقتال وهكذا.

والحق أن «كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، وعمق علومهم، وقلّة تكلفهم، وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها، وضبط قواعدها، وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن، والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا»(٢).

وقال ابن رجب رَخِيلَتْهُ: «فمن عرف قدر السلف، عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام، وكثرة الجدل والخصام، والزيادة في البيان على مقدار الحاجة؛ لم يكن عيًا، ولا جهلًا، ولا قصورًا، وإنها كان ورعًا وخشية لله، واشتغالًا عما لا ينفع بما ينفع»(").

وفي تحديد مفهوم السلف، قال سبحانه: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ آلْأُولُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱللَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَآلَانَهَا وَآلَانَهَا وَآلَانَهَا وَآلَانَهَا وَآلَالَانَهَا وَآلَانَهَا أَبُدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، فالسلف اسم يجمع الصحابة فمن بعدهم ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفي الصحيح: «خير الناس قرني، ثم الذين

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٧/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/ ١٩، ٢٠).

<sup>(</sup>٣) فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب ص٥٨.

يلونهم، ثم الذين يلونهم.. "(١).

وهذه الخيرية خيرية علم وإيان وعمل، ولقد حكى ابن تيمية والآيثة الإجماع على خيرية القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.. وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة (٢).

ولقد اعتصم أهل السنة والجماعة بحجية فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين فعصمهم هذا من التفرق والضلال، فقالوا بها قال به السلف، وسكتوا عما سكتوا عنه، ووسعهم ما وسع السلف.

أما أهل الضلال والابتداع، فمذهبهم الطعن في الصحابة وتنكب طريق السلف، قال الإمام أحمد والآية: «إذا رأيت الرجل يذكر أحدًا من الصحابة بسوء، فاتهمه على الإسلام»(٢٠).

فالصحابة يكفرهم الرافضة تارة، والخوارج أخرى، والمعتزلة يقول قائلهم وهو عمرو بن عبيد -عليه من الله ما يستحق- : «لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان، على شراك نعل ما أجزت شهادتهم!»(<sup>3)</sup>.

وصدق أبو حاتم الرازي رخي الله حين قال: «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر»(°).

ورضي الله عن أبي زرعة الرازي حيث قال: «إذا رأيتَ الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله على في فاعلم أنه زنديقٌ، وذلك أن الرسول على عندنا حقٌ، والقرآن حقٌ، وإنها أدَّى إلينا هذا القرآن والسُّنن أصحاب رسول الله على وإنها يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليُبْطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣) من حديث عبدالله بن مسعود ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٤/ ١٥٨، ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) الصارم المسلول لابن تيمية (٨٥٨/٣).

<sup>(</sup>٤) الاعتصام للشاطبي (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) الكفاية للخطيب ص٩٧.

### المبحث الخامس الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل

ويقصد بظاهر النصوص مدلولها المفهوم بمقتضى الخطاب العربي، لا ما يقابل النص عند متأخري الأصوليين، والظاهر عندهم ما احتمل معنى راجحًا وآخر مرجوحًا، والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا، «فلفظة الظاهر قد صارت مشتركة، فإن الظاهر في الفطر السليمة، واللسان العربي، والدين القيم، ولسان السلف، غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين» فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم، واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم، ونفيه يكون تكذيبًا للمتكلم، أو اتهامًا له بالعيّ وعدم القدرة على البيان عما في نفسه، أو اتهامًا له بالعيّ وعدم القدرة على البيان عما في نفسه، أو اتهامًا له بالغين والتدليس وعدم النصح للمكلف، وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى وحق رسوله الأمين عليه النصية وحق رسوله الأمين الله النصية النصح المكلف، وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى وحق رسوله الأمين الله النصية النصح المكلف، وكل ذلك محتنع في حق الله تعالى وحق رسوله الأمين الله النصية النصية وحق الله تعالى وحق رسوله الأمين النصية وحق الله تعالى وحق رسوله الأمين الله النصية و النه و النصية و ا

ومراد المتكلم يُعلم إما باستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على المعنى المراد مع تخلية السياق عن أية قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة، أو بأن يصرِّح بإرادة المعنى المطلوب بيانه، أو أن يحتف بكلامه من القرائن التي تدل على مراده، وعلى هذا فصرف الكلام عن ظاهره المتبادر -من غير دليل يوجبه أو يبين مراد المتكلم- تحكم غير مقبول سببه الجهل أو الهوى، وهذا وإن سماه المتأخرون تأويلًا إلا أنه أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل (٢)، ولا يسلم لهذا المتأول تأويله حتى يجيب على أمور أربعة:

أحدها: أن يبين احتمال اللفظ لذلك المعنى الذي أورده من جهة اللغة.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۳/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. لسان العرب لابن منظور (١/ ٢٦٤).

الثاني: أن يبيِّن وجه تعيينه لهذا المعنى أنه المراد.

الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ لأن الأصل عدمه، قال ابن الوزير رَحْمَلَتْه: «من النقص في الدين رد النصوص والظواهر، ورد حقائقها إلى المجاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل..»(١).

الرابع: أن يبيِّن سلامة الدليل الصارف عن المعارض، إذ دليل إرادة الحقيقة والظاهر قائم، وهو إما قطعي، وإما ظاهر، فإن كان قطعيًا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرًا فلابد من الترجيح (٢٠).

ومما يدل على إعمال الظواهر أنه لا يتم بلاغ ولا يكمل إنذار، ولا تقوم الحجة ولا تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقين، ولا تدل على مراد المتكلم بها؛ بل على خلاف ذلك، فينتفي عن القرآن –والعياذ بالله – معنى الهداية، وشفاء الصدور، والرحمة، التي وصف الله تعالى بها كتابه الكريم، ومعاني الرأفة والرحمة والحرص على رفع العنت والمشقة عن الأمة، التي وصف الله تعالى بها نبيه في كتابه العزيز، وهو الذي ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا التباس في أمره ونهيه، ولا إلغاز في إرشاده وخبره، باطنه وظاهره سواء،كيف لا، وهو القائل: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم..»(").

<sup>(</sup>١) إيثار الحق لابن الوزير ص١٢٩.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٦/ ٣٦٠-٣٦٢)، والصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ٢٨٨-٢٩٠)، ويداثع الفوائد لابن القيم (٤/ ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٤٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عظيًا.

ففهمه لنصوص الوحي أرسخ، وقد قال عمر الله الناس، عليكم بديوان شعركم في الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم، ومعاني كلامكم»(١).

وقال ابن تيمية رَخِيَلَيْهُ: «لم يكن في الصحابة من تأول شيئًا من نصوصه -أي نصوص الوحي- على خلاف ما دل عليه، لا فيها أخبر به الله عن أسهائه وصفاته، ولا فيها أخبر به عها بعد الموت..»(٢).

وفي إنكار التأويل الكلامي ومناهج الفلاسفة ومن تأثر بهم من المتكلمين، يقول الحافظ ابن حجر رضي «وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلًا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهًا - ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم، وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل، فالسعيد من تمسك بها كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف» (7).

ويقول ابن القيم وخالله مبينًا خطورة التأويل فأصل خراب الدين والدنيا، إنها هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه، ولا دل عليه أنه مراده، وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل، وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل، وليس هذا مختصًّا بدين الإسلام فقط؛ بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد (ئ).

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (١٣/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين لابن القيم (٤/ ٢١٦).

ففي لزوم الإيهان بالنصوص على ظاهرها ودفع التأويل المتعسف بغير دليل موافقة لنصوص الكتاب والسنة لفظًا ومعنى، مع بعد عن التكلف في الدين، والقول على الله بغير علم، والافتراء على رسوله الأمين، فضلًا عن ما في ذلك من مصلحة سد باب الخروج على العقيدة ببدعة محدثة، وسد باب الخروج على الشريعة، والاجتراء على الحرمات، والتهاون بالطاعات والوقوع في المنكرات، بصرف ألفاظ الوعد والوعيد عن حقيقتها وظاهرها، ودعوى أن كل ذلك غير مراد.

"وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة في الصفات، الذين يفوضون معاني النصوص إلى الله، مدعين أن هذا هو مذهب السلف، وقد علم براءة مذهب السلف من هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصوص على الإجمال والتفصيل، وإنها فوضوا العلم بكيفيتها لا العلم بمعانيها»(١).

قال ابن تيمية رخيلة: "إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله، ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها، ولا يفهمها رسول الله على ولا أهل العلم والإيهان جميعهم، وإنها قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه»(٢).

بل كان قول أهل العلم: من الله البيان، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم.

ومما يشهد للصحابة في فهمهم مراد الله ومراد نبيه على والأخذ بظواهر النصوص، وتفسيرها بها يظهر منها: قول ابن مسعود الله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا

<sup>(</sup>١) القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۲۸۵).

أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه"(١).

وقال مسروق رَخِيَّاتُهُ: «كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار»(۲)، وقال عبد الله بن مسعود ﷺ: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»(۲).

وقال مجاهد رَخِيَلِللهُ: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»(١٠).

فلم يتوقف الصحابة عن تفسير النصوص والأخذ بظواهرها؛ ويستثنى من ذلك النصوص الخاصة بصفات الله تعالى، فقد أخذوا بظواهرها فأثبتوها دون تفسير أو تكييف لمعناها.

قال الذهبي: «قال سفيان<sup>(٥)</sup> وغيره: قراءتها -أي آيات الصفات- تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة، لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٠٢)، ومسلم (٢٤٦٣) من حديث عبد الله بن مسعود ١٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) وهو الإمام سفيان بن عيينة ريخالله، روى ذلك عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٣/ ٤٣١)، والدارقطني في الصفات ص ٤، ٤، ٤، وانظر: الاعتقاد للبيهقي ص ١١٨، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (١/ ١١٥، ١١٥). (٦) العلو للذهبي ص ٢٥١.

## المبحث السادس درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل

مما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والصريحة في دلالتها، لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة، ذلك أن العقل شاهد بصحة الشريعة إجمالًا وتفصيلًا، فأما الإجمال، فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول على من ذلك تصديقه في كل ما يخبر به من الكتاب والحكمة.

وأما التفصيل، فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل؛ بل كل ما أدركه العقل من مسائلها، مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقًا وتعضيدًا، وما قصر العقل عن إدراكه من مسائلها، فهذا لعظم الشريعة، وتفوقها، ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل التي عجز العقل عن إدراكها، فالشريعة قد تأتي بها يحير العقول لا بها تحيله العقول.

فإن وجد ما يوهم التعارض بين العقل والنقل، فإما أن يكون النقل غير صحيح أو يكون صحيحًا ليس فيه دلالة صحيحة على المدعى، وإما أن يكون العقل فاسدًا بفساد مقدماته.

فمن احتج -مثلاً في إنكار الصفات الإلهية بأن لازم ذلك إثبات آلهة مع الله، فقد احتج بعقل غير صحيح؛ بل لا يجوز تسمية ذلك عقلاً أصلاً؛ إذ لا يجوز في العقل وجود موجود مجرد عن الصفات؛ بل هو من أعظم الممتنعات العقلية؛ لأنه يستلزم رفع النقيضين، حيث يقال: هو موجود ولا موجود، ولا يقال هذا في حق المخلوق، فلا يستلزم إثبات المخلوق متصفًا بصفات السمع والبصر والكلام والحياة أن يتعدد المخلوق، بحيث تكون كل صفة منها إنسانًا قائمًا بنفسه، وهذا معلوم البطلان في حق المخلوق، وبطلانه في حق المخلوق، وبطلانه في حق الحالق أظهر وأولي فهذا عقل فاسد لا يقاوم النقل الصحيح

الصريح من آيات الصفات وأحاديثها.

وقد يكون النقل مكذوبًا والعقل صحيحًا، كما في حديث يروى عن أبي هريرة الله قال: «قيل يا رسول الله: مم ربنا؟ قال: من ماء مرور، لا من أرض، ولا من سماء، خلق خيلًا فأجراها فعرقت، فخلق نفسه من ذلك العرق...»(١).

ففي هذا الكذب وأمثاله لا يقال إنه يعارض دليل العقل، فلا يصلح أن يكون دليلًا فضلًا عن أن ينسب إلى الشرع ليعارض به العقل، علاوة على أن الأدلة الشرعية تنقضه وتبطله.

وقد يكون النقل صحيحًا، إلا أنه لا يدل على المعنى المدعى، فيتوهم التعارض بين المنقول والمعقول، كما في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إن الله ﷺ يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني... الحديث» (٢٠).

فمن فهم من الحديث أن الله تعالى يمرض أو يجوع ويعطش لم يفهم معنى الحديث لأن الحديث فسره المتكلم به، وبين المراد منه، وهو أن العبد هو الذي جاع وعطش ومرض، وأن الله تعالى منزه عن ذلك.

«والمقصود هو بيان أنه إذا ظهر تعارض بين الدليلين النقلي والعقلي، فلابد من أحد ثلاثة احتمالات:

الأول: أن يكون أحد الدليلين قطعيًّا والآخر ظنيًّا، فيجب تقديم القطعي نقليًّا كان أو نقليًّا. كان أو نقليًّا.

الثاني: أن يكون أحد الدليلين فاسدًا، فالواجب تقديم الدليل الصحيح على

<sup>(</sup>١) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي حسن الكناني (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٩).

الفاسد سواء أكان نقليًّا أم عقليًّا.

الثالث: أن يكون أحد الدليلين صريحًا والآخر ليس بذاك، فهنا يجب تقديم الدلالة الصريحة على الدلالة الخفية، لكن قد يخفي من وجوه الدلالات عند بعض الناس ما قد يكون بينًا وواضحًا عند البعض الآخر، فلا تعارض في نفس الأمر عندئذٍ.

أما أن يكون الدليلان قطعيين -سندًا ومتنًا- ثم يتعارضان، فهذا لا يكون أبدًا، لا بين نقلين، ولا بين عقلين، ولا بين نقلي وعقلي»(١).

وخلاصة اعتقاد أهل السنة في هذا الباب «أن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل، وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، وإنها يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه».

وقد أعمل الصحابة الله هذا الأصل، وتلقاه عنهم التابعون، وتواترت عبارات أهل العلم بهذا المعنى.

قال ابن تيمية رَخِيَلَيْهُ: «فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات، والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم»(٣).

وقال الإمام الشافعي رَخْيَلَة: «كل شيء خالف أمر رسول الله ﷺ سقط، ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله ﷺ، فليس لأحد معه أمر

<sup>(</sup>١) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان على حسن (١/٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) درء التعارض لابن تيمية (١/ ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٨).

ولا نهي غير ما أمر هو به»(١).

وقال الإمام مالك رَخْيَلَةِ: «أوكلها جاء رجل أجدل من الآخر، رد ما أنزل جبريل على محمدﷺ"(٢٠).

ومن ثمرات الالتزام بهذه القاعدة، إثبات عصمة الشرع الحكيم إذ ليس فيه ما يخالف العقل الصحيح، وسد باب التأويل والتفويض، واستقامة الحياة على الوجه الأتم الأكمل عند نفي التعارض بين وحي الله تعالى وخلقه، فتنعم البشرية بهدي الله وشرعه وتنتفع بها أنعم على خلقه.

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١/ ١٤٤).

# المبحث السابع موافقة النصوص لفظًّا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ

لاشك أن متابعة الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى أكمل وأتم من متابعتها في المعنى دون اللفظ، ويكون ذلك باعتهاد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين، والتعبير بها عن المعاني الشرعية، وفق لغة القرآن وبيان الرسول عليها.

قال شيخ الإسلام رَخِيَلَتُهُ: «الأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبته الله ورسوله كما نفاه»(١).

وقال ابن القيم رَخْلَلله: "إن النبي عَلَيْه كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديمًا وتأخيرًا، وتعريفًا وتنكيرًا كما يحافظ على معانيه، ومنه قوله وقد بدأ بالصفا: "أبدأ بها بدأ الله به" (٢)، ومنه بداءته في الوضوء بالوجه ثم اليدين اتباعًا للفظ القرآن (٢) ومنه قوله في حديث البراء ابن عازب: "آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت "(١) موافقة لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيْ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ ﴾ [الأحزاب: ٤٥] (٥).

ولهذا منع جمع من العلماء نقل حديث الرسول علي المعنى، ومن أجازه اشترط أن

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٦/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيرَ } وَامْتُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٦].

<sup>&</sup>quot;) عن البراء بن عازب أن النبي ﷺ: علمه ما يقول إذا أوى إلى فراشه، فكان مما علمه أن يقول: «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت» قال البراء: فردَّدتها على النبي ﷺ فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ولك، قال: «لا، ونبيك الذي أرسلت». رواه البخاري (٧٤٧، ٣١١)، ومسلم (٢٧١٠).

ع) بدائح القيم (٤/ ١٢ ٩ - ٩١٣)

يكون الناقل عالمًا بها يحيل المعنى من اللفظ، مدركًا لأساليب العرب حتى يستبين الفروق، وأما شأن العقيدة خاصة فهو أعظم وأخطر؛ لذا كان هدي أهل السنة والسلف مراعاة الألفاظ ومعانيها معًا.

قال شيخ الإسلام رَخْلَلله: «إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيها يثبتونه وينفونه في الله وصفاته وأفعاله، فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات؛ بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيها أخبر به الرسول»(۱).

وقال عَلَيْتُهُ: "والتعبير عن حقائق الإيهان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها، فإن ألفاظ القرآن يجب الإيهان بها، وهي تنزيل من حكيم حميد، والأمة متفقة عليها، ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم، وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه.

والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع، ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق وقد يضطرب في معناه، وهذا أمر يعرفه من جربه من كلام الناس، فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام كها قال تعالى: ﴿ وَآعْتَصِمُواْ نِحَبّلِ ٱللهِ جَمِيعًا ﴾[آل عمران: ١٠٣]. ومتى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين معناها بيانًا شافيًا فإنها تنتظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة، وفيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الناس، وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من الباطل كها قال: ﴿ إِنَّا خَنْ نَزّلْتَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾[الحجر:٩] وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ وَلَكْ بَنْ عَلْمُ لَكُونُ مُ وَاللّم عَنْ حَكِيم حَمِيدٍ ﴾[فصلت: ٤١-٤٤] وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْ تَعْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ ﴾[فصلت: ٤١-٤٢] وقال: ﴿ يَلْكُ وَقَالُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ لَيْ اللّهُ وَلِم اللهُ ورسوله لا يوجد في كلام أحد من العباد، ففيه أصول الدين المفيدة لليقين، وهي أصول دين الله ورسوله لا

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٥/ ٤٣٢).

أصول دين محدث ورأي مبتدع $^{(1)}$ .

والألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة إما أن تكون اصطلاحات متعينة للدلالة على الحق ولا تستعمل في غير هذا، فليزم استعمالها فيما اصطلح عليه من المعاني الصحيحة، وهكذا الأمر فيما استعمله السلف الصالح من الألفاظ الشرعية.

وإما ألا تتعين للدلالة على الحق، بل تكون مجملة تحتمل حقًا وباطلًا، فإذا عرف مراد صاحبها وكان موافقًا للمعنى الصحيح، قُبل منه المعنى، ومنع من التكلم باللفظ المجمل، وعُلِّم الألفاظ الشرعية في ذلك.

قال شيخ الإسلام رَخِيَلَتْهُ: «وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتًا، فليس على أحد؛ بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد به حقًّا قبل، وإن أراد به باطلًا رُدَّ، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقًا ولم يُرد جميع معناه؛ بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك»(٢).

وقال وَ الكتاب والسنة ولا الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها، فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره، ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها، أو بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي»(٣).

وقال ابن أبي العز رَخْيَلَتُهُ: «والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من

<sup>(</sup>١) النبوات لابن تيمية ص٢٣٥، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) التدمرية لابن تيمية بتحقيق محمد السعوي ص٦٦،٦٥.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٢/ ١١٤).

الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحًا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها(۱) ونحو ذلك»(۲).

وإنها توجه القول بمنع استعمال هذه الألفاظ المحتملة سدًّا لباب التلبيس الذي قد يدخل منه أهل البدع على عامة الناس، فيروجوا بضاعتهم الفاسدة.

قال الإمام أحمد رَخِيَالله في مقدمة كتاب الرد على الجهمية: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بها يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من الفتن»(٢).

قال شيخ الإسلام والمنتقاعلي كلام الإمام أحمد: "والمقصود هنا قوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بها يشبهون عليهم. وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخر غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معان أخر فيحصل الاشتباه والإجمال، كلفظ العقل والعاقل والمعقول، فإن لفظ العقل في لغة المسلمين إنها يدل على عرض إما مسمى مصدر عقل يعقل عقلًا، وإما قوة يكون بها العقل وهي الغريزة، وهم يريدون بذلك جوهرًا مجردًا قائمًا بنفسه، وكذلك لفظ المادة والصورة، بل وكذلك لفظ الجوهر، والعرض، والجسم، والتحيز، والجهة، والتركيب، والجزء، والافتقار، والعلة، والمعلول، والعاشق، والعشوق، بل ولفظ الواحد في

<sup>(</sup>١) وذلك مثل مخاطبة أهل الكلام والفلسفة في أبواب البحث والمناظرة لإقامة الحجة عليهم بها التزموه من أصول.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص٦.

التوحيد، بل ولفظ الحدوث والقدم، بل ولفظ الواجب والممكن، بل ولفظ الوجود والموجود والذات، وغير ذلك من الألفاظ »(١).

وقال على الأمم معاني معددة وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، ثم متعددة وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، ثم ركبوها وألفوها تأليفًا طويلًا بنوا بعضه على بعض، وعظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه، ولا ريب أن فيه دقة وغموضًا لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة، فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بها تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم، قالوا له: أنت لا تفهم هذا، وهذا لا يصلح لك، فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده، وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل»(۱).

وقال وقال المنقلة: «فعامة ما يلبس به هؤلاء النفاة -أي نفاة الصفات- ألفاظ مجملة متشابهة، إذا فسرت معانيها وفصل بين ما هو حق منها وبين ما هو باطل زالت الشبهة، وتبين أن الحق الذي لا محيد عنه هو قول أهل الإثبات للمعاني والصفات»(٢).

وكذا فإن منع استعمال هذه الألفاظ المحتملة قطع لما تفضي إليه من التنازع والاختلاف في الأمة.

قال شيخ الإسلام رَحْكَلَتْه: «فإن كثيرًا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة، حتى تجد الرجلين يتخاصهان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها، ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلًا عن أن يعرف دليله، ولو عرف دليله لم

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ٢٢٧).

يلزم أن من خالفه يكون مخطئًا؛ بل يكون في قوله نوع من الصواب، وقد يكون هذا مصيبًا من وجه وهذا مصيبًا من وجه، وقد يكون الصواب في قول ثالث. وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرها، تجد الرجل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك، يذكر أقوالًا متعددة، والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في تلك الكتب؛ بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به، وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة، وهو مما نهيت الأمة عنه كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبِيَّنَتُ وَأُولَلَيِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَيْمَ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ هِ [آل عمران: ١٠٦، ١٠]، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجهاعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» (١).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٢/ ١١٤، ١١٥).

# المبحث الثامن الكف عما سكت عنه الله ورسوله وأمسـك عـنه السـلف

كل مسألة من المسائل الشرعية -ولا سيها مسائل الاعتقاد- لا يحكم فيها، نفيًا أو إثباتًا إلا بدليل، فها ورد الدليل بإثباته أثبت، وما ورد بنفيه نُفي، وما لم يرد بإثباته ولا بنفيه دليل توقفنا، ولم نحكم فيه بشيء؛ لا إثباتًا ولا نفيًا، ولا يعني هذا أن المسألة خلية عن الدليل، بل قد يكون عليها دليل، لكن لا نعلمه، فالواجب التوقف: إما مطلقًا أو لحين وجدان الدليل.

قال شيخ الإسلام وخلفه: «ما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه وإلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم...فالأقسام ثلاثة: ما علم ثبوته أثبت، وما علم انتفاؤه نفي، وما لم يعلم نفيه ولا إثباته سكت عنه، هذا هو الواجب، والسكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته»(۱).

وقد وردت كثير من نصوص الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة السلف وأهل السنة بالأمر بالكف عما لم يرد في الشرع، والسكوت عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف، وترك الخوض فيما لا علم للإنسان به من دليل أو أثر.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولاً ﴾[الإسراء: ٣٦] قال قتادة: «لا تقل رأيت ولم تر، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله»(٢).

وعن أبي هريرة عظي أن رسول الله ﷺ قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنها هلك من كان

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٦/ ٤٣١، ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٥/ ٢٧).

قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (().

وقال ﷺ: «إن الله ﷺ فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها» (٢٠).

وقال ابن مسعود على عَلِمَ فليقل، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه على ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِّلِفِينَ ﴾[ص:٨٦] الحديث (٣).

وترجم الإمام البخاري رَخِيَلَة في كتاب الاعتصام من «صحيحه»: «باب: ما يُكرهُ من كثرة السؤال، ومَنْ تَكلَّف ما لا يَعْنِيهِ، وقوله تعالى: ﴿ لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ مَن كثرة السؤال، ومَنْ تَكلَّف ما لا يَعْنِيهِ، وقوله تعالى: ﴿ لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ مَن كثرة السؤكُمْ ﴾ [المائدة:١٠١]»، و «باب: ما يُذْكرُ من ذمِّ الرأي وتَكلُّفِ القياس ﴿ وَلَا تَقْفُ ﴾ لا تقل ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦]» (٤).

وسأل رجل أبا حنيفة وَ الأعراض والأجسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة»(٥٠).

وروى اللالكائي بسنده عن أبي إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: «اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بها قالوا، وكف عها كفوا عنه، واسلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في سننه (٤٢)، والحاكم في المستدرك (٧١١٤)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٢)، وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٧٨) وصححه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٧٤)، ومسلم (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦/ ٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٥) ذم الكلام للهروي (٤/ ٢١٣).

سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم»(١).

وقال الشعبي: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول». وقال أيضا: «ما حدثوك به عن أصحاب محمد الله فخذه وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش»(").

وقال ابن عبد الهادي رَخْيَلَتْهِ: «ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة، لم يكن على عهد السلف، ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا، وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر»().

وقال ابن رجب رخيلة: «فالعلم النافع من هذه العلوم كلها: ضبط نصوص الكتاب والسنة، وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيها ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام، والزهد والرقائق، والمعارف، وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولًا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيًا، وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عُني واشتغل»(٥٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣١٥).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) الصارم المنكي، لابن عبد الهادي ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) فضل علم السلف على الخلف، لابن رجب ص٠٥٠.

# أسئلة الفصل الثالث من الباب الثاني

#### أولًّا: أسئلة الصواب والخطأ:

ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ في كل مما يأتي:

- ١ السنة ليست صنوًا الكتاب في وجوب التعظيم والتسليم.
- ٢- قال الإمام أبو حنيفة: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة».
  - ٣- قال الطحاوي: «من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم».
- ٤- قال عمرو بن عبيد: «لو كانت ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ في اللوح المحفوظ لم يكن لله
   على العباد حجة ».
  - ٥ آمن الجبرية بها كفر به القدرية وكفروا بها آمن به القدرية.
  - ٦- آمن الجبرية والقدرية بكل ما جاء عن الله وعن رسوله دون تعطيل.
  - ٧- تؤخذ مسائل أصول الدين من كلام المعتزلة، فهم أدرى بمعقولاتها.
- ٨- كان النبي على يبين مسائل التوحيد تارة بأدلته النقلية مباشرة وتارة يجمع إلى الأدلة النقلية الأدلة العقلية.
- ١ قال الأوزاعي: «إذا رأيت الرجل يذكر أحدًا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام».
  - ١١ قال أبو حاتم الرازي: «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر».
- ١٢- من قواعد الاستدلال وضوابطه في مسائل الاعتقاد: الإيهان بوجوب تأويل

نصوص الوحيين.

١٣ - قال ابن تيمية: «كان في الصحابة من تأوَّل شيئًا من نصوص الوحي».

١٤ - قال ابن القيم: «وأصل خراب الدين والدنيا إنها هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه».

١٥ - مذهب السلف الصالح اعتهاد تأويل الصفات خشية الوقوع في التشبيه.

١٦ - إذا كان أحد الدليلين العقلي والنقلي قطعيًا، والآخر ظنيًا فيجب تقديم القطعي منهمًا.

١٧ - لا يجوز نقل حديث رسول الله ﷺ بالمعنى قولًا واحدًا.

١٨ - قال الشعبي: «عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال
 وإن زخر فوها لك بالقول».

#### ثانيًا: أسئلة الاختيار من متعدد:

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيها يلي:

١ - السنة النبوية ١٠٠٠٠٠ الكتاب في وجوب التعظيم:

أ-صنو. ب-تختلف عن. ج-تفارق.

٢- قال مالك: «الاستواء غير....، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة»:

أ- معلوم. ب-مجهول. ج-متخيل.

٣- «من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم» هذا من أقوال:

أ- أبي حنيفة. ب-سفيان. ج- الزهري.

٤ - «لو كانت: ﴿ تبت يدا أبي هُب ﴾ في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حجة » هذا من قول:

أ- عمرو بن عبيد. ب-الزهري. ج-سفيان بن عيينة.

٥- ﴿قُلُ الْحُمِدُ للهُ وَسِلامَ عَلَى عَبَادِهِ الذينِ اصطفى﴾ قال ٠٠٠هم أصحاب رسول الله على الله الله

أ- الأوزاعي. ب-عمرو بن عبيد. ج-سفيان.

٦- «لم يكن في الصحابة من تأوَّل شيئًا من نصوص الوحي»، هذا من كلام:

أ- ابن القيم. ب-ابن تيمية. ج-ابن رجب.

٧- «علامة أهل البدع الوقوع في أهل الأثر»، هذا من كلام:

أ- أبي حاتم الرازي. ب-ابن كثير. ج-ابن تيمية.

٨- إذا كان أحد الدليلين-العقلي والنقلي-صريحًا والآخر ليس كذلك وجب:

أ- تقديم الدلالة الخفية على الدلالة الصريحة.

ب-تقديم الدلالة الصريحة على الدلالة الخفية. ج- الترجيح بينها.

٩- رواية الحديث بالمعنى:

أ- لا تجوز اتفاقًا. ب-تجوز اتفاقًا. ج-منع منها بعض العلماء.

#### ثالثًا: الأسئلة المقالية:

١- من قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد: جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها. اشرح هذا تفصيلًا مع سوق الأدلة.

٢- قام الإجماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر مطلقًا. اشرح هذا.

٣- من قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد: اشتهال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها التفصيلية. اشرح هذا مع ذكر الأدلة.

٤ - ما مُعنى قولهم: أجدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقربها إلى التوفيق من كان
 في جانب أصحاب محمد عليه ؟

٥- من قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد: الإيمان بالنصوص على

ظاهرها ورد التأويل. اشرح هذا مع ذكر الأدلة.

- ٦- وضح المراد بدرء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل.
- ٧- إذا وجد تعارض بين الدليلين النقلي والعقلي فلابد من أحد ثلاثة احتمالات.
   اذكرها مع الشرح.
  - ١ وضح المراد بأن موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ.
  - ١١ اختلف أهل العلم في حكم نقل حديث النبي على المعنى، فصل القول في ذلك.
- ١٢ كل مسألة من المسائل الشرعية ولا سيما مسائل الاعتقاد لا يحكم فيها نفيًا أو
   إثباتًا إلا بدليل، اشرح مع ذكر الأدلة المؤيدة لما تقول.

## البّائِلالثّاليِّث

مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة



#### الباب الأول: مبادئ ومقدمات

### الفَهُطْيِكُ الْمَاكُولُولُ

#### مبادئ علم الإيمان ومقدماته

- أوَّلُ الواجباتِ، وأعظمُ المهاتِ: توحيدُ ربِّ الأرضِ والسموات.
  - والتوحيدُ شرطُ صحةِ العباداتِ، والسببُ لقبولِ الطاعات.
  - وهو أصلُ دعوةِ النبيين والمرسلين، وغايةُ خلقِ الإنسِ والجنِّ أجمعين.
- أسماؤهُ: أسماءُ هذا العلم لشرفه كثيرةٌ، وألقائهُ لجلالته شهيرة.
- «فالإيمانُ» و «السُّنَّةُ»، و «التوحيدُ» و «العقيدةُ»، و «أصولُ الدِّينِ» و «الشريعةُ»، وأوَّ لها إطلاقًا وتصنيفًا «الفقهُ الأكبر»، وكلُّ أسماءُ شرعيةُ حميدةُ.
  - و «علمُ الكلام» و «الفلسفةُ» أسماءٌ بِدْعِيَّةٌ ذميمة.
- حَدُّه: هو العلمُ بالأحكامِ الشرعيةِ الإيهانيةِ المستمدُّ من الأدلَّةِ المرضيَّةِ، وردُّ الشبهاتِ وقوادح الأدلَّةِ الخلافيَّةِ.
  - نسبتُه: علمُ التوحيدِ أصلُ، وما سواه فرعٌ، قائمٌ بنفسه، ولا يُغني عنه غيره.
    - حُكمُه: منه فرضُ عَينٍ، ومنه فرضُ كِفايةٍ.
- فأمَّا فرضُ العينِ: فمعرفةُ ما تَصِحُ به العقيدةُ بالأدلةِ الإجمالية، وهو ما تُـسألُ عنـه جميعُ البَريّة.
- وأمّا فرضُ الكفايةِ: فها زادَ على ذلكَ مِنَ التفصيلِ، والتدليلِ والتعليل، والقدرةِ على
   إلزام المعاندين، وإفحام المخالفين.
- فَضلُه: وكما أنَّ الإيمانَ أفضلُ الأعمالِ؛ فإنَّ عِلمَه أفضلُ العلومِ؛ متعلَّقًا وموضوعًا،
   ومَعلومًا واستمدادًا.
  - فأمَّا متعَلَّقُه: فبالله الحيِّ القيومِ المتعال، المتفردِ بصفاتِ الجلال، ونعوتِ الجمالِ والكمال.

رع ۲۳

- وموضوعه: رَبُّ العالمين، وصفوةُ خلق الله أجمعين، من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع، ورسالاتُهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين.
  - ومعلُومُه: الأحكامُ المتعلقةُ بالمسائلِ الاعتقاديةِ.
  - واستمدادُهُ: من الفطرةِ السَّويَّةِ، وصحيحِ المنقولِ، والإجماعِ المقبولِ، وصريحِ المعقولِ.
    - غايتُه: بالنسبة للمكلَّفين:

تصحيحُ العقيدةِ، وإفرادُ الله وحْدَهُ بالعبادةِ، والترقِّي من الإيمان المجمَلِ إلى المفصَّلِ، ومن حالِ التقليدِ إلى حالِ اليقينِ والإذعان، والتصديقُ عن حُجَّةٍ وبرهانٍ، وانشراحُ الصدرِ واستقرارُ الفكرِ، والتحقُّقُ بأعمالِ القلب، وتحرُّكُ الجوارحِ بها يُرضي الرَّب، والرجاةُ في الدنيا من البدع والشبهات، والنجاةُ في الآخرة من الخلود في النَّار، ودخولُ الجنَّات.

• وبالنسبة لمجتمعات المسلمين:

فالحياةُ الطيبةُ، والبركاتُ المتتابعةُ، وازدهارُ الحضاراتِ، وأمنُ المجتمعاتِ، واستخلافُ المؤمنين، والتمكينُ لهذا الدِّين.

• وبالنسبة للعلم نفسِه، وعلوم الإسلام:

فحفظُ العلم بحفظِ قواعدِه، وإدراكُ أصولهِ ومسائلِه.

وتحصيلُ القدرةِ على إرشاد المسترشِدين، وتعليمُ الراغبين، ونفيُ تحريفِ الغالين، وانتحالِ المبطلين، وتأويلِ الجاهلين، وإقامةُ الحجةِ على المخالفين، وفي ذلك إقامةُ الدِّين.

• واضِعُهُ: الأئمةُ الفحولُ الثقاتُ العدولُ؛ كالأربعةِ المتبوعين، ومَن حذا حذوَهم مِن أعيانِ السلفِ الصالحين.

### الفَهَطْيِلُ الثَّانِيَ

### فنضل الإسلام وأهله

- الدِّينُ الحقُّ هو الإسلام، قال تعالى: ﴿إِن ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴿ آل عمران: ١٩] وهو الاستسلامُ بالتوحيدِ الخالصِ للهِ، والاتباعُ الكاملُ لرسولِه ﷺ والبراءةُ من الشركِ وأهلِه.
- والإسلام العام هو دينُ الأنبياءِ والمرسلين، قال تعالى عن نوحِ الطّيّلا: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسَامِينَ ﴾ [يونس: ٢٧] ، وقال اللهُ تعالى لإبراهيم الطّيّلا: ﴿ أَسَلِمْ قَالَ أَسَلَمْتُ لِرَبّ الْمُسَامِينَ ﴾ [البقرة: ١٣١] ، وقال إبراهيمُ وإسماعيلُ عليهما السلام: ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّتِنَا أُمَّةً مُسلِمةً لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨] ، وبالإسلامِ أوصى إبراهيمُ ويعقوبُ عليهما السلام قائلَين: ﴿ فَلَا تَمُوتُنَ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢] ، وموسى الطيّلا يقولُ: السلام قائلَين: ﴿ فَلَا تَمُوتُنَ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٢] ، وموسى الطيّلا يقولُ: ﴿ يَافَلُونَ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ١٨٤] ، وقال الحواريُّون لعيسى الطيّلا: ﴿ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- والرسالةُ الخاتمةُ المرْضيَّةُ هي الإسلامُ، قال تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا﴾[المائدة: ٣].
- ولا يَسَعُ أحدًا أن يتديَّنَ بغيرِ الإسلامِ الذي أنزلَهُ اللهُ على خاتمِ الأنبياءِ، قال تعالى: ﴿وَمَن
  يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].
- وفي الصحيح: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».
- إذ الإسلامُ دينُ الفطرةِ، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ

- ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴿ [الروم: ٣٠].
- وهو دينُ الهدى والرحمةِ، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَهُدَى وَهُو دينُ الهدى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾[النحل: ٨٩]٠
  - وهو دينُ اليسرِ ونفي الحرجِ، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجِ ﴾[الحج: ٧٨].
- وهو دينُ التحرُّرِ من كلِّ عبوديةٍ لغيرِ الله، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ
   كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَا ٱللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيّْاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
   مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].
- وهو دينُ العلم والعقل، قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ
   دَرَجَنتِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- والمسلمون هم خَيرُ أُمَّةٍ أُخرجت للنَّاسِ، قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمَ إِلَّا لَهُمَ أَلْهُمَ أَلْهُمَ أَلْهُم أَلْهُم أَلْهُم أَلْهُ سَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٠].
- وهم الأمَّةُ الوسَطُ، والشهداءُ العدولُ على جميعِ الأممِ، قال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ
   أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

### الفَصْيِلُ الثَّالْنِثُ

#### أهل السنة والجماعة وخصائصهم

- وخيرُ المسلمين: «أهلُ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ»، وهم الصَّحَابة ﴿ ومن تبعهم بإحسانٍ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.
- وهم السَّلَفُ الصالح، وأهل الاتِّباعِ والأثرِ، وأهل الحديثِ والخبرِ، وهم الفرقةُ الناجيةُ،
   والطائفةُ المنصورةُ، أسهاؤهم كريمةٌ، ونسبتهم شريفة.
- وكلُّ مَنْ رضيَ بالله ربَّا، وبالإسلام دِينًا، وبمُحمَّد عَلَيْ نبيًّا ورَسُولًا، ملتزمًا بالإسلام جملةً، محكِّمًا شريعتَهُ استسلامًا وانقيادًا، وبَرِئَ من كلِّ مذهبٍ بِدْعيٍّ فهو من أهلِ السُّنةِ والجمَاعةِ.
- وهذا يشملُ جمهورَ الأُمَّةِ الذين لم يخالفوا السنةَ في أمرٍ كليٍّ، ولم يَنْضُووا تحتَ رايةٍ
   بدْعيَّةٍ، ولم يُكَثِّروا سَوادَ فرقةٍ غير مَرْضيَّةٍ.
  - وهم وَسَطٌ بين فِرَقِ الأُمَّةِ جميعًا.
  - لا يختصُّ بهم مكانٌ، ولا يخلو عنهم زمانٌ.
  - لا يَخرجون في عقيدتهم عمًّا كان عليه النَّبيُّ ﷺ والصَّحابةُ ١٠٠٠.
    - أهلُ العنايةِ بالقرآنِ، وأهلُ الرِّعايةِ لسُنَّةِ خيرِ الأنام ﷺ.
    - وهم أهلُ الاجتماع على الاتّباع، النابذون للفُرْقَةِ والابتداع.
      - يُوالُون بالحقِّ، ويُعادون بالحقِّ، وبه يَحكُمون.
  - لَا تَنفَكُ سِيَرُهم حسنةً، كما أنَّ عقيدتَهم قويمةٌ، وشَرِيعَتَهم مُسْتقيمةٌ.
    - أخلاقُهم رَبَّانيَّةٌ، ومسالكُهم وَسَطيَّةٌ، وتربيتُهم إيمانيةٌ.

- لا يخالفون في التربية والسلوكِ هدي المعصومِ ﷺ؛ فبأدبهِ يتأدبون، وعلى أثرِه
   يعملون، وعن سنته لا يحيدون.
- يُعَلِّمون ويُربُّون، ويأمُرون وَينْهُون، وإلى الله تعالى يَدْعون، وعليه يَدُنُّون، وفي سبيلِه يُجاهِدُون.
- لا تزال طائفتُهم مجاهدة بالحُجَّةِ والبيانِ، وباليدِ والسِّنانِ، ظاهرة منصورة ، لا
   يَضُرُّها مَنْ خَذَلَهَا أو خَالفَها حتى تَقُومَ الساعة.
  - أعيائهم قُدوةُ السائرين، وأئمتُهم منارُ الحائرين، وحُجَّةُ الله على الخلقِ أجمعين.
- وهم في الفضلِ متفاوتون، وعلى كثرة فَضَائلِهم فَليسَ بينهم مَعْصُومٌ إلا النبيُّ المعصومُ ﷺ.
- بميزانِ الشريعةِ يَحكُمون، وبإقامةِ الدِّين يتواصَون، فيَنْهَونَ عن تَرَخُّصِ جافٍ وَتنَطُّعٍ
   غالٍ، وَتَهوُّرٍ واندفاع أو عجزٍ وانقطاع.
- يَشْأَلُونَ اللهَ العافية، ولا يتَعرَّضُونَ للبلَاء، فإذا نَزلَ بِهم قَدَرُ الله كانوا هُمُ الرِّجال،
   يَثْبُتُونَ ويُثبِّتُون.
  - يَعتزِلُون المعاصي، ولا يُخَالِطُون النَّاسَ إلا في خير.
  - سَرِيرَتُهم نَقِيَّةٌ، ولا يقولون بالتَّقِيَّةِ، يُدارون النَّاسَ ولا يداهنونهم.
    - يَصِلُون مَنْ قَطَعَهم، ويُعطُون مَنْ مَنعَهم، ويَعْفُون عمَّن ظَلَمهم.
    - يأخذون العفوَ، ويأمرون بالعُرفِ، ويُعرِضُون عن الجاهلِين.
      - يَصْبِرون ويَـحْلُمون، وعلى ربِّم يتوكَّلون.
  - بمحبةِ الله تعالى يشتهرون، ومن خشيةِ الله يُشفقون، وبقلَّةِ الضَّحِكِ وَالفَرَحِ بالدنيا يُميّزون.
    - يَحِرِصُون على الصلاة مع الجماعة، ويُواظِبون على البرِّ والطَّاعة.
- بقيام اللَّيلِ يتشرَّ فون، وبوجلِ القلوبِ ودَمْعِ العيونِ وكثرةِ الصيامِ والذكرِ يُعرَفون،
   إذا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ.

- يكُفُّون ألسنتَهم: صمتُهم طويلٌ، ونُطقُهم قليلٌ، والحكمةُ تجري في كلماتهم.
  - يُفتِّشون سرائرَهم، ويَحفظون جوارحَهُم، ويُلْهَمون السَّدادَ في أعمالِهم.
    - يَبْذُلُون الصَّدقة بِسَخَاءٍ، ويَجودُونَ بِكلِّ عَطَاءٍ.
  - يَشْكُرونَ في السَّرَّاءِ، ويتَصبَّرون في الضَّرَّاء، ويتضرَّعون عند نزولِ البلاءِ.
    - يُغَلِّبون الرَّجاءَ في الشِدَّةِ، وَيغْلِبُهم الخوفُ في الرَّخاءِ.
    - يُكْثِرُون التَّوبَةَ والاستِغْفَارَ، وَيتَهيئون للعَرْضِ على العزيزِ الغَفَّارِ.
- بالإخلاص يَعْملُون، ومِن الرِّياءِ يَفْرَقُون ويُحَذِّرون، وقلوبَهم كُلَّ ساعة يَتَفقَّدون.
  - وبالجملةِ فإنَّ الخيرَ فيهم غالبٌ، كما أنَّ الشرَّ في مخالفيهم غالبٌ.

### الِهَطَيْلُ الْهِوَانِجَ

#### منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة

- وأهل الشُّنةِ يتلقُّون عقيدتَهم عن صَحائِح المنقولِ، والإجماعِ المتلقَّى بالقَبولِ،
   وصَرائح المعقولِ، والفِطرَةِ القوِيمَة.
- ويعتقدون أن الحُجَّة القَاطِعَة والمَرجِع الأعلى كتابُ الله تعالى والسُّنَّة النَّبويَّة الصحيحة، ولو كانت آحادًا.
  - ولا يُقدِّمون على كلام الله تعالى وكلام رسولِه ﷺ كلامَ أحدٍ كائنًا مَنْ كان.
    - ويعتقدون السُّنَّةَ حُجَّةً بنفسِها في مسائلِ العقيدةِ والأحكام.
      - ويتلقُّون نصوصَ الكتابِ والسنةِ بالتعظيمِ والاستسلام.
      - ويعتقدون اشتهالهًا على جَميع مسائلِ الدِّينِ ولاسيها الإيهان.
        - ويأخذونها مأخذَ التَّعْوِيلِ عليها والاعتماد.
          - ويَعتَنون بجَمعِ النُّصوص في كلِّ باب.
    - ويفهمونها بفَهم النَّبِيِّ عَلَيْ والصحابةِ الثِّقات، والأئمةِ الأثبات.
- يفسِّرون الكتابَ والسنة بهها، ثمَّ بأقوالِ الصحابةِ ومن سارَ على مِنهَاجِهم، فإن لم
   يتيسرْ فبها صحَّ من لغةِ العربِ ولَهجَاتِهم.
  - ويفهمونها على ظاهرِها المقبولِ، ويَدْرَءون باطلَ التَّأوِيل.
  - ويَدفعون ما ظاهرُهُ التعارضُ بين صحيحِ النَّقلِ وصريحِ العقلِ.
  - ويَعتقدون أَنَّ النَّصوصَ لا تأتي بمُحَالاتِ القَبولِ، وقد تأتي بها حَارُ فيه العُقول.
  - فإن وقع ما ظاهرُه التعارُضُ فَمَرَدُّه إلى الوَهم في صحَّةِ العقلِ، أو النُّبوتِ والدَّلالةِ في النقل.
    - ويَكُفُّون عما سكت عنه اللهُ ورسولُه، وأمسَكَ عنه الصحابةُ ومن تبعهم بإحسانٍ.

- فهم مجُمِعون على توحيدِ مَصدرِ التلقِّي، وتَجرِيدِهِ عن كلِّ شَوبٍ كلاميٍّ مَردُودٍ، أو فلسَفيًّ مذموم، أو مَسلكيًّ مُبتَدَع.
- ويَعتمدون ألفاظ ومصطلحاتِ الكتابِ والسنةِ عندَ تقريرِ مسائلِ الاعتقادِ وأصولِ
   الدينِ، ويُعبِّرون بها عن المعاني الشرعيَّةِ، وَفقَ لغةِ القرآنِ، وبيانِ الرسول ﷺ.
  - ولا عصمة لأحدٍ بعدَ النّبيّ عَلَيْ إلا لإجماع الأمّة إذا انعقدَ، وليس لآحادِها عصمة.
  - ويَعتقِدون أنَّ الإجماعَ في الأحكام حُجَّةٌ قاطعةٌ، وأنَّ الخلاف السائغَ موطنٌ للسَّعة.
- وما اختُلِف فيه وجب ردُّه إلى الكتابِ والسنةِ، مع الاعتذارِ عن المُخطِئ من الأئمةِ،
   فلا يُعصَمون ولا يُؤثَّمون.
- وكلُّ ما لم يَرِدْ بشأنِه دليلٌ من نقلٍ صحيحٍ صريحٍ، أو إجماعٍ مُنعَقِدٍ، فهو من مسائلِ الاجتهادِ،
   فلا يُشَرَّبُ على المُجتَهِدِ فيها وإن أخطأ، إذا كان الحقُّ قصدَه واجتَهَدَ في طلبِه.
- ولا يَعُدُّون من مسائلِ الاجتهادِ ما وردَ فيه خلافٌ شاذٌ، أو جرى عَجرَى الزَّلةِ والهَفْوَةِ
   من أقوالِ العلماءِ، فلا يُتَابَعون عليها، ولا يُشَنَّع عليهم بسببها.
- ويَعتنون بالتفريقِ بين مسائلِ الاجتهادِ التي يسوغُ فيها الخلاف، ولا يُضيَّقُ فيها على
   المخالِف، وبينَ المسائلِ التي لا يَسوغُ فيها خِلافٌ.
- ولا تَعارُضَ لديهم بين تَركِ الإنكارِ والتَّضييقِ على المخالفِ في المسائلِ الاجتهاديَّة، وبين
   التحقيقِ العلميِّ لها وبيانِ ضعفِ دليل المخالِفِ، والتحذيرِ من مذهبه.
  - والفِراسةُ الصادِقةُ حُتُّ.
    - و الرؤيا الصالحةُ حَتُّ.
  - وكلُّ ذلك ليسَ من مصادرِ التلقِّي أو التشريع.
    - والكرامةُ لأولياءِ الله حتُّ.
  - وأفضلُ الكرامةِ الدَّوامُ على الطاعةِ والاستقامة.

- وخَرْقُ العادةِ لا يدلُّ بمجردِه على الولاية.
- وكلُّ مؤمِنٍ وَليٌّ للرحمن بقَدْرِ ما فيه من تقوى وإيهان.
- ولا عصمة للمُكاشَفَاتِ والمُخَاطَباتِ إن ادُّعِيَتْ ونحوِها من الأحوال.
- ونقلُ مَصدَرِيَّةِ التشريعِ من الوحي إلى الهوى من أخطرِ مناهج البِدع والإلحاد.
- وتمامُ الفقهِ في الدينِ يكونُ بالعلمِ والعملِ معًا، وبها وبالصبرِ واليقينِ تُنالُ الإمامةُ في الدّين.
- والالتزامُ بمنهجِ أهلِ السنَّة بالجملةِ وعندَ تقريرِ مسائلِ الإيهانِ خاصةً؛ يُثمرُ صدقَ الانتسابِ إلى السَّلفِ، ويُوحِّدُ الصفَّ، ويَجمعُ الكلمةَ، ويُكثِّر الصوابَ، ويُقلِّلُ الخطأَ، ويُحقِّقُ التَّمكِينَ، ويحصِّلُ النَّجاةَ والفلاحَ في الدنيا والآخرة.

### الباب الثاني: حقيقة الإيمان وأركانه

### الفَهُ طُيْلُ الْأَوْلِ

#### حقيقة الإيمان بالله تعالى

- الإيمانُ بالله تَعالى ومَلائكتِه وكُتُبِه ورُسُلِهِ واليومِ الآخرِ والقَدَرِ خَيرِه وَشرِّهِ؛ عَقيدةُ المسلمين المتَّبعِين لسُنَّةِ خاتمِ النبيين وإمامِ المرسلين، اتفقتْ عليه كَلِمَتُهم، واجتَمَعَتْ عليهِ أَئمتُهُم، وَتَلَقَّاه خَلَفُهم عن سَلَفِهم.
  - والإيمانُ بالله والنطقُ بالشُّهادتين أوَّلُ واجبِ على المكلَّفِين.
- والمؤمنونُ أهلُ ولايةِ الله، يُحبُّهم ويحبُّونَهُ، ويُدَافِعُ عَنهُم فينصُرُهم وَينصُرونَه، لهُمُ الأمنُ في الدُّنيا والآخرةِ وهم مهتدون.
  - والحجَّةُ في معرفةِ الإيمانِ ونقيضهِ هو بيانُ الله ورسولِه ﷺ.
- والإيمانُ الشرعيُّ: اسمٌ لمعنَى ذي شُعَبٍ وأجزاء، له أدنى وأعلى، فأعلاها: قولُ لا إلهَ
   إلا اللهُ، وأدناها: إماطةُ الأذى عن الطريقِ، والاسمُ يتعلَّقُ ببعضِها كما يتعلَّقُ بجميعِها.
  - والإيمانُ اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ، ومِنهُ باطنٌ ومنهُ ظاهرٌ:
    - فالباطن: ما استقرّ في القلبِ وهو أصلُ الإيهانِ.
    - والظّاهرُ: ما بدا على اللّسانِ وجوارح الإنسانِ.
      - والإيهانُ الباطنُ على ضَربين: قَولٌ وَعَمَلٌ:
  - فالأوَّلُ: قولُ القَلْبِ: وهو علمٌ وتصديقٌ وَيقِينٌ واعتِقَادٌ.

والثاني: عَمَلُ القَلْبِ: وهو الإخلاصُ للهِ والتعظيمُ، والقبولُ والتسليمُ، والإِذعَانُ له والوَلاءُ، والخوفُ مِنهُ والرَّجاءُ، والمحبةُ والحياءُ، والإجلالُ والتُّقَى، والإخبَاتُ والرِّضا، والوَلاءُ، والطَّديُّهُ والطَّبرُ، والصَّدقُ والشُّكرُ، والخضوعُ والخشيةُ، والتألُّهُ والإنابةُ، والتوكُّلُ

والاستعانةُ، ونحوُ ذلك.

- وأعمالُ القلوبِ أصلُ كُلِّ خَيرٍ، وعنها يَصْدُرُ كُلُّ بِرِّ، وهي على العبدِ ألزمُ وأوجَبُ، وفي الآخرةِ أنفعُ وأثوبُ.
  - وإذا زالَ قولُ القَلْبِ أو عَمَلُهُ بالكُلِّيَةِ؛ فأهلُ السُّنَّةِ مُجمِعُون على زوالِ الإيهانِ بالكُلِّيَةِ.
    - وما في القلوبِ من الإيهانِ هو الأصلُ لعملِ جوارح الإنسانِ.
      - والإيمانُ الظَّاهرُ على قسمين: قولٌ وعملٌ:

#### فالأول: قولُ اللِّسانِ:

- وهو الإقرارُ بِشَهادةِ «أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله» وما يُؤدِّي مُؤدَّاها.
- ومعناها: التزامُ العبوديةِ لله دونَ سِواه، والتزامُ الطَّاعة لرسولِ الله واتباعِ هداه،
   تصديقًا لخبرِه وانقيادًا لشرعِه.
  - فمَنْ أقرَّ بِلسَانِه وَكذَّبَ بِجَنَانِهِ كَانَ مُسْلِمًا فِي الظاهِرِ مُنَافِقًا فِي الباطِنِ.
- ومن قول اللّسان: الدُّعَاءُ والـذِّكْرُ، والحمدُ والـشُّكْرُ، والاستِعَاذةُ والاستِغَاثةُ، والأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن الـمُنكرِ، وتِلاوةُ القُرآنِ، وتدريسُ العِلم، وَنحْوُ ذلِك.
- الثاني: عَمَلُ الجَوَارِحِ: بالصَّلاةِ والزَّكَاةِ والصَّيامِ، والحَجِّ والجِهادِ وَصِلَةِ الأرحَامِ، وبِرِّ الوالدينِ والدعوةِ، والتحاكُم وَالقَضَاءِ والحِسْبَةِ، ونحوِ ذلك.
- وكما لا يَنفعُ ظاهرٌ لا باطِنَ لهُ، وإن حُقنت به الدِّمَاءُ، وعُصِمت به الأموال؛ فلا يُجزِئُ باطنٌ لا ظاهِرَ لهُ؛ إلا إذا تَعَذَّرَ بِعَجْزٍ أو إكراهٍ، وخوفِ هلاكٍ؛ فَتَخَلُّفُ العملِ ظَاهِرًا مع عَدَم المانع دليلٌ على فسادِ الباطِنِ وخُلُوِّهِ من الإيمان.
  - وإذا وُجِدَ المُقتَضِي وعُدِمَ المَانِعُ؛ فقدْ وُجدَ الشَّيءُ ولا بُدَّ.

### الفَصْيِلُ الثَّائِينِ

#### العلاقة بين الإسلام والإيمان

- والإسلامُ والإيمانُ عِندَ الإطلاقِ والتَّجْرِيدِ يَتَرادفَان، وعِندَ الاقتِرَانِ والتَّقييدِ يَفترقان: فالإسلامُ هو الأقوالُ والأعمالُ الظَّاهرةُ، والإيمانُ هو الاعتِقَادَاتُ والأعمالُ البَاطِنةُ، ولا بدَّ من اجتماعِها في العبد؛ فلا يكفي إسلامٌ بدونِ إيمان، ولا إيمانٌ بدون إسلام.
- ومراتِبُ الدِّين ثلاثةٌ؛ أوَّلُها: الإسلام، وثانيها: الإيمانُ، وثالثها: الإحسانُ في الاعتقاداتِ الباطِنةِ والأعمالِ الظَّاهرةِ.

### الفَصْيِلِ الثَّالِيْثُ

#### مسراتسب الإيسمسان

- وإذا كَانَ أَصْلُ الإيهانِ التَّصْدِيقَ والانقيادَ جُملةً وعلى الغيبِ؛ فإنَّ كَمالَه الواجِبَ: فِعلُ الأركانِ
   والمفروضاتِ، وتركُ الكبائرِ والمحرَّماتِ، وكَمالَه المستَحَبَّ: فِعلُ المندوباتِ وتركُ المكروهاتِ
   والورعُ عن الشُّبُهاتِ.
- والإيهانُ يَزدادُ بِطاعاتِ القلبِ واللسانِ والجوارِحِ، وينقُصُ بِمَعاصِيها، فَكَانَ مراتِبَ ودَرجَاتٍ.

وأُولى مراتبِه: الإيمانُ المانِعُ من الخُلودِ في النِّيرانِ، وقد يُسمَّى «أصلَ الإيمان» أو «مُطلَق الإيمان» أو «الإيمان المجمَل»، وحَقِيقتُه: التزامُ العبادةِ لله تعالى وَحْدَه، فلا يُتوجَّهُ بالشَّعَائِر إلا إليه، وإفرادُهُ بالطَّاعَةِ والانقيادِ؛ فلا يُرْجَعُ في التَّحْرِيمِ والتَّحْلِيلِ إلَّا إليه، وإفرادُهُ بالطَّاعَةِ والانقيادِ؛ فلا يُرْجَعُ في التَّحْرِيمِ والتَّحْلِيلِ إلَّا إليه، وإنْ أَخَلَ صاحبها -الظَّالِمُ لنفسه- بالواجباتِ وَقَارِفَ السيئاتِ، ما دام عُجتنبًا للنواقضِ المَكفِّرات.

وأوسَطُها: الإيمانُ المانعُ من دُخولِ النِّيرانِ، وقد يُسمَّى «الإيمانَ الواجب» أو «الإيمانَ المطلق» أو «الإيمانَ المفصَّل»:

- وَيتَضمَّنُ مُطْلَقَ الإيهانِ، وزِيادَةَ فِعْلِ الواجباتِ، وَتَرْكِ المحرَّماتِ، وهذا كهالُه الواجبُ، وأهلُهُ في الفَضْل على مراتب.
  - وصاحِبُها الـمُقْتَصِدُ أولُ منازِلهِ الـجَنَّةُ، فلا يلجُ النَّارَ أبدًا.
    - وانتفاء الإيمانِ المطلقِ لا يَلْزُمُ منه نَفْيُ مُطْلَقِ الإيمان.

وأعلاها: الإيمانُ المُرَقِّي لصَاحِبِه في دَرَجِ الجِنانِ، وقد يُسمَّى: «الإيمانَ المُستَحَب»

أو «الإيمانَ الكامِلَ بِالمُسْتَحبَّاتِ».

- ويُطلَبُ فيه تحقيقُ الإيهانِ المطلقِ مع الازديادِ من فعلِ المستحبَّاتِ، وتَوَقِّي المكروهاتِ، وهذا كهاله المستحبُّ.
  - وصاحبُها السابقُ بالخيراتِ إلى أعلى الجنات.
- ويدلُّ على تِلكَ المراتبِ قولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَنبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ ﴾ [فاطر: ٣٦]؛ فالأولُ: المُسْلِمُ صَاحِبُ مُطْلَقِ الإيهانِ، والثالثُ: المُحْسِنُ صاحبُ مُطْلَقِ الإيهانِ الكاملِ بِالمستَحبَّاتِ. المؤمنُ صاحبُ الإيهانِ الكاملِ بِالمستَحبَّاتِ.

### الفهَطيّل الهُوّليِّغ

#### الاستشناء في الإيمان

- الاستثناءُ في الإيهانِ هو: قولُ أنا مؤمنٌ إن شَاءَ اللهُ.
- وأكثر أهلِ السُّنةِ يُحيزونَ الاستثناءَ في الإيهانِ الـمُطْلَقِ؛ خَوفًا من تزكيةِ النَّفْسِ
   وورعًا، ويَمنَعونَهُ في مُطْلَقِ الإيهانِ إن كان تردُّدًا وشَكَّا.
  - والجازِمُون بالإيهانِ من عَوامِّ أهلِ المِلَّةِ مسلمونَ عند أهلِ السُّنَّةِ.

### الفَصْيِلُ الْخِامِسِين

#### حكم مرتكب الكبيرة

- والكبائرُ من أُمورِ الجاهِليَّةِ، وهي من قوادِحِ الإيهانِ ونواقِصِه، ومرتكِبُها فاستٌ.
  - وفاسِقُ أَهلِ القِبْلَةِ لا يستحِقُّ اسمَ الإيمانِ الـمُطْلَقِ؛ وإنما مَعَهُ مُطْلَقُ الإيمانِ.
- وأَدَّمَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ على إثباتِ التبعيضِ في الاسمِ والحُكْمِ، فيكونُ مع الرَّجُلِ بَعْضُ الإيهانِ لَا كُلُّهُ وَيَثْبُتُ لَهُ من حُكمِ أَهلِ الإيهانِ وثوابِهم بِحَسَبِ مَا مَعهُ، كما يَثْبُتُ لَهُ مِن العِقَابِ بحَسَب ما عَليه.
  - ولا يَكْفُرُ أحدٌ من أَهْلِ القِبْلَة بِذنبِ إلَّا إذا ارتكبَ ما يَنقُضُ الإيان.
- وأهلُ الكبائرِ تناهُمُ الشفاعةُ، وهم دَاخِلون تَحتَ المشيئةِ، وقد يعفو اللهُ عنهم لتوحيدِهم،
   أو لحسناتٍ ماحِيةٍ، أو لمصائبَ مُكَفِّرةٍ، ونحوِها، وكلُّ ذَلِكَ محضُ فَضْلِه تعالى.
  - ومَنْ عُوقِبَ بِذَنبِه من أهلِ الكبائرِ فإلى أمَد، وفي النَّارِ لا يُـخَلَّد.

### الفَصْيِلُ للسِّنَاكِ السِّنَاكِ السِّنَاكِ السِّنَاكِ السِّنَاكِ السِّنَاكِ السِّنَاكِ السِّنَاكِ السِّنَا

#### الحكم على أهل القبلة

- ومن صلّى إلى القِبلةِ فهو مِنْ أهلِ المِلَّةِ، يُصَلّى وراءَهُ وعليهِ، ويُحكَمُ له بالإسلامِ في الظّاهِر واللهُ يَتولّى السّرائر.
  - ومَن ظاهِرُهُ الإسلامُ فاختِبارُ حالِه أو التوقُّفُ في إسلامه بدعة.
- ولا نُنَزِّلُ أحدًا من أهل القبلة جنَّةً ولا نارًا إلا بدليلٍ شرعيًّ، ونَرْجُو للمُحْسِنِ ونُبشِّرُه ولا نُؤَمِّنُه، وَنخَافُ على المُسِيءِ ولَا نُقَنِّطُه.
  - وإنَّما الأعمالُ بالخواتيم.
- وكُلُّ مَنْ لم تبلُغْهُ الدَّعوةُ؛ فإنَّه لم تقمْ عليه الحُجَّةُ، وهو من أهل الفَتْرَةِ الذين يُمْتَحَنُونَ في الآخِرَةِ، بما يَكْشِفُ عِلمَ الله فيهم بسَبْقِ السَّعَادَةِ أو الشَّقاوَةِ.
- ومَنْ ماتَ من أطْفَال المؤمنين ففي الجنَّةِ بالإجماعِ، وفيمن ماتَ مِنْ أطْفالِ المشركِينَ نزاعٌ عند أهل الاتِّباع.

### ٳڶۿؘڟێؚڶٵؙڶڛؚۜٙٮٚٳڹۼ

#### أبواب الإيمان وأقسام التوحيد

- الإيمانُ بالله تعالى يَتَضمَّنُ الإيمانَ بوجودِ الله تعالى وَوَحدَانيَّتهِ، وبِربُوبيَّتهِ، وبأسمائهِ
   الحسنى وصفاتِه العُلا، وبألوهيتِه جلَّ وعلا.
- والتوحيدُ اعتقادُ أنَّ الله تعالى واحدٌ أحدٌ في ذاتِه وأسهائه؛ فلا سَمِيَّ له، متفرِّدٌ بصفاتِه فلا مِثْلَ له، متفرِّدٌ بأفعالِه فلا نظيرَ له، متفرِّدٌ باستحقاقِ العبادةِ وحدَهُ فلا شريكَ لَه، ومن ثمَّ طاعتُهُ وعبادتُهُ بها أمرَ، واجتنابُ ما عنه نهى وزَجَر.
- وجماعُ الإيهانِ والتوحيدِ أن يُفرِ دَ العبدُ ربَّه باعتقاداتٍ تقومُ بقلبِه، وأقوالٍ تجري على لسانِه، وأفعالِ تَحصُلُ بجوارحِه.
- ولما كانت حقيقةُ الإيهانِ والتوحيدِ تَكمُنُ في تصديقِ الخبرِ والانقيادِ والتنفيذِ للأمرِ فقد ناسبَ ابتناءه على ركنين أن ينقسمَ إلى قسمين: قسمٌ يتعلقُ بتصديقِ الأخبارِ والمعرفةِ والإثباتِ، وآخرُ يتعلقُ بالانقيادِ بالطاعات.
- ولما وقع الخلل في إفرادِه تعالى بصفاتِ الرُّبوبيَّةِ، ونشأ الإلحادُ في أسمائِه وصفاتِه العَليَّة،
   وظهرَ الشركُ والابتداعُ في عبادةِ الله تعالى-اعتنى السَّلفُ بالردِّ في كلِّ جانبٍ، وبيانِ
   وجهِ الحقِّ في كلِّ بابِ.
- واقتضى الاستقراءُ للنصوصِ وحسنُ الترتيبِ والتصنيفِ أن يُبوَّبَ في الإيمانِ والتوحيدِ بابان على الإجمالِ: التوحيدُ العِلميُّ الخبريُّ، والتوحيدُ القَصدِيُّ الطَّلبيُّ، والتوحيدُ القَصدِيُّ الطَّلبيُّ، وثلاثةٌ على التفصيلِ: توحيدٌ في الربوبيةِ والألوهيةِ والأسهاءِ والصفاتِ، وهي في الحقيقةِ متلاحمةٌ ، وفي قلبِ الموحِّدِ تَقَعُ مجتمعةً وغيرَ مُتَزايِلَة.
- وكما أنه ليسَ في هذا التصنيفِ توقيفٌ، فإنَّه ليسَ في الإيمانِ والتوحيدِ تعديدٌ،
   والعبرةُ بالمقاصدِ والمعانى لا بالألفاظِ والمبانى.

### الفهَطْيِلُ التَّامِيْنَ

#### أدلة الإيمان بوجوده تعالى

الله تعالى أزليٌ فلم يسبقه عدمٌ، أبديٌ فلا يلحقُه فناءٌ، فوجوده تعالى ذاتيٌ، والأدلة على ذلك لا يحصرُها عدٌ ولا يُحيط بها حدٌ، تبدأُ من أصغر ذرَّة ولا تنتهي عند أكبر بَجَرَّة، وهي أنواعٌ منوَّعة:

#### منها: الفِطرةُ المستقيمة:

- إذ العلمُ بالله أوَّلُ الأوَّليَّاتِ، وأظهرُ المسلَّمَاتِ، وأرسَــخُ الضرورِيَّات.
- والإيمانُ في أصلهِ فِطرِيٌّ وَهْبيٌّ ضرورِيٌّ، قال ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»،
   وتفاصيلُه تتوقَف على العِلم بالوَحي.
  - ويزدادُ بالعملِ والتفكُّرِ.
- والرسلُ إنها يُنبِّهون العبادَ إلى ما هو مَركُوزٌ في فِطرِهم، ويذكِّرونهم بها أُخذت عليه مواثيقُهُم، ويدعُونهم إلى موجَبها تفصيلًا وتكميلًا.

#### ومنها: دلالةُ العقل الصريحةُ:

- فَبَدَاهةُ العقلِ تَقْضِي أَنه يستحيلُ أَن يُوجِدَ الشيءُ نفسَه، كما يستحيلُ أَن يُوجَدَ شيءٌ بلا مُوجِدٍ، كما يقرِّرُ أَنَّ العَدَمَ لا يَخلقُ شيئًا، وأَنَّ فاقدَ الشيءِ لا يعطيهِ. قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥].
- والعقلُ يقضي بأن لكل مخلوق خالقًا، وكما أن الصنعة تدلُّ على صفة صانِعِها، فإن
   صنعة الكوْنِ المحْكَمة تدلُّ على صفاتِ بارِيها ومُبدِعِها.

#### ومنها: إجماعُ الأمم :

ومع اختلافِ الخَلقِ في الاعتقاداتِ لم يُنقلْ عن أحدٍ إثباتُ شريكٍ لله تعالى في خلقِ

المخلوقاتِ، ومُمَاثِلٍ له في جميعِ الصفاتِ، فَضْلًا عن إنكارِ وجودِه بالكلِّيةِ، وفي كلِّ لغةٍ وعلى كلِّ لغةٍ وعلى كلِّ لسانٍ تَهتِف البَرِيَّةُ باسم «الله»، قالَ تعالى: ﴿أَفِي ٱللَّهِ شَكُ ۗ [إبراهيم: ١٠]. ومنها: آياتُ الله المنظورةُ:

فوجودُ هذا الخلقِ وتسويَتُه أظهرُ دليلًا، وتقديرُ كلِّ خلقٍ بمقدارٍ أَجْلَى بُرهانًا،
 وهدايةُ كلِّ خلقٍ إلى غايتهِ أصرحُ بيانًا، قال تعالى: ﴿سَبِحِ ٱسْمَرَرَبِكَ ٱلْأَعْلَى ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾[الأعلى: ١-٣].

#### ومنها: إجابةُ الدعواتِ الملهُوفَةِ:

فالمؤمنُ والكافرُ والبَرُّ والفاجرُ يَشهدون بوقوعِ إجابةِ دعوةِ المضطرِّين عند توجُّهِهم بدعاءِ
 ربِّ العالمين، وليس من شرطِ هذا الدَّليلِ اطِّرادُ الإجابةِ الحالّةِ في كل استغاثةٍ؛ لموانعَ
 حائلةٍ أو لِحِكم بالغةٍ.

#### ومنها: آياتُ الرُّسل القاهرةُ:

ولا سِيَّا المعجزةُ الخالدةُ في الدَّلالةِ على الرحن، وهي القرآنُ المتلوُّ باللسانِ،
 والمسمُوعُ بالآذان، والمحفُوظُ بالجنانِ.

#### ومنها: دلالةُ النقلِ الصحيحةُ:

ولا يُعرِّف بالله مثلُ الله، وقد تَعرَّفَ إلى عبادِه بوَحْيِه وشرعِه، والشَّرائعُ كافةً
 والرُّسلُ عامَّةً جاءت بالخبرِ عن الله تعالى.

والإلحادُ في وجوده تعالى خروجٌ عن أصلِ الخِلْقَة، ومُقتضَى الفِطرَةِ، وبَداهَةِ العُقولِ، وصَرَاحةِ النُّقول، وإجماع الأمم.

### الفهطيل التاسمة

#### الإيمان بصفات الربوبية

- قد دلَّ القرآنُ على انفرادِ الله تعالى بصفةِ الرُّبوبيَّةِ، قال تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
   ٱلْعَلَمِيرَ ﴾ [الفاتحة: ٢].
- والإيمانُ بِرُبوبيَّةِ الله تعالى يعني: إفرادهُ بأفعالِ الرَّبِّ، ومُقتضَيَاتِ الرُّبوبيَّةِ من الخلقِ والتقديرِ،
   والمُلكِ والتدبير.
  - قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلِلَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ [الرعد: ١٦].
- وقال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ مَشْرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِيدُ أَلَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ لَكُ وَكُمْ لَكُ مِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١].
  - وقال تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ [يونس: ٣١]·
- والشركُ في الرُّبوبيَّةِ باطلٌ بالنقلِ والعقلِ، قال تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُو رَبُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وقالَ تعالى: ﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ مِنْ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١].
- ومَن صحَّ إيهانُهُ بالربوبيَّةِ مَداهُ -ولا بُدَّ- إلى الإيهانِ بالألوهيَّةِ، فأفرَدَ اللهَ تعالى بالطاعةِ والعبوديَّةِ.
- فالإقرارُ بالربوبيَّةِ وحدها لا يكفي للبراءةِ من الشركِ والدخولِ في الإيهانِ. قالَ تعالى: ﴿وَٱتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ مُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- وَمَنَ تَحَقَّقَ بَهِذَا الإِيهَانِ فُوحَّدَ اللهَ فِي رَبُوبَيَّتِهِ تَمَهَّدَ لَهُ طَرِيقُ عَبَادَتِهِ، واستَنَارَ عَقَلُه، والمَنْ قَلْبُه، ورَضِيَ بالقضاءِ والقَدَرِ، فانشرحَ صَدْرُه، وتوكَّلَ على الله حَقَّ توكُّلِه.

### الفَطَيْكُ لَا يَخَاشِن

#### الإيمان بأسماء الله وصفاته

- والعلمُ والإيمانُ بالأسماءِ والصفاتِ، أشر فُ العلوم وأفضلُ الأعمالِ.
  - وهو طريقُ معرفةِ الله وتعظيمِه، وتمجيدِه ودُعائِه.
    - وسبب زيادة الإيمان والترَقِّي في دَرَج الجِنَانِ.
    - ورأسُ إقامةِ الدِّينِ، وحصولِ الرِّفْعَةِ والتَّمْكينِ.
      - وهو مِعرَاجُ السالكين إلى أخلاقِ الصالحين.
        - وأهلُ السُّنَّةِ بأسماءِ الله وصفاتِه يؤمنون.
          - وعن مُشابهةِ الخَلقِ ربَّهم يُنزِّهون.
        - وعن إدراكِ الكيفيةِ طَمَعَهم يَقْطَعون.
  - وعَلَى مَا يَلْيُقُ بِجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ مِنَ الْحَقَائِقِ وَالْمُعَانِي يُثْبِتُونَ.
- وبقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَمَى مُ لَوَّهُ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾[الشورى: ١١] يستدلُّون وعليه يَعتمِدُون.
- وقد دلَّ القرآنُ على تفردِه تعالى بالأسماءِ الحسنى والصِّفاتِ العُلا، قال تعالى: ﴿وَيلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحَسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ مِا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [الروم: ٢٧].

### الفَصْيِلُ لَجَالَمُهِيْ عَشِيْنِ

#### قواعد الإيمان بالأسماء والحسني

- أسماء الله كلُّها حسنى سواءٌ انفَردَت، أو اقتَرَنَت، أو تَضَايَفَت.
- والإيمانُ بأسمائِه تعالى يَتضمَّنُ ثلاثةَ أمور: الإيمانُ بالاسم، وما دلَّ عليه من معانٍ، وما يقتضيه من آثارٍ، فمثلًا يؤمن بأنه عليمٌ، وذو علم محيطٍ، وأنه يُدبِّر الأمرَ وَفقَ عِلمه.
  - وأسماءُ ربِّنا تعالى تَوقيفيَّةٌ، جاءت بها أدلَّةٌ وَفيَّةٌ.
  - وأسهاءُ الله تعالى تدلُّ على العَلَميَّةِ والوَصفِيَّةِ، أعلامٌ مترادفةٌ وأوصافٌ متباينةٌ.
    - وكما أنّ أسماء متعالى تدل على صفاته، فهي مشتقة من بعض صفاته.
      - ولا تنحصر عِدَّتُها في تسع وتسعين ، ولا يُحصيها عدُّ العادِّين.
      - وأساؤه تعالى كلُّها فاضلةٌ؛ لكنَّها على التَّحقِيق متفاضِلَة.
      - ولا يخرج من أسماء الله ما تَقَارَب معناه إذا اختلفَ مَبْناه.
- والإلحادُ فيها يكونُ بإنكارِها بعد تُبوتِها، أو إنكارِ ما دلَّت عليه، وبابتِدَاعٍ في اشتِقَاقَاتها وإنشائِها، أو بتشبيهِها بأسهاءِ المخلوقين وصفاتِهم، قال تعالى: ﴿وَذَرُواْ الْخَلُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

### الفَصْلِهُ الثَّانِيَ عَشِبْن

#### قواعد الإيمان بالصفات العلا

- صفاتُ الله عُليا كلُّها، ثَنَاءٌ كلُّها، كمالٌ كلُّها، تَوقِيفيَّةٌ كلُّها.
- وبابُ الصّفاتِ أوسعُ من بابِ الأسهاءِ، وأوسعُ منها بابًا الإخبارُ، وأفعالُه تعالى
   صادرةٌ عن أسهائِه وصفاتِه.
- ولا يُحيط بالصّفاتِ أحدٌ، ولا يأتي عليها عَدٌّ، وهي مُتفاضِلةٌ تفاضُلًا لا يَستلزِم نَقصًا،
   وتفسير بعضِها ببعض لا يَستلزم تماثُـلًا.
  - والصّفاتُ منها ثُبُوتيٌّ ومنها سَلبِيٌّ أو منفيٌّ، والثُّبُوتيَّة منها ذاتيٌّ وفِعْليٌّ، وهي مدحٌ وكمالات.
- والذاتية: لا يُتَصوَّرُ انفِكَاكُها عن الذَّات أزلًا ولا أبدًا، ويلزمُ عن نفيها نقصٌ، ولا تتعلقُ بالمشيئة، والفِعليَّةُ على خلافِ ذلك.
  - والذاتيَّةُ منها مَعنوِيٌّ: كالسَّمعِ والبصرِ، والقُدرةِ والعلم.
    - ومنها خَبَرِيٌّ: كالوَجهِ واليدَين، والقَدَمِ والعين.
    - والفعليّة: كالضّحِكِ والمجيء، والنزولِ والاستِواء.
      - والمنفِيّةُ: كالموتِ والنوم، والنسيانِ والعَجْز.
  - وليس في المنفيِّ منها كمالٌ ولا مدحٌ إلا بإثباتِ كمالِ أضدادِها.
  - وطريقةُ الوحي في الصفاتِ: الإجمالُ عند النفي والتفصيلُ في الإثباتِ.
  - والقولُ في الصفاتِ كالقولِ في الأسهاءِ، والقولُ في الصفاتِ كالقولِ في الذَّات.
    - والقولُ في بعضِ الصفاتِ كالقولِ في البَاقِيَات.
  - والاشتراكُ في الأسماء والصفاتِ لا يَستلزِمُ تَمَاثُلَ المسمَّيَات والموصُوفَاتِ.
    - وليس في العَقليَّاتِ ما يُخالفُ منهجَ الإثباتِ.

- والواجبُ في نصوصِ الصفاتِ إجراؤها على ظاهرِها اللائقِ بجلاله تعالى والمعلومِ
   بمُقتَضَى الخطابِ والبَيَان، وما يُفهَمُ منَ السِّياق.
- فالأسماءُ والصفاتُ إذا أُضيفَت إلى الربِّ اختصَّت به، فكما تَثبُتُ له ذاتٌ لا كالذَّوات، تَثبُتُ له أسماءٌ وصفاتٌ لا يماثِلُها ما للمخلوق من أسماءٍ أو صفاتٍ.
  - وكما أنَّ له تعالى ذاتًا على الحقيقةِ، وأفعالًا على الحقيقةِ؛ فكذلك له صفاتٌ على الحقيقة.
- والتفويضُ عند الخَلَف يَشمَلُ المعاني الحقيقيَّة، وهو مِن البدعِ الرَّدِيَّةِ، إلا أن يُقصَدَ
   به تفويضُ عِلْمِ الكيفيَّةِ.
- ومذهبُ أهلِ السُّنةِ في الصِّفاتِ وَسَطٌّ بين فِرَقِ أهلِ القبلةِ: إثباتٌ بلا تمثيلٍ، وتَنزِيهٌ بلا تعطيل؛ إذ كلُّ مُعطِّلٌ وهو كَمَنْ يعبد عَدَمًا.
  - والتكذيبُ بالصفاتِ كفرٌ، وإثباتُ التّشبيهِ والتّمثيلِ بالمخلوقين كفرٌ.
- وتأويل الخَلَفِ مَظِنَّةُ التَّلَفِ، ولا يُقبلُ إلا لظاهرٍ خالَفَ سائرَ المنقولاتِ، فيُفسَّر
   بها يُوافقها.
- واعتمادُ تأويلِ الصفاتِ كأصلِ بِدْعةٌ كُلِّيةٌ، وتأويلُ بعضِها زَلَّةٌ علميةٌ، تُردُّ على
   قائلِها، ولا تُهدَرُ مكانتُهُ بسببها.

### الفَطَيْكُ الثَّاالِيْثُ عَشِئِن،

#### ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات

- والإيمانُ بالأسماءِ والصفاتِ مُقتَضٍ لآثارِهِ في العبادةِ والدِّينِ كاقتضائِها لآثارِها في الخلقِ والتَّكوِينِ.
  - والإيمانُ بها على وجهِها الصحيحِ يُثمِرُ أنواعًا من العبوديّة.
- فعلمُ العبدِ بجلالِ الله وعظمتهِ وقوتهِ يُثمِرُ عبوديَّةَ الحُضوعِ والإنابةِ،
   والخشوع والاستقامةِ.
- وعلمُه بسمعهِ وبصرِه وإحاطتِه تعالى يُثمرُ عبوديَّةَ حفظِ اللسانِ والجوارحِ
   وخَطَرَاتِ القلبِ والحياء.
- وعلمُه بغناه وكرمِه وإحسانِه ورحمتِه تعالى يُثمرُ عبوديَّةَ الرَّجاءِ وأنواعًا من عبوديةِ
   الظاهرِ والباطن.
- وعلمُه بصفاتِ إللهيَّته وأمرِه ونهيه يُثمرُ عبودية المحبةِ الخالصةِ، والشوقِ إلى لقائِه، والأنسِ به، والمنافسةِ في قُربه، والتَّودُّدِ إليه بطاعتِه، واللَّهَجِ بذِكرِه والفِرارِ إليه، ثم إنه لا يُنازعُ ربَّهُ في صفاتِ ألوهيتِه، فلا يَحكُمُ إلا بها أنزلَ اللهُ، ولا يتحاكمُ إلا إلى ما أنزلَ اللهُ، ولا يُحرَّمُ ما أحلَّ اللهُ، ولا يُجرُّلُ ما حرَّم اللهُ.
- وكلُّ ما يحبُّه اللهُ فهو من آثارِ أسائِه وصفاتِه ومُوجَبِها، وكلُّ ما يَبْغَضُهُ فهو مما يُضادُّها ويُنافيها.

### ٳڶۿؘڞێڶٵ؋ڗؖٳڹۼۼۺؘؠ۫ڹ

### إفراد الله تعالى بصفات الألوهية

- الأُلوهيَّةُ نِسْبَةٌ للإله المعبُودِ المحبوبِ، المرجُوِّ المطلوبِ، الذي تَذِلُّ وتَخضَعُ له القلوبُ، فتطمَئِنُّ بذِكرِهِ، وتَسْكُنُ إلى قضائِه وقدرِه، تعبدُه وتتوكَّلُ عليه وإليه تُنيب.
  - والإيهانُ بالألوهيةِ: هو إفرادُ الله بالعبادةِ وَحْدَهُ لا شريكَ له.
- وفي تفرُّدِهِ تعالى بصفة الإلهيَّة، قالَ الله تعالى: ﴿وَإِلَنهُ كُرْ إِلَنهٌ وَاحِدٌ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقالَ تعالى: ﴿وَإِلَنهُ كُرْ إِلَنهُ وَاحِدٌ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقالَ تعالى: ﴿وَاعْلَمْ أَنَّهُ لِلَّا إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [عمد: ١٩].
- والعبادةُ اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُحبُّهُ اللهُ ويرضاه من الأقوالِ والأفعالِ الظاهرةِ
   والباطنةِ، أداءً بغايةِ الحبِّ وكهالِه، وخضوعًا بغايةِ الذَّلِّ وتمامِه، تعظيمًا لذاتهِ،
   وحَذَرًا من عقوبتِهِ، ورجاءً في رحمتِهِ.
- وإفرادُهُ تعالى بالعبادةِ هو أصلُ دينِ الإسلامِ، وحقُ الملِكِ العَلَام، وغايةُ خلقِ الأنّامِ، وفَيْصَلُ التَّفرقَةِ بين الكَفَّارِ وأهلِ الإسلامِ، لُبُّ دعوةِ النَّبيِّين، وأولُ خطابٍ للناسِ أجمعين، وهو العِصمةُ في الدُّنيا والنجاةُ في الآخرة، فهو أولُ الدِّين وآخرُه، قال تعالى:
   ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ آعَبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّعُوتَ ﴾[النحل: ٣٦].
  - والإيمانُ بالألوهيةِ مُتضمِّنٌ للإيمانِ بالربوبيةِ، وبالأسماءِ والصفاتِ العَليَّة.
- وتتضمَّنُ شهادةُ «أن لا إلهَ إلا اللهُ»: إفرادًا له تعالى بأفعالهِ وتَعرُّفًا إليه بأسمائِه وصفاتِه،
   والإخلاصَ في إفرادِه تعالى بالعبادةِ، حبًّا ورغبةً، وذُلَّا ورَهْبةً، قال تعالى: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنَفَآءَ﴾[البينة: ٥].
- وتتضمَّنُ شهادةُ «أن محمدًا رسولُ الله»: اليقينَ برسالتِه، والحبَّ والتوقيرَ لشخصيَّتِه،
   والتصديقَ لخبرِه، والاتّباعَ لأمرِه، والاجتنابَ لنهيِه، وألَّا يُعبدَ اللهُ إلا بها شرع، مع البراءةِ مِنَ

البِدَعِ، ومِن كلِّ تَقليدٍ مَلومٍ، أو اتباعٍ لم يُشرعُ مَذمومٍ.

- وبالنُّطقِ بالشهادتينِ إقرارًا بمعناها يَثبُتُ عَقْدُ الإسلامِ في أحكامِ الدُّنيا.
- ومن الإيمانِ بالألوهيةِ: إفرادُهُ تعالى بدعاءِ العبادةِ والمسألةِ، فها لا يقدرُ
   عليه إلا اللهُ فلا يُطلبُ إلا مِنَ الله.
  - والذبح والنَّذر، والطَّوافُ والسَّعْيُ، والخوفُ والتوكُّلُ، ونحُوها عبادةٌ لا تُصْرَفُ إلا لله.
- وليس على الأرضِ بُقعةٌ، تُقصَدُ لعبادةِ الله بالصلاة فيها والذكرِ والدعاءِ ونحوِها إلا
   المساجدُ والمشاعرُ.
- والتوسُّلُ منه مشروعٌ وممنوعٌ، فأمّا المشروعُ فهو ما كانَ بأسهاءِ الله وصفاتِه وأفعالِه، أو
   بالأعمالِ الصَّالحةِ، أو بدعوةٍ صالحةٍ، والممنوعُ ما عَدَاه مما لم يَشْرَعْهُ اللهُ.
  - والبركةُ من الله وحدَهُ، والتبرُّكُ توقيفِيٌّ، فلا يَثبُتُ إلا بدليلٍ.
- وكلَّ ذريعةٍ إلى الشِّركِ في عبادةِ الله أو الإحْدَاثِ في دينِ الله يجبُ سَدُّها، والوسائلُ لها أحكامُ المقاصد.
- ومِن توحيدِ العبادةِ إفرادُهُ تعالى بالطَّاعةِ والانقيادِ والحُكْمِ والتشريعِ، فلا حلالَ إلا
   ما أحلَّه اللهُ، ولا حرامَ إلا ما حرَّمَهُ اللهُ، ولا دينَ إلا ما شرعَهُ الله.
  - وموالاةُ أهلِ الإيمانِ ومُعادَاةُ أهلِ الكفرانِ من أصولِ الدِّينِ وشُعَبِ الإيمان.
  - ومَن وَالَى على ملَّةٍ غيرِ ملَّة الإسلامِ فقد هدمَ الدِّينَ وصارَ من الظالمين.
- وأولى الناسِ بالموالاةِ أطوَعُهم لله، وهم -بعد الرُّسُلِ أصحابُ رسولِ الله ﷺ، ثمَّ الأمثلُ فالأمثلُ.
  - وللعبادةِ والعبوديَّةِ أنواعٌ وأحكامٌ.
  - فأنواعُها ثلاثةٌ: في الجنان، واللِّسان، وسائرِ جوارح الإنسان، ولكلِّ عبوديةٌ تخصُّهُ.

## ٳڶڣٙڞێؚڶۥؙڵڿؘٵڡؘؚۺ۫ڿ

### ثمرات الإيمان بالألوهية

- وإفرادُه تعالى بالأُلوهيَّةِ له آثارُهُ المرْضيَّةُ الدنيويةُ والأُخرويَّةُ:
- فأمًا في الدُّنيا: فهو يُورثُ الحياةَ الطيبة، بتحقيقِ العبوديَّةِ وبتذوُّقِ طَعمِ الإيمانِ وحلاوتِه، والأنسِ بالله والتلذُّذِ بطاعتِه، وطمأنينة النفسِ بحُسْنِ التوكلِ والاعتمادِ، والتعلقِ بالله دونَ الأسباب، وتحقيقِ عباداتِ القلبِ، وتصحيحِ عبادةِ الجوارحِ وإقامتِها على وَجهِها، وتحصيلِ الاستخلافِ في الأرضِ والتَّمكينِ للدِّين، ويُعقِبُ حُسْنَ الخاتمة.
- وأمَّا في الآخرةِ: فالتثبيتُ عندَ سؤالِ الملككين، والنجاةُ مِنْ عذابِ القبرِ، والأَمنُ يومَ الفَزَعِ، وتكفيرُ السيئاتِ، والجوازُ على الصِّراطِ، ودخولُ الجنةِ، والنجاةُ من النَّارِ، وفوقَ ذلكَ كُلِّه قول ربِّنا تعالى: ﴿وَرضَوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة: ٧٧].

## الفَهُ عَيْلُ السِّلَافِ السِّلَّافِ السِّلَافِ السِّلَّافِ السِّلَافِ السِّلَافِ السِّلَافِ السِّلَافِ السِّلَافِ السِلَّافِ السِلَّافِ السِلَّافِ السِلْمِي الْمُعَالَيْفِي الْمُعَافِ السِلَّافِ السِلَّافِ السِلَّافِ السِلَّافِ السِلَّافِ السِلْمِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَلِّيِ السِلَّافِ السِلَّافِي السِلَّافِ السِلْمِي الْمُعَافِي السِلْمِي الْمُعَلَّ السِلَّافِي السِلْمِي الْمُعَافِي السِلْمِي الْمُعَلَّ السِلْمِي الْمُعَافِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَلِّيِ الْمُعَافِي الْمُعَافِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّيِيِّ الْمُعَلِّي الْمُعَافِي ا

### الإيمسان بالمسلائكسة

- والإيهانُ بالغيبِ عقيدةُ الموحِّدينَ، ومِن أعظمِ مقاماتِ المؤمنين.
  - وهو ضرورةٌ فِطرِيَّةٌ، وعقيدةٌ شرعيَّةٌ.
  - ولا يتمُّ إلا بالإيهانِ بجميع ما أنزلَ الرحمنُ.
- ومن الإيمانِ بالغيب: الإيمانُ بالملائكةِ، وأنهم عبادُ الله النُّورانِيُّون المكرَمُون.
  - لا یأکلون و لا یشربون، و لا یتناکحون و لا یتناسلون.
    - على الطاعةِ مَفطُورُون، وعن العبادةِ لا يَفتُرون.
- والإيمانُ بهم إجمالًا ركنُ الإيمانِ، ويجبُ تفصيلًا فيمنْ وَرَدَ ذِكرُهم في السُّنَّة والقرآن.
- منهم جبريلُ الموكَّلُ بالوحيِ الذي به حياةُ قلوبِ البشرِ، ومنهم ميكائيلُ الموكَّلُ بلطَوِ، ومنهم إسرافيلُ الموكَّلُ بالصُّورِ، ومنهم ملكُ الموتِ الموكَّلُ بقبضِ أرواحِ البشرِ، ومنهم مالكُ الموكَّلُ بالنارِ، ومنهم زَبَانِيَةُ دارِ البَوَارِ، ومنهم مُقدَّمُ خَزَنَةِ خيرِ البشرِ، ومنهم الموكَّلُون بزيارةِ البيتِ المعمُورِ، ومنهم السيَّاحون في البلادِ يتتبعون عالسَ الذِّكْرِ، ومنهم الباعِثُون في قلوبِ العبادِ الخيرَ، ومنهم حَمَلةُ العرشِ، ومنهم الحَفَظَةُ، ومنهم الكِرَامُ الكَتَبَةُ.
- أعدادُهمُ العظيمةُ لا تُحصى، وأعمالهُمُ الجليلةُ لا تُستقصى، هم أولياءُ المؤمنين في الدُّنيا والآخرة، بالخير يأمُرون، ويَعِدونَ ويدعُون، وعن الشرِّ ينهَونَ ويُحذِّرون، وللمؤمنين يستغفرونَ، وعليهم يُصلُّون، وعلى دعائِهم يؤمِّنون، وبالجنَّةِ يُبشِّرون.
  - والمؤمنون مِن نَظَرِ الملائكةِ يستَحيُون، وبحبِّهم يَأمرون، وبالنَّهي عن أذاهم يتواصَون.
- والإيمانُ بالملائكةِ عِصمةٌ بإذنِ الله مِن الوَهْمِ والخُرافةِ، وزيادةٌ في العلمِ بعظمةِ الله وقُدرتهِ،
   وهو يُورثُ الاستقامة، ويقوِّي الصبر، ويُوجِب الذِكْر، ويدعو إلى الفِكْرِ، ويُعينُ على الشُّكْر.

## ٳڶۿؘڞێڶٵڵڛۜٙٮٚٳڹۼۼۺؽۺ

#### الإيمان بوجسود الجن

- ومِن الإيمانِ بالغيب الإيمانُ بوجودِ الجنِّ والشيطان.
- وأنَّ خلقَهم كان قبلَ خلقِ الإنسانِ، وأصلَ خلقِهم مَارِجُ النِّيران.
- يَحيَون ويموتُون، ويَتَناكَحُون ويتناسَلون، وفيهم مؤمنون، ومنهم قَاسِطون، فمَن آمنَ فقدْ تحرَّى رَشَدًا، ومنْ كفرَ فقدْ صارَ لجهنَّمَ حَطَبًا.

## الفَصْيِلُ الثَّالِمِ نَ عَشِئِنَ

### الإيمان بالكتب المنزلة

- ومِنْ أركانِ الإيمانِ: الإيمانُ بما أنزلَ اللهُ على أنبيائهِ مكتوبًا في الألواحِ، أو مسموعًا من مَلَكٍ
   أو من وراءِ حِجَابِ، سواءٌ جَمَعَهُ اسمُ الصحيفةِ أو الكتابِ، وكلُّ كلامُ الله بلا ارتياب.
  - أنز لها الله تعالى حُجَّة على العالمين، ومحجَّة للسالكين.
- وأوَّهُا ذكرًا في كتابِ الله صحف إبراهيم، ثم التوراة وهي صُحُف موسى أو غيرها،
   وآتى الله داود زَبُورًا، ثم الإنجيل على عبده ورسوله عيسى، وآخرها نزولا القرآن على النَّبي العَدنَانِ؛ ليكونَ نورًا للعالمين، ونذيرًا للعاصين، وهدًى ورحمة للمسلمين.
  - وجَحْدُ واحدٍ منها كجَحدِها جميعًا.
- وقد اتفقتْ في أصولِ الإيهانِ، ومكارمِ الأخلاقِ، وكلِّياتِ الدِّينِ، والإخبارِ عن السَّابقِين واللَّاحقين، وإن اختلفتْ في أحكام أفعالِ المكلَّفين.
  - يَنسَخُ اللَّاحقُ منها السابقَ كليًّا أو جزئيًّا.
- وَكُتُبُ الله تعالى إمَّا مفقُودةٌ غيرُ موجودةٍ، وإمَّا مُحرَّفةٌ غيرُ مَحفُوظةٍ إلا المحفُوظ بحفظِ الله،
   وهو النّاسِخُ الخاتِمُ، والمهيمِنُ الحاكِمُ، النُّورُ المبينُ والذِّكرُ الحكيمُ، وهو القرآنُ العظيم.
- وَيَتَعَيَّنُ فِي الجملةِ احترامُها بتعظيمِ أُصولِها، ومَعرفةِ حكمةِ الله في إنزالها وتَشرِيعها، مع الحَلَرِ
   من قراءتها لما تَقَدَّم مِن تَحرِيفها ونَسخِها.
- والقرآنُ كلامُ الله حروفُه ومَعانِيه، منه بَدَأَ وإليه يَعُودُ، مُنزَّلُ غيرُ مُخلُوقٍ، ولا نُخالفُ جماعة المسلمين.
- وحَقُّ القرآنِ العظيمِ: الإيمانُ به وتحكيمُهُ، والتهجُّدُ به وتَرتِيلُه، وحِفظُهُ وتدبُّرهُ،
   وتعلُّمُهُ والعملُ بهِ، وتَعليمُهُ.
- وما آمَنَ بالقرآنِ مَن كذَّب شيئًا من أحبارِه، أو استحلَّ شيئًا من مُحرَّماتِه، أو اعتقدَ تحريفَه أو نقصانَه.

## *ٳڶڣۘڟێؚڶٵ*ڶؾۧڵۺٙۼۼۺؘۺ

### الإيمسان بالسرسسل

- ومِنْ أركانِ الإيهانِ: الإيهانُ بالنبيِّينَ والمرسَلين، وأنهم صَفْوَةُ خلقِ الله أجمعين، وقد أُسِّسَ
   جميعُ الدِّينِ على التَّصديق بِنبُوَّةِ النبيِّين.
  - يجبُ الإيهانُ بهم إجمالًا، وبمن وردَ ذكرُهم في القرآنِ تَفصِيلًا.
    - والتكذيبُ وتركُ الإيمانِ بواحدٍ منهم كالتكذيبِ بجميعِهم.
  - والنُّبُوَّةُ سابقةٌ على الرسالةِ، وكِلتَاهما وَهْبِيَّـةٌ لا كَسْبيَّةٌ، فكلُّ رسولٍ نبيٌّ ولا عَكْس.
- وهم أعلمُ الخلقِ، وأعدهُم طريقةً، وأكمَلُهم خُلُقًا، وأصدقُهم لهَجَةً، ما ليَّنتِ الشدائدُ
   منهم صُلْبًا، ولا وَهَنتِ المكائدُ لهم عَزْمًا، نفوسُهُم عن الدنيا راغبةٌ، ونيرانُ خَوفِهم من
   رَبِّمْ لُم تزل مُتوقِّدةً، ومَدَامِعُ عُيونهم لم تبرحْ مُترَقْرِقَةً ، ثم إنَّ لهم النصرَ والعَاقِبَة.
- تمكن بعضهم من الدنيا فلم تتبدَّل لهم طريقة ، ولم تتغيَّر لهم خليقة ، يقينُهم برجم باهر ، وتسليمهم له ظاهر .
  - أجرى اللهُ على أيديهم الآياتِ البواهر، والتي على مِثلِها آمَنَ الغائِبُ والحَاضِرُ.
- وانقضَتْ مُعجزاتُهم بانقضاءِ أعمارِهم، إلا معجزة الدَّهرِ، وشعارَ الفخرِ: القرآنَ الكريمَ ، مَضَى عليه أربعة عَشَرَ قرنًا من الزمانِ وإعجازُه جديدٌ، وهَرَمَ شبابُ الزمانِ ورَونَقُهُ إلى مزيدٍ، تَقضَّتِ السُّنونُ والأَعوَامُ وتصرَّمتِ الليالي والأيامُ، ولن يأتيَ أحدٌ بسورةٍ من مثلِه، ولو كانَ الجنُّ والإنسُ بعضُهم لبعضٍ ظَهيرًا.

## الفَظِيلُ العِيشِرُونَ

### ما يجب وما يجوز ويمتنع في حق الرسل

- حَفِظ اللهُ أنبياءَه بحِفْظِه، وعصمَهم في ظَواهِرهِم وبَواطِنهِم؛ فالكبائرُ والدَّنايا في
   حقِّهم مَمنُوعةٌ، والصَّغَائرُ -إن وَقَعَت- فهي نادرةٌ مَغفُورة.
  - يستحيلُ عليهم مطلقًا الكَذِبُ والخيانةُ، والسَّهوُ والنسيانُ في أمرِ البَلاغ والرِّسالة.
- ويجوزُ في حقِّهم الحياةُ والموتُ، والصحَّةُ والمرضُ، والغنى والَفقرُ، والأكلُ والشربُ،
   والجِماعُ والنَّومُ، وإنجابُ الذُّريَّةِ، وسَائِرُ الأقدَارِ الكَونيَّةِ والأَعرَاضِ البشريَّةِ، والتي لا تُنقِصُ رُتَبَهم العَليَّةَ.
  - وأوَّهُم نُبُوَّةً آدم، ونوحٌ أوَّلُ المرسلين، ومحمدٌ خاتمَهُم، عليهم الصلاةُ والسلامُ أجمعين.
- ومنهم طائفةٌ مخصوصةٌ، وبالعزمِ موصوفةٌ، أساؤهم مجموعةٌ في سُورَتَيِ
   «الأحزاب والشُّوري».
- وأَفضَلُهُم على الإطلاقِ ختامُ الرُّسلِ باتِّفَاقٍ، وكُلُّ تَفضِيلٍ باعثُهُ التعصبُ أو التنقصُ لرُسلِ الله فهو ممنوعٌ.
  - وهم إخوةٌ لِعَلَّاتٍ، دينُهُم واحدٌ وشرائعُهم متعدِّدَةٌ.
- والأنبياءُ اختُصُّوا دون البشرِ بالوَحيِ والعِصمَةِ، ولا تنامُ قلوبُهم ، ويُخيَّرون عند الموتِ، ويُقبَرُون حيثُ يموتون، وهم في حياةِ البرزخِ في قبورِهم يُصَلُّون، ولا تأكلُ الأرضُ أجسادَهم، وهم مُكرَمون.
- أقام الله ببعثتهم الحُجَّة، وأظهر بسيرتهم المحَجَّة، وأعلى بهم مَنارَ التوحيد، وأصلحَ برسالتِهم أحوالَ العبيد.
  - وكلُّ نبيٌّ بَشَّرَ بمحمدٍ عَلَيْكَ ، وبالإيمانِ به أُخِذَ عليه الميثاقُ.
  - وَصِفَتُهُ عَلَيْكُ فِي التوراةِ والإنجيلِ أنه يضعُ عنهم إصرَهُم، ويَفُكُ عنهُم كلَّ وَثاقٍ.

## الفَصْيِلُ لَجَالَمَيْ وَالْمِعْشِرُونَ

### خصائص النبي علي وحقوقه

- خصَّ اللهُ نبينًا محمدًا ﷺ بختمِ النُّبوةِ والرسالةِ، قالَ تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ
   وَلَيكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيّئَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].
- ورسالتُه ﷺ للناسِ كَافَّة، وللثقلين عامَّة، قالَ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً
   لِلنَّاسِ ﴿ [سبأ: ٢٨]، وقالَ سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
- ولم يَمُتْ نبيُّنا عَيْكُ إلا وأكمل اللهُ لَهُ الدِّينَ، وأتمَّ عليهِ نعمةَ النصرِ والتمكينِ، وأنزلَ اللهُ عليه قولَه تعالى: ﴿الْيَوْمُ أَكُمْ لِينَكُمْ دِينَكُمْ الْمُمْ مَنْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].
- كما خصَّه ربَّه بالإسراء والمِعرَاجِ، وجعلَ القمرَ لأجلِه في انشقاقٍ، وجعل في ريقِهِ وعَرَقِهِ البركة والعِلاجَ، بدَعوَتِه يُستَقَى المطرُ، وإليه انقادَ الشَّجَرُ، وعليه سَلَّم الجملُ والحجرُ، نُصِرَ بالرُّعْب مَسِيرَة شَهْر، سيِّدُ ولدِ آدمَ ولا فخرَ، صاحبُ الشفاعةِ العظمى، وحاملُ لواءِ الحمدِ يومَ القيامة عَلَيْهُ.
  - دلائلُ نُبُوَّتِهِ زادتْ على الحدِّ، وشمائلُهُ لا يأتي عليها العَدُّ.
- فالإيمانُ به أوَّلُ حُقوقِه، مع طاعتِهِ واتِّباعِه، وتعظيمِهِ وتَوقِيرِه، ومحبَّتهِ ومَيْلِ القلب إليه، والتَّحَاكُمِ إليه والرِّضى بِشَرِيعتِه، وإنزالِه مَنزِلَته من غيرِ غُلُوِّ ولا جَفَاءٍ، والصَّلاةِ والسَّلام عليه، صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

# ٳڸڣۘڟێؚڶٵڵؿٙٳؽٚؾۏٳۥٳۼۺ۠ۯۅٚڹ

### الإيمان باليوم الآخسر

- ومن أركانِ الإيمانِ: الإيمانُ باليوم الآخرِ ومُقدِّماتِهِ وأشرَاطِهِ.
  - وكلَّ من ماتَ فقدْ قامتْ قيامتُهُ الصغرى.
- وعند الاحتضار تَنزِلُ ملائكةٌ تُبشِّر المؤمِنَ بلقاءِ الرحمنِ وبمَقعَدِه في الجِنان، وقد يُفتَنُ عند الموتِ الإنسانُ، وإنها الأعمالُ بالخواتيم.
- والقبرُ أوَّلُ منازلِ الآخرةِ، وبالله يُستَعَاذُ من ضمَّتِهِ وفِتنتِهِ، وأحاديثُ عذابِه ونعيمِه متواترةٌ، وأنكرَتْها الملاحِدَةُ والمتَفَلْسِفَةُ وطائفةٌ من المبتَدِعَةِ، وكذَّبوا بها لـم يحيطوا بعلمِهِ، ومن أهلِ الإيهانِ من يؤمِّنه اللهُ فتنةَ القبرِ وعذابَهُ.
  - والأحكامُ في دارِ البَرزَخ تجري على الأَرْواح، والأبدانُ تبعٌ لها.
    - وبَين يَدَي السَّاعةِ أشراطٌ وعلاماتٌ.
  - منها صغرى وقد وقعت: كبعثة النبي ﷺ ووفاتِه، وانشقاقِ القمرِ حالَ حياتِه.
- ومنها ما يقع ويتكرَّرُ وقوعُه كخروجِ الدجَّالين الفتَّانين، ووقوعِ الخَسْفِ والزَّلازِلِ
   والبَرَاكين، وتَدَاعِي الأممِ على المسلمين.
- ومنها ما لـم يقع ويُنتَظرُ: كانحِسارِ الفُراتِ عن جبلٍ من ذَهَبٍ، وعودةِ جزيرةِ
   العربِ جناتٍ وأنهارًا، وفَتح روميَّة، وظهورِ المهديِّ.
- ومنها كُبرى وهي: ظهورُ الدجّالِ ثم نزولُ عيسى بنِ مريمَ الطّيِّكِ، ثم خروجُ يَأْجُوجَ
   ومَأْجُوجَ، والدُّخَانُ، ثم تخرجُ الشَّمسُ من مَغرِجِا، وعندَها لا تُقبلُ توبةٌ، وتَخرُجُ الدَّابَةُ،
   ثم النَّارُ التي تحشرُ الناسَ وهي آخرُ الأَشرَاطِ الكُبرى، وأوَّلُ الآياتِ المؤذِنَة بِقِيَام القِيَامة.
- ويكونُ بعدَها اندِرَاسُ الإسلامِ، ورَفعُ القرآنِ، وعودةُ البشرِ إلى عبادةِ الأَوْتَانِ، وهَدمُ
   بيتِ الله الحرام، وقَبضُ أرواح أهلِ الإيهان.

- ويومَ القيامةِ تُقبَضُ وتُدَكُّ الأرضُ دكًا، وتَنفَطِرُ وتُطوَى السماءُ طيًّا، وَتُكوَّرُ الشمسُ،
   ويخسِفُ القمرُ، وتُفجَّرُ البحارُ والأنهارُ تَفجِيرًا.
- ثم يُنفخُ في الصُّورِ نَفْخَتان أو ثلاثٌ فيها يَفزَعُون، وأُخرَى بها يَمُوتون إلا مَن شاءَ الله، ثم ثالثةٌ فإذا هم قيامٌ يَنظرون، كما بَدَأهم يَعُودون.
  - والبَعثُ والنُّشُور حتُّى، بالشَّرعِ والعَقلِ وإجماعِ المسلمين والكِتَابِيِّين.
- وأوَّلُ مَن تَنشَقُّ عنه الأرضُ خيرُ الحَلقِ عَلَيْ ، ثمَّ يُحشرون إلى أرضِ الموْقِفِ حُفَاةً
   عُرَاةً غُرْلًا، وأوَّلُ مَنْ يُكسَى إبراهيمُ اللَّهِ، فأمَّا المؤمنون فيُحشَرون رُكبَانًا إلى
   الرحمنِ وَفدًا، وأمَّا الكفَّارُ فعلى وُجوهِهم عُميًا وبُكمًا وصُمَّا، إلى جهنمَ وِردًا.
  - ثمَّ يُجمَعُونَ ليومِ الجمع العظيم.
  - ثمَّ يحصُلُ اللقاءُ، ويأتي ربُّك والمَلكُ صفًّا صفًّا.
- ثمَّ يكونُ عَرضُ العبادِ على الله تعالى، لا تَخفى منهم خَافِيَةٌ، ولحُصُوصِ المؤمنين
   عَرضٌ لمعاصِيهم لتَقريرِهم بها، وسَترِها عليهم ومَغفِرَتِها، وهو الحسابُ اليسير.
- وأمَّا الحسابُ العسيرُ فهو المناقَشةُ، ومنْ نوقِشَ الحسابَ عُذِّبَ، ومِن أهلِ الجنَّةِ من يدخُلُها بلا حسابٍ، ولا سَبْقِ عذابٍ.
  - ويُجاءُ بكتابِ الأعمالِ، وفيه الحقيرُ والجليلُ من الأقوالِ والأفعالِ.
- ويُؤتى بالشهداء من الملائكة الحَفَظة، والكِرامِ الكَتبَة، والأسماعِ والأبصارِ، وسائرِ الجوارح والأبشارِ، وعندها يُقتَصُّ للمظلومِ من الظالم.
- ثم تَطَايَرُ الكتبُ وتُنشَر الصحُف، فمِن آخذٍ باليمينِ نَسألُ اللهَ مِنْ فضلهِ، ومِنْ آخذِ بالشمالِ مِنْ وراءِ ظَهرِه، عاملنا اللهُ بعفوه.
- ثم تُنصبُ الموازينُ ليومِ القيامةِ، فمن تَقُلَتْ موازينُه فأولئك هم المفلحون، ومنْ
   خفَّتْ موازينُه فأولئك هم الخاسرون.

- ويَنصرِف الناسُ إلى ظُلْمةٍ دون الصراطِ، فَيُقرَقُ بين المؤمنين والمنافقين ثم يُعطَون النورَ
   كلُّ بحسبه.
  - ولنبيِّنا يومَ القيامةِ الكوثر، ومنه يُمَدُّ حوضُه، مَنْ شَرِبَ منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدًا.
- ماؤهُ أشدُّ بياضًا من اللبنِ، وأبردُ من الثَّلج، وأحلى من العسلِ، وريحه أطيبُ من المسكِ، وآنيتُه كَعَدَدِ نجوم السماءِ.
- والصراطُ جِسرٌ مَضرُ وبٌ على مَتْنِ جهنم، يَرِدُهُ الناسُ بأعالِمِم، فناجٍ مسلَّمٌ، وناجٍ مَحَدُوشٌ، والصراطُ جِسرٌ مَضرُ وبٌ على مَتْنِ جهنم، يَرِدُهُ الناسُ بأعالِمِم، فناجٍ مسلَّمٌ سلَّمٌ عليه يقولُ والملائكةُ: «ربِّ سلِّمٌ سلَّمٌ سلَّمٌ».
  - وَبعدَه يكونُ الاقتِصاصُ فيها بينَ أهل الجنةِ مِن المظالم.
- ومن الإيهانِ باليومِ الآخِرِ الإيهانُ بالشَّفاعةِ، وهي ثابتةٌ بشَرطَيها: إذنهُ تعالى للشَّافِعِ،
   ورضاهُ عن الشافع والمشفُوع له.
  - ومنها الشفاعةُ العُظمى لنبيّنا عَلَيّ ، وهي لفَصْل القضاءِ، وهي المقامُ المحمود.
    - ومنها شفاعته ﷺ في استفتاح بابِ الجنَّة، وغيرها من الشفاعات.
- ومنها الشفاعةُ في المؤمنين وعُصاةِ الموحِّدين، وهي له ولسائرِ الملائكةِ والنبيِّنَ والصالحين.
  - وأسعدُ الناسِ بشفاعتِه ﷺ: من قالَ لا إله إلا اللهُ خالصًا مِن قلبهِ.
    - ويخرجُ من النارِ أقوامٌ بشفاعةِ ربِّ العالمين.
- ومن الإيمانِ باليومِ الآخرِ: الإيمانُ برؤيةِ المؤمنين لربِّهم يومَ القيامة، وبحجابِ الكفارِ يوم
   الحسرةِ والندامة.
  - ومن الإيمانِ باليوم الآخرِ: الإيمانُ بالجنَّة والنَّار.
    - فالجنةُ مُسْتَقَرُّ الأبرَارِ، والنارُ مأوى الفُجَّار.
      - مخلوقتان الآن دائمتان لا تَفنيان.
  - والجنةُ ونعيمُها درجاتٌ، والنارُ وعذابُها دَرَكَات.

- ولكلِّ خَزَنَةٌ وأبوابٌ، للجنةِ ثمانيةُ أبوابٍ، وللنَّار سبعةٌ بلا ارتِيابٍ.
  - أوَّلُ الخلق دخولًا الجنة: هذه الأمةُ وهم نِصفُ أهلِها أو يزيدون.
    - وأوَّلُها دخولًا: نبيُّها ﷺ ، وآخرُها دخولًا: عُصَاتُها.
      - وأكثرُ أهلِها: الفقراءُ والضعفاءُ.
      - وجميعُ أهلِها برحمةِ الله يدخُلُونها.
      - وأكثرُ الخَلقِ -من غيرِ أمَّتِنا- يدخلون النارَ.
        - وأكثر أهلِها النساء.
    - ومَن ماتَ على غيرِ التوحيدِ والإيمانِ ففي النارِ خالدٌ أبدًا.
      - ومنْ دخلَها من عُصاةِ الموحِّدين لم يُخلَّدْ فيها أبدًا.
    - فإذا صار كُلِّ إلى دارِه وقَرَارِه؛ ذُبِحَ الموتُ، فلا موتَ أبدًا.
- والإيهانُ باليومِ الآخرِ يَبعَثُ على الطاعةِ حِرصًا، ومِن المعصِيَة هربًا، وعلى الاستقامةِ دَوامًا، وفي مَتاعِ الدُّنيا وزَهرَتِها زُهدًا، ولأجرِ الآخرةِ طَلَبًا، وعلى المشقَّاتِ والمكروهاتِ صَبْرًا.

# ٳڸڣؘڟێڵٵڷٵۧٳڵؿٷٳٳۼۺ۠ۯ<u>ڒڹ</u>

### الإيمان بالقضاء والقدر

- ومِنْ أركانِ الإيهانِ: الإيهانُ بالقضاءِ والقَدَرِ خيرِه وشرِّه، حُلوِهِ ومُرِّهِ، وأنه مِنَ الله الذي خلقَ كلَّ شيءٍ فقدَّره تقديرًا، وكان أمرُه قَدَرًا مقدُورًا.
  - وأصلُ القدرِ سِرُّ الله تعالى في خَلقِه، طَوَى عِلمَه عن عبادِه، ونهاهم عن مَرامِه.
    - والإيمانُ به مراتبُ أربعٌ:
- أوّها: الإيهانُ بعلمِ الله المحيطِ بها كانَ وما يكونُ، وما لم يكنْ لو كانَ كيفَ يكونُ، يعلمُ ما تُكِنُّ صُدُورُ خَلْقِهِ وما يعلنون، وأحوالهم وأعهالهم ومآلهم الذي إليه يَصيرُون، ثمَّ أخرجَهم إلى هذه الدَّارِ، فأمرَهم ونهاهُم وابتلاهم، حتى ظهرَ فيهم سَابِقُ عِلْمِه، وبَالِغُ حِكمَتِه ﴿وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ مَنَيْ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ١٠]، موصوفٌ بكهالِ العلمِ، فلا يَلْحَقُه نسيانٌ ولا وَهمٌ.
- الثانية: الإيمانُ بكتابةِ مقاديرِ الخَلائقِ، وفقًا للعِلمِ السَّابقِ، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَدَ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِ ﴿ [الحج: ٧٠]، وهو اللَّوحُ المحفوظُ، وهو أمُّ الكتابِ، فما مِن كَائنِ إلا وهو مكتوبٌ مَرْقُومٌ قبلَ أن يخلقَ اللهُ السمواتِ والأرضَ بخمسين ألف سنةٍ، ثمَّ كَتَبَ السُّعداءَ والأَشقياءَ وأرزاقهم، وأعماهم وآجاهم، وهم في بطونِ أمَّهاتهم، وهو تَقْدِيرٌ دَهرِيٌّ عُمُرِيُّ، وفي ليلةِ القدرِ تقديرٌ حَوْليٌّ، وإنفَاذُ المقدُورِ على العبدِ في وقتِه المحدودِ تقديرٌ يوميُّ، ولكلِّ نبأ مُستقَرُّ وسوفَ تعلمون.
- الثالثة: الإيهانُ بمشيئتِه تعالى النَّافِذَةِ، فها شاءَ كانَ وما لم يشأُ لم يَكُنْ، يهدي من يَشاءُ فَضْلًا، ويُضِلُّ مَن يشاءُ عَدْلًا، لا رادَّ لقضائِه ولا مُعَقِّبَ لحُكمِه، ولا غَالِبَ لأمرِه، وللعبادِ مشيئةٌ فمَنْ شاءَ منهم الاستِقامة اتَّخذَ إلى ربِّه سبيلًا، ومنْ شاءَ منهم الغوايَة اتَّخذَ الشيطانَ دلبلًا.

- ومنْ شاءَ فمشيئةُ الله قَبلَ مشيئتِه، وإرادتُه تعالى قبلَ إرادتِه، قالَ تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءُ اللهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩] ومَشيئتُه تعالى قائمةٌ على عِلمهِ وحِكمتِه.
- الرابعة: الإيمانُ بأنه تعالى خَالِقُ كلِّ شيءٍ، قالَ تعالى: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]،
   وهو تعالى خَالِقُ العبادِ وأفعالِم، قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].
- وتوكُّلُ القلبِ على الربِّ لا يُنافي الاكتِسَابَ وتَعاطِي الأسبابِ، بل هو مِن أعظمِ الأسبابِ.
- والتوكُّلُ على الأسباب شركٌ في التوحيد، وإهدارُها أن تكون أسبابًا نقصٌ في العقل،
   والإعراضُ عنها بالكلية قدحٌ في النقل.
- وما أصابَ العبدَ لم يكن ليُخطِئَهُ وما أخطأهُ لم يكن ليُصِيبَهُ، وما قَضَى اللهُ تعالى كائنٌ
   لا محالة، والشقيُّ الجَهُولُ مَن لَامَ حالَهُ، والقَدَرُ إنها يُحتجُّ به عندَ المصائبِ والآلامِ لا عند المعايب والآثام.
- والشَّـرُّ لا يُنسبُ إلى الله تعالى لتمامِ رَحمتِه وحكمتِه، فإن نُسِبَ إلى مقضِيَّاتِه مِن وجهٍ
   فهو منه عدلٌ وخير.
- والإيمانُ بالقضاءِ والقدرِ يثمرُ اعتمادَ القلبِ على الربِّ عندَ مُباشرةِ السببِ، والرضا بِمُرِّ القضاءِ، واحتسابَ الأجرِ بالصَّبرِ أو بالشُّكر.

## الباب الثالث: نواقض الإيمان ونواقصه

## الفَصْدِلُ الأَوْلِ

#### معنى الكفر وأقسامه

- الكفرُ يكونُ بارتكابِ نواقضِ الإيهانِ، ويُطلقُ عليها الذنوبُ المكفِّراتُ وهي: أقوالٌ أو أفعالٌ أو اعتقاداتٌ، حَكَمَ الشارعُ بأنها تُبطِلُ الإيهانَ، وتُوجبُ الخلودَ في النِّيران.
  - وسائرُ المعاصى والسَّيئاتِ تَنقصُ الإيانَ ولا تَنقُضُه.
- والكفرُ عدمُ الإيهانِ، وكها يكونُ بالاعتقادِ والقولِ يكونُ بالعملِ، وسواءٌ أكانَ العملُ
   قلبيًّا أم بدنيًّا.
  - وكما يكونُ الكفرُ بالفعلِ، يكونُ بالتَّركِ والامتناع، والشَّكِ والارتيابِ.
  - والكفرُ والشركُ والفِسقُ والظُّلمُ تُطلقُ في الشرع ويُرادُ منها الأكبرُ أو الأصغرُ.
- فالأكبرُ: يُخرِجُ صاحبَه من الملَّةِ، ويَرفَعُ عَن دمِهِ ومالِهِ العِصمَةَ، وبعد إقامة الحجة تجري عليه أحكامُ الكفَّارِ في الدنيا، وهو في الآخرةِ في النارِ من الخالِدين، ولا تَنفَعُه شفاعةُ الشَّافِعين.
- والأصغر: صَاحِبُهُ من أهلِ الملَّةِ في الدُّنيا والآخرةِ، وأمْرُه في الآخرةِ إلى الله، إن شاءَ عندًبهُ وهو ممَّن يَصْلُحُ أن تُدرِكَه الشفاعةُ يومَ القيامةِ.
- والكفرُ الأصغرُ قد يُطلقُ ويُرادُ كفرُ النّعمةِ، أو كفرٌ دونَ كفر، قالَ تعالى: ﴿هَاذَا مِن فَضْلِ
   رَبّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴿ النمل: ٤٠].
- وعليه فلا يَمتَنِعُ أَنْ يَجتَمِعَ إِيهانٌ وكفرٌ غيرُ ناقلٍ عن اللَّةِ في الشخصِ الواحدِ، ولا يلزمُ مِن
   قيام شُعبَةٍ مِن شُعبِ الكُفرِ بالعبدِ أن يَصيرَ كافرًا الكُفرَ المطْلقَ، حتى تقومَ به حقيقةُ الكُفر.
- وكما أنَّه لا تُوجدُ حقيقةُ الإيهانِ التي تَنفَعُ العبدَ إلا بوُجُودِ أصلِهِ، فلا يَخرُج العبدُ من الإسلام إلا عند وجودِ حقيقةِ الكُفرِ الأكبر.

## الفَصْيِلُ الثَّانِيّ

#### ضوابط إجراء الأحكام

- الكفرُ والتَّكفِيرُ حُكْمٌ شرعِيٌ، والحُكْمُ بهما حقُّ الله تعالى وحدَهُ.
- ومنْ ثَبَتَ إسلامُه بيقينٍ لم يَزُلُ بالشكِّ، والإسلامُ الصَّرِيحُ لا يُنقَضُ إلا بالكُفرِ الصريح.
  - والخطأُ في نَفي التَّكْفِيرِ أو التَّفسِيقِ أو التَّبدِيعِ أهونُ من الخطأ في إثباتِها.
- والأحكامُ في الدُّنيا تجري على الظاهرِ وآخرِ الأمرِ، فمن كانَ ظاهرُهُ الإيهانَ حُكِمَ له به،
   ومن كان ظاهِرُهُ خلافَه حُكمَ عليه به، والاطِّلاعُ على القلوبِ مَوْكُولٌ إلى علَّامِ الغُيوب.
- وعلى العُمُومِ لا التعيينِ يُقطعُ لموتى المسلمين بالنجاةِ من الخلودِ في النّارِ، ويُقطع لموتى أهل الكُفرِ والإلحادِ بالخلودِ في النار.
- وكلُّ وَعيدٍ وَرَدَ على ارتكابِ مَنهِيِّ بإطلاقٍ لا يَستلزِمُ بالضَّرُ ورةِ الحُكْمَ به على فاعلِه
   أو مُرتَكِبه على التعيين، وسواءٌ أكان المنهيُّ عنه قولًا أم فعلًا أم اعتقادًا.
- فالحُكْمُ المطْلَقُ لا يَستلزِمُ الحُكمَ المعيَّنَ؛ فلا تَجري الأحكامُ على الأَعْيَانِ إلا بعدَ قيامِ الحُجَّةِ بتَحَقُّقِ الشروطِ، عِلمًا وَقَصْدًا واختيارًا، وانتفاءِ الموانِع.
  - ومَن لم يَفهم الدَّعوةَ لم تَقُمْ عليه الحجَّةُ.
  - والعُذْرُ جارٍ في أصولِ الدينِ وفُروعِه، ومواطنِ الإجماعِ والخلافِ على حَدِّ سواءٍ.
  - وعلى الرَّاجِح وفي الجملةِ حيثُ أَمكَنَ الجهلُ فالأصلُ العُذرُ حتَّى تقومَ الحُجَّةُ وتَبِينَ المحجَّةُ.
- وكلُّ تَأْوِيلِ انطَوَى على تَكذِيبِ الرَّسولِ، أو جَحْدِ أصلِ لا يقومُ الدِّينُ إلا به، ولا يُعذَرُ صاحِبُهُ، كالفَلاسِفةِ والباطنيَّةِ في تَأْويلَاتِهم -فإنَّ صاحبَه يَكْفُرُ، وأمَّا مَن لم يكنْ كذلك فبَينَ أن يأثمَ صاحبُهُ ولا يَكفُرُ، كعوامِّ المرْجِئَةِ والمعْتزِلةِ وغيرِهم في

تَأْويلَاتِهم، وبَيْنَ أَن لا يأثمَ ولا يُبَدَّعَ ولا يُكفَّرَ كالمجتهدين في تأويلاتِهم في فروعِ العقيدةِ والشريعة.

- والإكراهُ عُذرٌ مُعْتَبرٌ يَمنعُ من إجراءِ الأحكامِ، وقدْ قالَ تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُحْرِهَ وَقَلْبُهُۥ
   مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَىنِ﴾[النحل: ١٠٦].
- والتكفيرُ بها يَئولُ إليه المقالُ ليسَ بُكفْرٍ في الحالِ، ولا يصحُّ تكفيرٌ أو تبديعٌ بِلازمِ
   القولِ أو المذهبِ، إلا أن يُلتزَم.
- والحكمُ على المعيَّنين في الجملة مَوكُولٌ إلى القُضاةِ المعتبَرِين، والكبارِ الرَّاسِخِين، من أئمةِ الفقهِ في الدِّين.

## الفَطَيْلِ الثَّالِيْثُ

### أنواع النواقض وأقسامها

- والنّواقضُ قد تكونُ قلبيَّةً أو قوليَّةً أو عَمَليَّةً.
- وهي تنقسمُ أيضًا إلى نَواقِضَ في التوجيدِ والإلهياتِ، وأخرى في النّبوَّاتِ، وثالثةٍ
   في الغَيبيَّات، ورابعةٍ في أبوابِ مُتفرِّقاتٍ.
- فأما النَّواقِضُ القلبيَّةُ في التوحيدِ فمنها ما يُناقِضُ اعتقادَ القلبِ وقولَه، ومنها ما يُناقِضُ عملَهُ.
   فأما نَواقِضُ اعتقادِ القلبِ فهي:
- التَشرِيكُ بَينَ الله وبين أحدٍ مِن خَلقِه في صفاتِ الرُّبوبيَّة، كالحَلقِ والمُلْكِ والتَّدْبيرِ وعِلمِ
   الغَيب، أو اعتقادُ وَحدةِ الوُجودِ، أو حُلُولِه تعالى في مخلوقاتِه.
  - اعتقادُ ألوهيةِ غيرِ الله، أو استِحقَاقِه للعبادةِ من دونِ الله، أو معَ الله.
  - الشكُّ في الله تعالى، أو في رسولِه ﷺ، أو في كِتَابِه، أو في شريعتِه وحُكمِه.
- الإلحادُ في أسهائِه تعالى وصفاتِه بِجَحدِها وإنكارِها، أو بِتَسمِيةِ الأصنامِ بأسهائِه
  تعالى، أو وَصْفِه تعالى بالنَّقائِصِ أو القَبَائِحِ، أو تَشبِيهِه تعالى بِخَلقِه في الصِّفاتِ،
  تعالى اللهُ عها يقولون عُلُوَّا كبيرًا.

### وأما نواقضُ عملِ القلبِ فمنها:

- كُفْرُ الإباءِ والاستِكبَارِ وهو كُفْرُ إبليسَ وأعدَاءِ الرُّسلِ، وحَقِيقَتُه تَركُ الانقيادِ لأمرِ الله تعالى.
  - ومنها: شِركُ النيَّةِ والإرادةِ والقَصْدِ، ومنه أكبرُ، ومنه أصغر.
    - وَمِنها: شِركُ المحبَّةِ، كأن يُحِبُّ مخلوقًا كحُبِّ الله.
- وأما النواقضُ القوليَّةُ في بابِ التوحيدِ فمنها: سبُّ الله تعالى والاستِهزَاءُ به، أو سبُّ

كتابِه، وهما مَـحِلَّ إجماع.

### ومن النُّواقضِ العمليَّةِ في بابِ التوحيدِ:

- الشركُ في العبادة والنُّسُكِ؛ فمن صَرَفَ شيئًا مِن العبادة لغيرِ الله كأن ذَبَحَ أو نَذَرَ أو طافَ أو صلَّى لغيرِ الله تعالى أو دعا غيرَه، فقد كفرَ أو أشركَ، ولا يُشترَطُ أن يَعتَقِدَ في مَعبُودِه صفاتِ الرُّبوبيَّة.
  - ومنها: الحُكمُ بغيرِ ما أنزلَ اللهُ، ومنه أكبرُ ومنه أصغر.
- فمَن تركَ الحُكمَ بها أنزلَ اللهُ في واقعةٍ أو وقائعَ لهوًى، أو رِشوَةٍ، أو خوفٍ، أو مصلحةٍ دنيويَّةٍ، أو نحو ذلك، مع الإقرارِ بخطئه، ويقينِه بمَعصِيتِه، فهو كفرٌ أصغرُ، وكفرٌ دون كُفْر.
- ومن تركه مُستَحِلًا تَبدِيله، أو التشريع من دونِه، أو جَحْدًا لوُجُوبِه، أو رأى أنه خُيَرٌ فيه، أو أنَّ حُكْمَ غيرِهِ أَصلَحُ، أو أنَّ حُكْمَ غيرِهِ أَصلَحُ، أو أنه مُساوِ لحُكْم الله؛ فهو كافرٌ خَارِجٌ مِن المَلَّة، وذلك بعدَ إقامةِ الحُجَّةِ وإزَالَةِ الشُّبهَة.
- والسَّعيُ لإقامةِ سُلطانِ الشريعةِ في البلادِ وفي قلوبِ العبادِ على المِنهَاجِ الرَّبَّانيِّ فَرْضُ شرعيٌ، وعملٌ مرضيٌّ، ويَتأتَّى بالاعتصامِ بالكتابِ والسنة بفهمِ سلفِ الأمَّةِ، تَصفِينةً لما أصابَ العَقَائِدَ من الشَّوَائِب، وتربيةً على مَنهَج أهل السنةِ اللَّاحِب.
- والاستِحْلالُ الذي اتَّفقَ أهلُ السنةِ على تكفيرِ صاحِبِه، تارةً يكون بعدَمِ اعتقادِ الحُكمِ الشرعيِّ، وهذا يَئولُ إلى كُفرِ التَّكذِيب، وهو نَاقِضٌ لرُكنِ التصديقِ في الإيهان، وتارةً يكونُ بردِّ الحُكْمِ على الله ورسولِه وعدم التزامِه أو قَبولِه، وهذا يئولُ إلى كُفْرِ الإباءِ والاستِكبَارِ، وهو ناقضٌ لركنِ الانقياد.
  - والتحاكُمُ إلى غيرِ ما أنزلَ اللهُ رضًا واختِيارًا نِفاقٌ لا يَجتمعُ مع الإيهان.
- وكلُّ ما أُحدِثَ من الأقوالِ والأفعالِ ومَناهِجِ الحكمِ على خلافِ الشريعةِ فهو ردٌّ،

لا حُرِمَةً له، ولا أَثَرَ يَتَرَتَّبُ عليه، إلا ما دعتْ إليه الضَّرُورةُ.

### ومن النَّواقِضِ القلبيَّة في بابِ النُّبُوَّات:

- اعتقادُ أنَّ لأَحَدِ طريقًا إلى الله غيرَ مُتابَعَةِ رسولِ الله ﷺ، أو لا يجبُ عليه اتِّباعُهُ، أو أنَّ لغيره خروجًا عن اتباعِه.
  - ومنها: ادِّعاءُ النُّبوَّةِ لنفسِه أو اعتقادُها في غيرِه، أو تَجويزُها بَعْدَ خَتْمِها، أو إنكارُ خَتمِها.
- ومنها: إنكارُ الكُتُبِ المنزَّلَةِ إجمالًا، أو إنكارُ بَعضِها مما يَجبُ الإيمانُ به تفصيلًا،
   وكلُّ ذلك يُناقِضُ قولَ القلب.
  - ويُغضُ وكَراهِيةُ ما جاءَ به الرسولُ، مما يُنافي عملَ القلبِ من المحبَّةِ والرضا والقبول.

### ومن النَّواقض القوليَّةِ في بابِ النُّبوَّات:

سبُّ الأنبياءِ عامةً، أو نبيِّنا ﷺ خاصةً، فمن استَخفَّ بنبيِّنا ﷺ أو بأحَدِ من الأنبياءِ، أو أَزْرَى
 عليهم، أو آذَاهُم فهو كافرٌ بالإجماع.

### ومن النَّواقِضِ العَمليَّةِ في بابِ النُّبوَّات:

الاستهانةُ العَمليَّةُ بالمصحف، كأن يَضعَه تحتَ قَدَمَيْه أو يُلقِيه في القَاذُورَات، أو السعيُ
 إلى تغييره وتَبديلِه بزيادةٍ أو نُقصان.

### ومن النَّواقِضِ القلبيَّة والقوليَّةِ في الغَيبيَّات:

- إنكارُ الملائكةِ أو الجنِّ، أو السَّبُّ أو الاستِهزَاءُ بشيءٍ من ذلك، وهو تَكذِيبٌ للوحي
   وخَرقٌ للإجماع.
  - ومنها: إنكارُ البَعثِ، والوَعدِ والوَعِيدِ، أو الاستِهزَاءُ والسبُّ لشيءٍ من ذلك.

## نَواقِضُ أخرى

- ومنها ما هو مُتَّفقٌ عليه، ومنها ما اختُلِفَ فيه.
- فمِنَ المتفقِ عليه مما يُناقِضُ قولَ القلبِ: إنكارُ معلومٍ من الدِّينِ بالضَّرُورةِ، ومنه إنكارُ
   حجابِ المرأةِ أصلًا، واستِبَاحَةُ التعرِّي مطلقًا.
  - ومما يُناقِضُ اعتقادَ القلبِ وعملَه: النَّفاقُ، وهو القولُ والفعلُ بخلافِ ما في القلبِ.
    - ومنه مكفِّرٌ وهو الأكبر، وغيرُ مكفِّرٍ وهو الأصغرُ، وهو من جِنسِ المعَاصي.
- ومما يُناقضُ عملَ القلبِ: بعضُ أنواعِ مُوالاةِ الكفَّار، فمن وَالَى كافرًا لِكُفرِه فقد نَقَضَ أصلَ إيهانه بالله ورسولهِ، ومن ذلك مُتابَعتُهم في التَّحلِيلِ والتَّحريمِ والتشريعِ، والتَّشبُّه بهم في أمورِ دينهم.
  - ومُظاهَرَةُ الكفارِ على المسلمين مراتبُ منها ما يَنقُضُ الإيمانَ ومنها دونَ ذلك.
- ومنه: الدعوةُ إلى وحدةِ الأديانِ، أو دعوى صِحّةِ التديُّنِ بها جميعًا أو بأيِّها، أو جوازِ التحوُّلِ
   من الإسلام إليها.
- والعَلم إنيَّةُ التي تعني عَزلَ الدِّين عَنِ الحياةِ كلَّا أو جزءًا هي والإيمانُ ضِدَّان لا يجتمعان،
   إذ هي في حقيقتِها ردُّ لمرْجِعيَّةِ الوَحْي ومناقضةٌ للتوحيدِ والاتِّبَاعِ للنبيِّ ﷺ.

#### ومما اختُلِف فيه من النُّواقِض:

- سبُّ الصحابة ﷺ: والصحيحُ أن من سبَّ جميعَهم أو معظَمَهم ورَمَاهم بالكُفرِ
   كَفَرَ، بخلافِ مَن سبَّ بعضَهم من غيرِ طَعنِ في دينِهم ﷺ.
- السِّحرُ: والصحيحُ أنَّ السِّحْرَ المتضمِّنَ فعلًا أو قولًا أو اعتقادًا يَقتَضِي الكُفرَ هو كُفرٌ،
   وإلَّا فَلَا، وتعلُّمَه وتَعليمَه إذا تضمَّن ما يَقتَضِي الكُفرَ فهو كُفرٌ، وإلَّا فلا.
- التَّنجِيمُ: والصحيحُ أنَّ التَّنجِيمَ الذي يتضمَّنُ عبادةَ النُّجومِ، أو اعتقادَ تَصرُّفِها في الكَونِ، أو ادَّعاءَ علم الغَيبِ فهو كفرٌ، وإلا فلا.
- وتركُ الصلاةِ تَكاسلًا من غيرِ جُحودٍ مُحتَلَفٌ في حكمِه بينَ أهلِ السنةِ، ومَنْ كفَّر تاركَ الصَّلاةِ مُطلقًا لم يَتَّهم مُحالِفَهُ بالإرجاءِ، ومن لم يُكفِّر تاركَ الصَّلاةِ لم يَرْم مُحالِفَهُ بالخُروج.

## الفَصْيِكُ الْهِرَايْغِ

### نواقص الإيمان

- ونواقِصُ الإيهانِ: أقوالٌ وأفعالٌ واعتِقَاداتٌ حَكَمَ الشَّارعُ بأنها تَنقُصُ الإيهانَ ولا تَنقُضُه.
  - ونَواقِصُ الإيمانِ منها: الشركُ الأصغرُ، والكَبَائرُ، والصَّغائر.
- فأما الشركُ الأصغرُ: فهو ما وردَ في النصوص تسميتُه شركًا ولم يبلغُ حدَّ الشركِ الأكبرِ، فهو كالوسيلةِ للأكبرِ.
  - وكما أنَّ الأكبرَ يُحْبِطُ جميعَ العملِ؛ فإنَّ الأصغرَ لا يُحْبِطُ إلَّا ما اقترنَ بهِ مِن عملٍ.
    - ويُفرَّقُ بين الشِّرك الأصْغَر والأكْبَر بأمور منها:
    - صَرِيحُ النَّصِّ عليه، كقولِه ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ».
- وما فَهِمَه الصحابةُ من نصوصِ الوحيِ، كقولِه ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ
   أَشْرَكَ» وقولِه ﷺ: «الطّيرَةُ شِرْكٌ».
  - و مما يدلُّ عليه عَجيتُهُ مُنَكَّرًا غيرَ مُعرَّفٍ، كقولِه ﷺ: «إِنَّ الرُّقَى و النَّمَائِمَ وَالسِّوَلَةَ شِرْكٌ».
    - والأصغرُ أكبرُ من الكَبَائِرِ وِأَخطرُ، وتعلُّقُهُ بالإيهانِ أظهرُ وأكثر.
- والكَبَائِرُ ما استَتَبَعتْ لعنةً أو حدًّا في الدُّنيا، أو عقوبةً في الآخرة، ومنها: قتل النفس، والرِّبا،
   والزِّنا، والقَذْفُ، والتَولِّي يومَ الزَّحْف.
  - والصَّغَائِرُ ما لم يَبلُغْ حدَّ الكبائرِ، ومن اجتنبَ الكبائرَ غُفِرَتْ له الصَّغائرُ.

### ومِن نَواقِصِ الإيهان:

• يَسِيرُ الرياءِ في العباداتِ، وتصويرُ ذواتِ الأروَاحِ مِن المخلُوقاتِ، والصلاةُ -تبركًا- بين القبورِ وإليها، واتِّخاذُها مَسَاجِدَ والبناءُ عليها، والحَلِفُ بغيرِ الله تعالى، والاستِشفَاعُ بالحَلقِ على الله تعالى، والتَّسمِيةُ بها يَختصُ بالله تعالى من أسهائِه وصفاتِه، والتَّعبيدُ بغيرِ أسهائِه، والرُّقَى البِدعِيَّةُ، والتهائم، وإتيانُ الكهّانِ البِدعِيُّ، والتَّشاؤمُ، والتعصُّبُ للحِزبيَّاتِ الجُاهليَّةِ، والقَوميَّاتِ العُنْصُرِيَّةِ، والتَّسبُّه بأهلِ اللَّديَّةِ فيها لا يتعلقُ بأمورِهم الدينِيَّة، وهذه الأمورُ منها ما هو وسيلةٌ للشِّرك، ومنها دونَ ذلك.

### الباب الرابع: مسائل متفرقات

## الِفَظَيْلُ الْأَوْلِ

### عقيدة أهل السنة في آل البيت 🎂

- وآلُ بيتِ النّبيِّ ﷺ هم الذين حَرُمَتْ عليهم الصَّدقة، من آلِ عَليٍّ وآلِ جَعْفَرٍ، وآلِ
   عَقِيل، وآلِ العبَّاس، وبني الحارثِ بن عبدِ المطَّلب رضى الله عنهم أجمعين.
- ومِن آلِ بيتِه ﷺ: الزوجَاتُ الطاهِرَاتُ المُطهَّراتُ المُطهَّراتُ المُبرَّآتُ، والحَليلَاتُ في الدُّنيا وفي أعلى الجنّاتِ، هُنَّ أَمَّهاتُ المؤمنين اللَّائي أذهبَ اللهُ عَنهُنَّ كلَّ رِجْسٍ، ونزَّ هَهُنَّ عن كلِّ دَنسٍ، ولا سِيَّا خَدِيجَةُ رضيَ اللهُ عنها التي انفرَدَتْ به فلمْ يَنكِحْ عليها، وعَائِشةُ رضيَ اللهُ عنها التي انفرَدَتْ به فلمْ يَنكِحْ عليها، وعَائِشةُ رضيَ اللهُ عنها التي انفردَ بها فلم يَنكِحْها غيرُه.
- ومِن آلِ بيتِه: الذين جلَّلَهم بالكِساء؛ عليٌّ وفَاطِمةُ، والحَسَنُ والحُسَينُ، وذريتهما
   رضى الله عنهم أجمعين.
  - وهم الأخيارُ الأبرارُ، والذُّرِّيةُ الأطهارُ، أَشرَفُ بَيتٍ حَسَبًا، وأكرَمُهم نَسَبًا.
- وأهلُ السُّنَّةِ بحبِّهم إلى الله تعالى يَتَقرَّبون، وبحايَتهِم والذَّبِّ عَن أعراضِهم يَتَديَّنون،
   وبِبُغضِ مَن أَبغَضَهم أو قَدَحَ فيهم يُجاهِرون، وبوصِيَّةِ رسولِ الله ﷺ بمَودَّتِهم يَعملون.
  - يُوَالُونهم ويُحِلُّونهم، ويتبرَّءون من طريقةِ النَّواصِب.
  - ولا يَعْلُون فيهم ولا يعصمُونهم، ويتبرَّءون من طريقةِ الرَّوافِض.
  - يرفعون مُحسِنَهم، ويقولون لمسيئهم بقول نبيهم ﷺ: «مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».
    - ومَن جمعَ بينَ طِيبِ النَّسبِ وصالحِ العملِ؛ فقدْ جمعَ الخيرَين، وحازَ الفضلين.

## الفَهَطْيِلُ الثَّانِيّ

### عقيدة أهل السّنة في الصحبة 🐇

- وأصحابُ خيرِ خَلقِ الله، أرضى الخَلقِ عندَ الله بعدَ أنبياءِ الله.
  - هُم السَّلفُ السابِقُ بالإيهانِ، وهم أهلُ مَرضَاةِ الرحمن.
    - محبتُهم طاعةٌ وإيمانٌ، وبغضُهم نفاقٌ وطغيانٌ.
- أبرُّ هذه الأمَّةِ قلوبًا، وأرسَخُهم إيهانًا، وأعمَقُهم عِلْمًا، وأقلُّهم تكلُّفًا، بالصُّحبةِ والنُّصرةِ سَبَقوا سَبْقًا بعيدًا، وبتَزكِيَةِ الله ورَسُولِه لهم بَلَغُوا شأنًا عظيمًا.
- أعلاهم قدرًا، وأكثرُهم أجرًا، وأثقلُهم ميزانًا: الصِّدِّيقُ الأكبرُ، ثم الفاروقُ الأشهرُ،
   وعلى هذا إجماعُ المؤمنين من الصحابةِ والتابعين.
  - ثم ذو النُّورَينِ عُثمانُ، ثم عليٌّ أوَّلُ منْ آمنَ منَ الغِلمان.
- وهمُ الخلفاءُ الأربعةُ الرَّاشِدون، وهمُ الأئمةُ المهدِيُّون، ومِن بعدهم باقي العشرةِ المبشّرِين.
  - ومن ورائهم السَّابقون الأوَّلون من المهاجِرينَ الأبرارِ، ثمَّ مِن الأنصارِ الأخيارِ.
- ثمَّ أهلُ بدرٍ، أهلُ الأجرِ ومغفرةِ الوِزرِ، ثمَّ أهلُ أُحُدِ الذين استجابوا لله والرسولِ
   من بعد ما أصابَهم القَرْحُ والـجَهْدُ.
  - ثم أهل بَيعةِ الرِّضوانِ الذين حُرِّموا على النِّيران.
  - ثمَّ مَنْ آمَنَ مِن قبلِ الفتحِ وأنفقَ وهاجرَ وجاهَدَ.
  - ثمَّ مَنْ آمَنَ مِن بعدِ الفتح وأنفقَ وجاهَدَ، وكُلًّا وعدَ اللهُ الحسنى.
- فَفَرضٌ على كلِّ مُسلِمٍ محبَّتُهم، والتَّرضِي عن جميعِهم، وبُغضُ من يَبغضُهم، وبغيرِ
   الخير يذكُرهم.

- وكما هم في الفضلِ متفاوتون، فهم في الحبِّ متفاضِلون.
- ويَتَعيَّن الاقتِدَاءُ بهم، والاهتِدَاءُ بهديهم، دون غُلوِّ في أقدارِهم، فليسوا بمَعصومِين، أو تنقُّصِ لمنزِلَتهم، فليسوا كآحادِ المؤمنين.
  - ويجبُ الكفُّ عما شَجرَ بينهم، والدعاءُ والاستغفارُ لهم.
- فلا يُذكرونَ إلا بالجميلِ، ومَنْ ذكرَهم بسوءٍ فهو على غيرِ السَّبِيل، وقد
   تعرَّضَ للعقاب الوبيل.

## الفهَطيّل التّاليّث

### الواجب نحو العلماء

- العلماءُ الربانيُّون هم الرُّعاةُ الصالِحون، والدُّعاةُ الصادِقون.
- أخشى الناسِ لله، وأعرفُهم بشرعِه وهُداه، وهم الأولياءُ وَوَرَثةُ الأنبياءِ، وهم أهلُ
   الحديثِ والأثرِ، وأهلُ الفقهِ والنَّظَرِ، وهم أهلُ الاتباعِ والذِّكرِ، وعلى التحقيقِ هم أُولُو الأمرِ.
- خلفاء الرسول ﷺ في أمَّتِه، والمُحْيُون لما ماتَ من سُنتَهِ، يَدعون مَن ضلَّ إلى الهدى ويَصبرون منهم على الأذى.
  - بِهِم قامَ الكتابُ وبه قاموا، وبِهِم نطقَ الكتابُ وبه نطقوا.
- فَرَضَ اللهُ في المعروفِ طاعتَهم، وأمرَ بمحبَّتهِم، وجعلَهم بمَنزِلةِ الموقِّعين عن ربِّ العالمين.
  - إليهم يُرجعُ في المُلِـ اتِ، وعن فتاويهم يُصدَر في المُهاًات.
- تُنشَرُ حَسناتُهم، وتُدفَنُ سَيئاتُهم، وتُرعَى حُقوقُهم؛ إذ لحومُهم مسمومةٌ، وعادةُ الله
   في هتكِ مُنتقِصيهم مَعلومَةٌ.
- وأفضلُ العلماءِ علماءُ السَّلفِ مِن الصحابةِ والتابعين وتابعيهم، وأئمةُ أهلِ السنةِ والجماعةِ في القُرونِ المفضَّلةِ الثلاثةِ، ولا سِيَّما الأئمةُ الأربعةُ، أصحابُ المذاهبِ الفِقهيَّةِ المتبُوعَةِ، والكَلِمَةِ الماضِيةِ المسمُوعَةِ.
   الماضِيةِ المسمُوعَةِ.
  - اجْتَمَعَت كلمتُهم في مسائلِ الإيمانِ والعقيدةِ، وإن اختلفتْ في بعضِ فروعِ الشريعة.
    - والحذر الحذر مِن تَتبُع واتباع زلاتهم، أو دعوى عصمتهم، أو إسقاط مَنزِ لَتِهم.
- والحذَرَ الحذَرَ ممن اتخذوا الدِّينَ حِرفةً وصَنعةً، لا عبادةً وقُربةً، يأمرون بالخيرِ ولا يفعلونه، وينهَون عن المنكرِ ويَنتَهِكونه، ويقولون الباطلَ ويُزَيِّنونَهُ، ويكتمون الحقَّ و بالباطلِ يَلْبِسُونه.

# الفَصْيِلُ الْهُوَايْخِ

#### الإمسامسة

- نَصْبُ الإمامِ الأعظمِ واجبٌ كفائيٌّ بالكتابِ والسُّنةِ، وإجماعِ أهلِ السنة.
- والإمامَةُ عَقدٌ بينَ الأُمَّةِ والأَئِمَةِ موضوعٌ لخلافةِ النُّبوَّةِ في حراسةِ الدِّين وسياسةِ الدُّنيا.
- تَثبُتُ الإمامةُ بإجماعِ الرعيَّةِ، أو بِبَيعةِ أهلِ الحَلِّ والعَقْدِ أو بالعهدِ، ومن تَغلَّبَ حتى اجتمعتْ عليه الكلمةُ انعقدتْ إمامتُه، ووجبتْ في المعروفِ طاعتُه.
- وللأمَّةِ على أئمتِها تَحكِيمُ شريعتِها، وحِياطَةُ عقيدتِها، والمحافظةُ على وَحدتِها، إقامةً لواجبِ الأمرِ والنهي، ونشرًا لأعلامِ الجهادِ، وجمعًا للزَّكاةِ والصدقاتِ، وتحرِّيًا للأمانةِ في اختيارِ الكفاءات.
- وللأئمةِ حقُّ السمعِ والطاعةِ في المنشَطِ والـمَكْرَه، وفي كلِّ طاعةٍ ومباحٍ يُشرعُ،
   دون كلِّ معصيةٍ أو ظلم يُمنع.
- ولهم حقُّ النصحِ إذا أخطئوا، والإعانةِ إذا أصابوا، تُـقَال عَثْرَتُهم، وتُستَرُ عورتُهم، ولا يُطْمَعُ في دنياهم، وبالصلاح يُدعى لهم.
- ويَحُرُمُ الخروجُ على الأئمةِ ما داموا مُسلِمين، ولكتابِ الله ولسنةِ نبيه عَلَيْهِ محكِّمين، يُصبَر عليهم وإن جاروا، ويُحبُّ ويُحبَاهَدُ معهم وإن ظلموا وفسقوا، وتُلزَمُ جماعتُهم وإن ضَربوا الظُّهورَ وأخذوا الدُّثُور.
- ويَنتَقِض عَقدُ الإمامةِ بانتقاضِ أحدِ أركانِه، كفقدِ الإمامِ أو باختلالِ أحدِ شروطِه
   كجنونِه أو رِدَّته.
- ولا يَلزَمُ من انتقاضِ العَقدِ كفرُ الأئمةِ، وإنها انعدامُ الشرعيَّةِ، وهذا لا يعني المُنابَذةَ العَمَلِيَّةَ؛ فإن لذلك شروطًا لا بدَّ من توافرِها، وإلا كانت تغريرًا بالأنفسِ والأموالِ،

فلا بدَّ من استيفاءِ الشرعيَّةِ، وعدمِ الإضرارِ بالأُمَّةِ، وحَصرِ المواجهةِ مع أعدائِها فحسب، مع ترتيبِ الأُوْلَوِيَّاتِ، ووضوحِ الرَّايَاتِ، وسلامةِ الوَلاءاتِ، وتحقُّقِ المصلحةِ بإعزَازِ الدِّينِ، والدَّفع عن المستضعفين.

- وتقديرُ هذا كلِّه مما يُسلَّم إلى العلماءِ الراسخين، ومَن دخلَ في طاعتِهم من أصحابِ الشَّوْكةِ القادِرين.
- وإذا خلا المكانُ أو الزمانُ عن الإمامِ الحقِّ لفقدِه شرعًا أو حِسَّا؛ فالأمرُ مسلَّمٌ إلى أهل الحلِّ والعملُ والعَقدِ في الأمةِ، ويَتَعَيَّنُ الاجتماعُ على الحقِّ وموافقةُ السُّنَّةِ، وتركُ التفرُّقِ في الملَّةِ، والعملُ على إقامةِ الفرائضِ في الأمة.
- فلا تَسقطُ جمعةٌ عن أهلِ وُجوبِها، ولا يتخلّفُ عن جماعةٍ أحدٌ من أهلِها، ولا يُتخلَّ عن واجبِ الأمرِ بالمعروفِ في المجتمعاتِ، والنهي عن المُنكرَاتِ، ولا تُستَباحُ أموالُ المسلمين أو الذمّيين أو المعاهدين أو المستأمنين ودماؤهم وأعراضُهم إلا بحقّها.
  - وهذا يُعقِبُ عصمةً وأمنًا، وانضِباطًا واطمِئنانًا، وقوةً في المجتمعاتِ وتماسكًا.

## الفكظيل الخاصين

### الموقف من الابتداع وأهله

- كلُّ مُحدَثةٍ في الدينِ بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النار.
- وأهلُ السُّنةِ يُؤكِّدون على تَوقيفيَّةِ العبادةِ، وسدِّ ذرائعِ الابتداعِ، وردِّ جميعِ ما خالفَ السنة.
- فَمُستَنَدُ المشروعيةِ هو موافقةُ الشريعةِ المطهَّرةِ، بفُّهمِ وتطبيقِ الصحَّابةِ البرَرَةِ، وأهلِ الحديثِ المهرَة.
- والأُسوةُ الحسنةُ لهذه الأمةِ هو رسولُ الله ﷺ، فإذا صحَّتْ سُنَّتُهُ بلا مُعارِضٍ، فلا يَحِلُّ لأحدٍ رَدُّها لقولِ أحدٍ من الخَلْقِ.
- وأهلُ البدعِ النَّاكِصون عن الاتباعِ أهلُ جهلٍ وتعصُّبٍ، وغُلُوٌ وهوًى، يُجادِلون بغيرِ
   حقٌّ، ويُجادِلون في الحقّ بعدما تبين.
  - يَجتمِعون على تنقّصِ منهجِ السلفِ، ويُجمِعون على عداوةِ أهلِ السُّنةِ.
  - مُختلِفونَ في الكتابِ، مُخالِفونَ في الكتابِ، مُتَّفِقونَ على مُخالفَةِ الكتابِ.
    - يَزعمونَ أنَّ النصوصَ لا تفي بمسائلِ الإيمانِ.
      - ويستدِلُون بالكشفِ والذَّوقِ والمنامَاتِ.
        - ويَعتَمِدون الوَاهيَ من الرِّواياتِ.
        - ويَتَرُكُونَ الإحْتِجَاجَ بصحيحِ الآحادِ.
    - يُقدِّمونَ واهيَ العقلِ على صَحيحِ النقلِ، ويُحرِّفون الكَلِمَ عن مواضعه.
    - ويَقبِسونَ من أديانِ غيرِ المسلمين، ويتأثّرون بمناهجِ وثقافاتِ غيرِ المؤمنين.
- وفِرَقُ الحارجين عن السُّنةِ -كالحوارجِ والشِّيعةِ والمُعتزِلةِ والمُرْجِئةِ وغيرِهم- مُتوعَدون في الجملةِ، فحُكمُهم حُكمُ أهلِ الوعيدِ، يتوجَّهُ عذابُهم، وقد يَغفِرُ اللهُ لبعضِهم لجهلِهم ، أو بأعمالٍ لهم صالحةٍ، أو بتوبةٍ ماحيةٍ، أو بمصائبَ مُكفِّرةٍ، أو بشفاعةٍ مقبولةٍ، ونحو ذلك.
- والفِرَقُ الخارجةُ عن الإسلامِ كالباطِنِيَّةِ والرافضةِ والقاديانيَّةِ والبَهاَئيَّةِ كَفَّارٌ في الجملةِ، وحكمُهم حُكْمُ المُرْتَدِّين.

## الفَطْيِلُ لِلسِّالِيْسِ

#### معاملة أهل البدع

• وأهلُ السُّنةِ تتفاوتُ معاملتُهم مع المخالِفِ من أهلِ البدعِ:

فتارةً يُبيِّنون الحقَّ ويُبدُون النُّصحَ بلا مُحابَاةٍ، وتارةً يأخذُونهم بالتَأْلُفِ والمُدَارَاةِ، وثالثةً يعاملونهم بالهَجْرِ والمُجَافَاةِ، وذلك بِناءً على تفاوتِ مَراتِبِ البدع في نفسِها، واختلافِ حالِ أهلِها، ووفقًا للمصالحِ والمفاسدِ المترتبةِ في الزمانِ والمكانِ؛ إذ كلَّ ذلك من مسائلِ السياسةِ الشرعيَّةِ التي تُبْنَى على تحصيلِ المصالح وتكمِيلِها، ودَفعِ المفاسدِ وتقليلها.

- ويَعتبِرون -أوَّل الأمر- أنَّ المخالَف منهم مَحَلُّ دعوةٍ بالحِكمَةِ والموعظةِ الحسنةِ،
   ويتلطَّفون بهم في ردِّهم إلى الجادَّةِ، وأنوارِ السُّنَّة.
- ويَقبلُون الحقَّ مِـمَّنَ جاءَ به، وبه يَعرفونَ الرِّجالَ، ويُنصِفُون المخالِفَ، فَيقبَلُون ما في كلامِه مِن حقٍّ ويَردُّون الباطِل.
- ويَضبِطون ردَّهم على أهلِ البدعِ بحُسنِ القَصدِ، ونُصرةِ الحقِّ، ونُصحِ وهدايةِ الخَلقِ،
   والرحمةِ والرفق.
- ويَنهَون عن المناظرةِ مَن لم يكنْ في العلم مَتِينًا، وفي الفَهمِ عَمِيقًا، وفي الحُجَّةِ بليغًا، ويَردُّون البدعة بالحقِّ، ويَنقُضونَ باطلَها مِن الأصلِ.
  - ويَأْمُرون قبلَ المناظرةِ بمعرفةِ حالِ الخَصْمِ مذهبًا وقولًا وأدِلَّةً وكُتُبًا.
    - ويمتنعون عن مناظرة أهلِ السَّفسَطةِ والمغالطة.
  - ويحرِّرون مواطِنَ الخلافِ، ويُحيطون بردودِ أهلِ البدعِ بعضِهم على بعض.
    - ويُظهرون أوَّلًا تعارضَ الباطل، وتَنَاقُضَ أدِلَّتِه وفسادَ لَوازِمه.
    - ويَعتنون بألفاظِ أدلَّتِهم وتَحريرِها، ومراعاة سِياقِها وَسِباقِها ولحاقِها.

- ويَجمعون بين المتماثلاتِ، ويُفرِّقون بين المختلفاتِ، ويستدلُّون بالأدلَّةِ المتَّفقِ على حُجِّيَّتِها.
  - ويَتوقَّفون عندَ الإيهام.
  - ويستَفصِلون عندَ الإجمالِ.
  - ويعلمونَ أنَّ الاصطلاحاتِ الحادثةَ لا تُغيِّر من الحقائقِ الشرعيَّةِ شيئًا.
- ويُسَوِّغون -عندَ الحاجةِ- مخاطبة أهلِ الاصطلاحِ باصطلاحِهم الخاصِّ، وإقامةَ الحجَّةِ
   عليهم بجنسِ ما التزموةُ من الحجج.
  - ويسكتونَ عما سكتَ عنهُ اللهُ ورسولُه.
- وعند غلبة الظنّ بعدم جدوى المناظرة والمحاورة فإنهم ينهون عنها، ويأمرون بهجرهِم، وتَركِ مُجالسَتِهم حيث لم تَتَحققْ مصلحةٌ، أو تحقّقتِ المضرَّةُ، وعليه يُحمَل تحذيرُهم من مُجالسةِ أهل الأهواءِ والبدع.
- ويَطلُبون من ولاةِ أمرِهم الأخذَ على أيدي أهلِ الأهواءِ بها يَنكَفُ به شَرُّهم، وينقطعُ
   به عن أهلِ الإسلام ضَرَرُهم.
- وبالجملة فأهلُ البِدَعِ هم من أهلِ القِبْلةِ، ما لم ينتقِلوا ببدعتِهم عن الإسلام إلى غيرِه
   بدليلٍ واضح وبرهانٍ لائِحٍ، إذ مِنهُم مَن بِدعَتُه مُكفِّرةٌ، ومنهم مَن بدعَتُهُ مُفسِّقةٌ،
   ولكلِّ أحكامٌ.
- وكما يجوزُ الدعاءُ لِحُملتِهم بالهدايةِ، فيجوز الدعاءُ على جملتِهم من جهةٍ أخرى، وفي المُعيَّنِ منهم خلافٌ وتَفصِيل.
  - وأهلُ السُّنةِ يُصَلُّون الجُمْعَ والأعيادَ خلفَ أهلِ القِبْلةِ، ومن لم يكنْ إلى بدعتِهِ داعِيًا وبها مُجاهِرًا.
- ويُصلُّونَ على أهلِ القبلةِ، وقد يَتركُ بعضُ أهلِ الفضلِ الصلاةَ على بعضِ أهلِ البِدَعِ
   زَجْرًا عن بدعتهِ.
  - ومَن ثَبَت كَفْرُهُ لَم تَحُزِ الصَّلاةُ خَلْفَهُ، ولا عَليهِ.

- ويعتقدونَ أن الأصلَ في المسلمينَ السلامةُ.
- وأنه لا يُشرعُ للمأموم أن يَسألَ عن حالِ إمامِهِ إنْ كانَ مستورًا.
- والدَّاعِيةُ إلى البدعِ منهم تُردُّ شهادتُه إنكارًا عليه، ومن أهلِ السُّنةِ من قَبِلَها، ومن لم
   يكن دَاعِيةً فالرَّاجِحُ قَبولُ شهادتِه.
- والأصلُ في تلقّي العلمِ عنهم المنعُ دَرْءًا للمفسدةِ، وَسَدًّا للذَّريعةِ، إلا عند
   الاضطرارِ إلى ذلك فيجوزُ مع الحَذَر.
- وتجوز الاستعانة بهم في الجهادِ حيثُ دَعَت الحاجة، شَرِيطة أن يكونوا ممن يُحسِنون الرَّأيَ في أهل السُّنَّة، وأن يكونوا مأمونينَ ومُؤتَمنينَ، وإلَّا فلا، وفي التاريخِ والواقعِ شاهدٌ وعِيرةٌ.

## الفَصْيِلِ السِّيِّالِيْج

### الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد

- أهلُ السنة يَعتقدون أن الدَّعوةَ إلى الله والأمرَ بالمعروفِ والجهادَ من أعظمِ القُرُبات، ومِن أَجلِّ الله مَّاتِ، وهي مَهَمَّةُ الأنبياءِ، وسَبِيلُ الأصفياءِ، ومِن أجلِها يبذلون النَّفسَ والنَّفيسَ، ويَجُودون بالغالي والرخيص.
- ويؤمنون بأن هَدفَهم من الدعوةِ والأمرِ والنهيِ والجهادِ هو: هدايةُ الناسِ للإيهان، وتعبيدُهم للواحد الدَّيان، وإخراجُهم من عبادةِ العبادِ إلى عبادة ربِّ العباد، وإخلاءُ العالمَ مِن الفسادِ، وبَسطُ سُلطانِ الشريعةِ على البلادِ والعباد.
- وهم يُقيمون بناءَ دعوتِهم على أصولٍ راسخةٍ، ومُنطَلقاتٍ ثابتةٍ، يَقتدون بِهَدْيِ الأنبياءِ
   في الدعوةِ عامةً، ويَقفُون أثرَ المصطفى ﷺ وأصحابِهِ خاصَّةً.
  - يُحقِّقون توحيدًا وإخلاصًا.
    - ويَتَّبِعون أَسْلافًا وآثارًا.
      - ويَنشُرون علمًا وفقهًا.
        - ويُربُّون أجيالًا.
  - على بصيرة بالإسلام عقيدة وشريعة.
  - وعلى بصيرةٍ بالناسِ أصنافًا وأحوالًا.
  - وعلى بصيرةٍ بالدعوةِ أصولًا وأسبابًا.
  - يأمرون بالمعروفِ وينهَونَ عن المنكرِ، بفقهِ وتَبَصُّرِ.
- وكلَّ مُنكَرٍ موجودٍ في الحالِ، ظاهرٍ بغيرِ تَجسُّسٍ، معلومٍ بغيرِ اجتهادٍ، فالإنكارُ فيه واجبٌ،
   وحَسمُه بها يَنحَسِم به حتمٌ لازمٌ، ما لم يؤدِّ إلى مفسدةٍ أكبرَ أو تَفوِيتِ مصلحةٍ أعظم.

- وتقديرُ المصالح والمفاسدِ في هذا البابِ والترجيحُ بَينَها عند التَّعارُضِ مَوكُولٌ إلى أهل العلم
   الذين يُوثَقُ بهم فِقهًا ووَعيًا، ودِيانَةً ووَرَعًا.
- وزوال المُنكرِ أو تَخفِيفُه مطلوبٌ شرعًا، وزَوالله مع زوالِ مِثلِه من المعروفِ أو حصولِ مثله
   من المُنكر مَوضِعُ نظرِ واجتهاد.
  - وزوالُ المُنكرِ وحصولُ ما هو منه أكبرُ، أو فَوَاتُ معروفٍ أكبرَ مَمنُوعٌ شرعًا.
  - ويَعتقدون أنَّ الجهادَ ذِروَةُ سَنَامِ الإسلامِ، وهو ماضٍ بالنَّفْسِ والمالِ إلى يومِ القيامة.
- وإنكارُ وجوبِه إنكارٌ لمعلوم من الدِّين بالضَّرُورةِ، وادِّعاءُ نسخِه أو تخصيصِه بجهادِ
   الكلِمةِ بدعةٌ في الدينِ وضلالة.
- والجهادُ منه دفعٌ وطلبٌ، وقد شُرِعَ لردِّ اعتداءِ المُعتَدين، ولإزالةِ الفتنةِ عن المدعُوِّين،
   ولإرهاب أعداءِ الدِّين، ولإقامة وتقويةِ دولةِ المسلمين.
  - فإن حَصَلَ تخلفٌ عن القيام به؛ فإنها يكون بِقَدرِ العَجْزِ عنهُ، مع الأخذِ بلوازِمِ الإعدادِ له.

## الفهَطيّلهُ التّامِين

## الحرص على الوحدة والائتلاف ونبذل الفرقة والاختلاف

- إن السُّنَّة مَقرُونَةٌ بالجماعةِ والائتلافِ، كما أنَّ البدعةَ مقرونةٌ بالفُرْقَةِ والاختلاف.
- وأهلُ السُّنةِ والجماعةِ هُمُ الذين اعتصموا بالكتابِ والسُّنةِ، فجَمَعوا الكلمةَ، وحقَّقوا معاني الأخوة.
  - فلم يتعصَّبوا لرايةٍ قومِيَّةٍ، أو دَعوةٍ إقليميةٍ.
  - ولم يقدِّموا مصلحة طائفةٍ حِزبيَّةٍ، على مصلحةِ الأمَّةِ الكُليَّة.
- ويَعتقدون أنَّ من أمانةِ النصحِ للأمةِ الحَضَّ على الوَحدةِ، وطلبَ الاجتماع والائتلاف، والنهيَ عن الفُرقَة والاختلاف.
- ووقوعُ الخلافِ حقيقةٌ قَدَرِيَّةٌ، وتَضيِيقُه بِتَجَنَّبِ أسبابِه والخروجِ منه احتياطًا للدِّين مهمَّةٌ شَرعِيَّةٌ.
  - فالاجتماع على ما اتفق أهلُ السُّنَّةِ عليه.
  - والتَّعَاذُرُ والتَّغَافُر فيها اختلفوا فيه؛ الفقهيَّاتُ والعَقَدِيَّاتُ في ذلك سواء.
- ومن خرج عن الجماعة، وجب ردُّه، دعوةً ونصحًا، وجدالًا بالتي هي أحسنُ؛ إقامةً للحُجّةِ، وإزالةً للشُّبهةِ، فإن تابَ وإلا عُومِلَ بها يَستحِقُه.
  - ومِن أسبابِ الاجتماع:
  - جَمعُ الدِّين علمًا وعَمَلًا.
  - والدعوةُ إلى جميعِ الدِّينِ عقيدةً وشريعةً.
  - ودعوةُ جميعِ الخَلقِ من أُمّتي الإجابةِ والدعوةِ.
  - والحَذَرُ مِن الجِدالِ في الدِّينِ، والمِراءِ والخُصُوماتِ بغيرِ بُرهَانٍ مُبِين.
  - والصِّدقُ في التآخي، والإغْضَاءُ وعدمُ الاستِقْصاء، وسَدُّ الخلَلِ، والعفوُ عن الزللِ.

#### الخاتمة

- وفي الختامِ فإنَّ الوَصِيَّةَ: تصحيحُ العقيدةِ وإحسانُ العبادةِ؛ إذ هي غايةُ خَلقِ الثَّقَلَيْن.
  - واجتِنَاءُ ثَمَرَتِها: التقوى، وتحصيلُ رِضَى الله تعالى في الدَّارَيْن.
  - والعِنايَةُ بطريقها: العِلمُ، والاعتصامُ بسنَّة خَاتَم النبيين والمرسلين.
- ثم السَّعيُ في التمكين للدينِ وحراستِه، وتبليغِ حُجَجِه للسائلين وبيناتِه، وتبليغِ
   النّصالِ إلى نُحُورِ المحاربين من أعدائِه، والهِينُ واللّينُ مع أوليائه.

والحمدُ للهِ على الخِتامِ، والشُّكرُ للهِ على التَّمامِ والصلاةُ والسلامُ على خَيرِ الأنامِ، محمدٍ وعلى آلِه وأصحابِه الأعلام



[أولاً:] فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة.

ثانيًا: تعريف ببعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة.





فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة



### منهج التقسيم والفهرسة

بعدما وقفنا فيها سبق على مفهوم أهل السنة والجهاعة وأهم خصائصهم، وتناولنا بالدرس مبادئ عقيدتهم، وخصائصها، وضوابط الاستدلال عليها، فإنه يجدر أن نجمع المتناثر من موضوعات ومسائل الاعتقاد، فنؤلف بين أصولها وفروعها في نسق مترابط منسجم، وتقسيم متلاحم متزن، مرتبة على هيئة كتب، وأبواب، وفصول، ومباحث، ومطالب؛ لتكون تبصرة للمبتدي، وتذكرة للمنتهي. ولعل الله أن يقيض من أهل العلم والاتباع من ينظر في هذه الفهرسة فيضبطها ثم ينسج عليها كتابات منهجية منضبطة لتمثل في النهاية موسوعة عقدية مباركة.

ولقد كانت همة أكابر العلماء إلى العناية بالتأصيل والتفصيل مصروفة، ومن ذلك قول شيخ الإسلام في مجلس للتفقه: «أما بعد: فقد كنا في مجلس التفقه في الدين، والنظر في مدارك الأحكام الشرعية تصويرًا وتقريرًا، وتأصيلاً، وتفصيلاً، فوقع الكلام في... فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين...»(١).

وقد أعدت هذه الفهرسة بالنظر في جمهرة من كتب أهل السنة، المتقدمة والمعاصرة، واشتملت هذه الفهرسة التفصيلية لموضوعات العقيدة على تمهيد وأربعة كتب على النحو التالى:

- تمهيد: يشمل المبادئ والمقدمات.
- الكتاب الأول: حقيقة الإيهان عند أهل السنة ومخالفيهم.
  - الكتاب الثاني: أركان الإيمان.
  - الكتاب الثالث: نواقض الإيمان.
  - الكتاب الرابع: متفرقات في باب الاعتقاد.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۵۳۶).



### البادئ والمقدمات

تنتظم فهرسة المبادئ والمقدمات في خمسة أبواب، كالتالي:

الباب الأول: مبادئ علم التوحيد.

الباب الثاني: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد.

الباب الثالث: موقف أهل السنة من المناهج المختلفة.

الباب الرابع: قواعد في الرد على المخالفين ودحض شبهاتهم.

الباب الخامس: نتائج الالتزام بمنهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد.

وفيها يلي تفصيل هذه الأبواب، وما يندرج تحتها من فصول ومباحث وقد حذفت المطالب في بعض المواطن طلبًا للاختصار.



## الباب الأول مبادئ علم التوحيد

الفصل الأول: حد علم التوحيد:

المبحث الأول: معنى التوحيد لغة.

المبحث الثاني: معنى التوحيد اصطلاحًا.

المبحث الثالث: حد علم التوحيد باعتباره اللقبي.

الفصل الثاني: أسماء علم التوحيد:

المبحث الأول: الفقه الأكر.

المبحث الثاني: الإيمان.

المبحث الثالث: السنة.

المبحث الرابع: الشريعة.

المبحث الخامس: أصول الدين.

المبحث السادس: العقيدة.

الفصل الثالث: موضوع علم التوحيد:

المبحث الأول: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

المبحث الثانى: الكتب والرسالات.

المبحث الثالث: القضاء والقدر.

المبحث الرابع: اليوم الآخر والسمعيات.

المبحث الخامس: النواقض والقوادح.

الفصل الرابع: حكم علم التوحيد:

المبحث الأول: فرض العين.

المبحث الثاني: فرض الكفاية.

الفصل الخامس: فضل علم التوحيد:

المبحث الأول: فضله من جهة موضوعه.

المبحث الثاني: فضله من جهة معلومه.

المبحث الثالث: فضله من جهة الحاجة إليه في الدنيا والآخرة.

الفصل السادس: استمداد علم التوحيد:

المبحث الأول: القرآن الكريم.

المبحث الثانى: السنة.

المبحث الثالث: الإجماع.

المبحث الرابع: العقل الصريح.

المبحث الخامس: الفطرة السوية.

الفصل السابع: نسبة علم التوحيد:

الفصل الثامن: واضع علم التوحيد:

المبحث الأول: طور الرواية قبل التدوين.

المبحث الثاني: طور التدوين والاستقرار.

الفصل التاسع: غاية علم التوحيد وفائدته وثمرته:

المبحث الأول: بالنسبة للمكلَّف

المبحث الثاني: بالنسبة للعلم نفسه، وعلوم الإسلام.

الفصل العاشر: مسائل علم التوحيد.

### الباب الثاني

### قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد

الفصل الأول: الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين.

الفصل الثانى: جمع النصوص في الباب الواحد، وإعمالها بعد تصحيحها.

الفصل الثالث: اشتهال الوحى على مسائل التوحيد بأدلتها.

الفصل الرابع: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح.

الفصل الخامس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل.

الفصل السادس: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل.

### الباب الثالث

### موقف أهل السنة من المناهج المخالفة

الفصل الأول: موقف أهل السنة من التأويل الأشعري.

الفصل الثاني: موقف أهل السنة من التفويض الماتريدي.

الفصل الثالث: موقف أهل السنة من المنطق الأرسطي والفلسفة.

الفصل الرابع: موقف أهل السنة من الإشراق والرؤى والكشف الصوفي.

الفصل الخامس: موقف أهل السنة من المنهج العقلاني الاعتزالي.

### الباب الرابع

## قواعد في الرد على المخالفين ودحض شبهاتهم

الفصل الأول: إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعيًا فالدليل.

الفصل الثاني: موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ.

الفصل الثالث: جمع أطراف الأدلة وإعمالها، ولا ينبغي بتر الدليل، والاستدلال بجزئه.

الفصل الرابع: الحق يقبل من أي جهة جاء.

الفصل الخامس: الحق لا يُعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله.

الفصل السادس: حكم كلام غير الشارع.

الفصل السابع: السكوت عما سكت الله عنه ورسوله.

الفصل الثامن: الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة.

الفصل التاسع: الباطل لا يرد بالباطل بل بالحق.

الفصل العاشر: عدم العلم بالدليل ليس عليًا بالعدم.

الفصل الحادي عشر: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيها.

الفصل الثاني عشر: الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات.

الفصل الثالث عشر: المعارضة الصحيحة هي التي يمكن طردها.

الفصل الرابع عشر: مسوغات مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص.

الفصل الخامس عشر: التوقف عند الإيهام والاستفصال عند الإجمال.

الفصل السادس عشر: طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع بعضهم على بعض.

الفصل السابع عشر: القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية.

الفصل الثامن عشر: الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئًا.

الفصل التاسع عشر: الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع.

الفصل العشرون: في أحكام لازم المذهب.

#### الباب الخامس

## نتائج الالتزام بمنهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد

الفصل الأول: تحقيق كمال الدين، وتمام النعمة، وقيام الحجة.

الفصل الثاني: التصديق بجميع نصوص الكتاب والسنة وتعظيمها.

الفصل الثالث: تحقيق اتباع السلف، والانتساب الصحيح إليهم.

الفصل الرابع: ثبوت العصمة لنصوص الوحي والاستغناء بها، وصحة منهج أهل السنة والجماعة.

الفصل الخامس: حصول النجاة المحضة في الدنيا والآخرة.

الفصل السادس: تكثير الصواب وتقليل الخطأ.

الفصل السابع: تحقيق كون طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأعقل.

الفصل الثامن: اجتماع محاسن الفرق الأخرى لأهل السنة خالصة من كل كدر.

الفصل التاسع: اليقين والثبات لأهل السنة، في مقابلة الاضطراب لأهل البدعة.

الفصل العاشر: قيام المدنية وازدهار الحضارات وحصول التمكين والاستخلاف.

الفصل الحادي عشر: توحيد الصفوف وجمع الكلمة.



## الكتاب الأول حقيقة الإيمان عند أهل السنة ومخالفيهم

تنتظم فهرسة حقيقة الإيمان ومسائله في سبعة أبواب كالتالى:

الباب الأول: حقيقة الإيمان وبيان الخلاف في مسماه.

الباب الثانى: زيادة الإيمان ونقصانه.

الباب الثالث: درجات الإيمان ومراتبه.

الباب الرابع: نفى الإيهان وأثر المعصية فيه.

الباب الخامس: العلاقة بين الإيان والإسلام.

الباب السادس: الاستثناء في الإيمان.

الباب السابع: مسائل متفرقة.

وفيها يلي تفصيل هذه الأبواب، وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب:



## الباب الأول حقيقة الإيمان وبيان الخلاف في مسماه

الفصل الأول: تعريف الإيهان لغة:

المبحث الأول: الأصل اللغوي للإيمان في لغة العرب.

المبحث الثاني: بطلان دعوى الإجماع أن الإيمان لغة هو التصديق.

الفصل الثاني: حقيقة الإيمان الشرعية عند أهل السنة:

المبحث الأول: تعريف الإيهان عند السلف وأهل السنة:

المطلب الأول: أصل النزاع في تعريف الإيمان.

المطلب الثاني: المأثور عن السلف وأئمة السنة في تعريف الإيهان.

المطلب الثالث: اختلاف ظاهر ألفاظ بعض أئمة السلف في تعريف الإيمان.

المطلب الرابع: معنى قول السلف: الإيهان قول وعمل.

المطلب الخامس: معنى الإقرار والتصديق في كلام السلف.

المطلب السادس: الإيمان حقيقة مركبة.

المبحث الثانى: حقيقة الإيهان وارتباط العمل به:

المطلب الأول: ارتباط الظاهر بالباطن:

- ظهور آثار معرفة القلب وإرادته على البدن.

- الإيمان التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه.

المطلب الثاني: عناصر الإيمان:

العنصر الأول: اعتقاد القلب وقسماه:

أولاً: قول القلب

- معناه: التصديق والعلم والمعرفة.

- الأدلة عليه.
- ثانيًا: عمل القلب
- معناه: الحب والخضوع والانقياد والتسليم
  - الأدلة عليه.
  - نهاذج من أعمال القلوب

#### العنصر الثاني: قول اللسان:

- علاقة قول اللسان بقول القلب وعمله.
  - معنى الشهادتين.
    - الأدلة عليه.
  - حكم من لم يقر بالشهادتين مع القدرة.

#### العنصر الثالث: عمل الجوارح:

- العلاقة بين إيهان القلب وإيهان الجوارح.
  - أثر عمل الجوارح في أعمال القلوب.
- الأدلة على دخول أعمال الجوارح في الإيمان عند الإطلاق.
  - بيان أعمال الجوارح الواجبة.
    - حكم ترك العمل مطلقًا.

#### الفصل الثالث: أقوال الفرق المخالفة في تعريف الإيمان، والرد عليها:

#### المبحث الأول: المرجئة:

المطلب الأول: نشأة الإرجاء وأصل الشبهة:

- متى حدث الإرجاء في الإسلام (المرجئة الأولى).
  - أصل قول المرجئة ومنشأ غلطهم.

- الحجج الشرعية التي بسببها اشتبه الأمر عليهم.
- طريقتهم المبتدعة في بيان معاني الألفاظ الشرعية بناء على مقدمات لغوية وعقلية.

المطلب الثاني: أصناف المرجئة في تعريف الإيمان:

أولاً: القائلون بأن الإيهان مجرد ما في القلب.

- مجرد المعرفة: قول الجهمية والصالحية.
- التصديق: قول الماتريدية والأشاعرة.
- الاختلاف في مذهب الأشاعرة حول حد التصديق اللغوي.
  - الفرق بين المعرفة والتصديق.
- دخول أعمال القلوب في مسمى الإيمان عند أكثر فرق المرجئة.

ثانيًا: القائلون بأنه مجرد الإقرار باللسان.

- قول الكرامية.

ثالثًا: القائلون بأنه تصديق القلب وإقرار اللسان.

#### مرجئة الفقهاء:

- أول من تكلم بالإرجاء من الفقهاء، ونكير أئمة السنة عليهم.
  - الصلة بين الإيهان والعمل عندهم.
  - حقيقة الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور.

المطلب الثالث: اللوازم التي تلزم المرجئة بناء على مذهبهم.

المطلب الرابع: أدلة المرجئة في تعريف الإيمان:

- المعنى اللغوي للإيمان هو التصديق.
- أن اسم الإيمان يتناول الأعمال مجازًا.

- الإيهان معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض.
- عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة بينهما.

المطلب الخامس: إنكار السلف عليهم، والرد على شبهاتهم

- الكلام عن الحقيقة والمجاز.
- مناقشة دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق.
- حقيقة الإيمان المركبة، وكونه يتبعض، والأدلة على ذلك.
  - مراتب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.
- الإيهان الظاهر مرتبط بأحكام الدنيا، والباطن مرتبط بأحكام الآخرة.

#### المبحث الثاني: الوعيدية (المعتزلة والخوارج):

المطلب الأول: أصل نزاع الخوارج والمعتزلة.

- جعل الإيمان معنى واحدًا لا يتجزأ ولا يتبعض.
- اتفاق المرجئة والوعيدية على هذا الأصل الفاسد.

المطلب الثاني: تعريف الإيهان عندهم:

- إدخال الطاعات كلها في الإيمان.
- الأعمال عندهم شرط صحة للإيمان.

المطلب الثالث: شبهات الوعيدية ورد أهل السنة عليهم.

- الذنوب لا تجامع الإيهان أبدًا؛ بل تنافيه وتفسده.
- متى بطل بعض الإيهان بطل كله كسائر المركبات.
- قول الخوارج: العاصي يكون كافرًا لأنه ليس إلا مؤمن وكافر.
  - قول المعتزلة: العاصى في منزلة بين المنزلتين.

## الباب الثاني زيادة الإيمان ونقصانه

الفصل الأول: أدلة أهل السنة والجماعة على تفاضل الإيمان زيادة ونقصانًا.

المبحث الأول: الأدلة من القرآن الكريم.

المبحث الثاني: الأدلة من السنة المطهرة.

المبحث الثالث: أقوال الأئمة والسلف.

الفصل الثاني: أوجه زيادة الإيان ونقصانه:

المبحث الأول: تفاوت الإيمان المأمور به الناس من حيث الوجوب إجمالاً وتفصيلاً.

المبحث الثاني: تفاوت ما وقع من الناس تجاه الإيمان المأمور به إجمالاً وتفصيلاً.

المبحث الثالث: تفاوت نفس العلم والتصديق القلبي.

المبحث الرابع: تفاوت التصديق المستلزم لعمل القلب.

المبحث الخامس: تفاوت أعمال القلوب.

المبحث السادس: تفاوت الأعمال الظاهرة.

المبحث السابع: تفاوت كل هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها.

المبحث الثامن: تفاوت كل هذه الأمور من جهة ثباتها والدوام عليها.

الفصل الثالث: خصال الإيمان وشعبه.

الفصل الرابع: الفرق المخالفة القائلة بثبات الإيمان وعدم تفاضله.

المبحث الأول: أصل كلام المخالفين.

المبحث الثاني: الفرق المخالفة.

المطلب الأول: قول الأشاعرة والمرجئة.

المطلب الثاني: قول المعتزلة والخوارج.

المبحث الثالث: رد أهل السنة والجماعة عليهم.

# الباب الثالث درجات الإيمان ومراتبه

الفصل الأول: مطلق الإيبان (أو) الإيبان المجمل:

المبحث الأول: تعريفه.

المبحث الثاني: منزلته وأهميته.

المبحث الثالث: أركانه.

الركن الأول: التصديق بخبر الرسول جملة وعلى الغيب.

الركن الثاني: الانقياد لأمر الرسول جملة وعلى الغيب.

المبحث الرابع: آثار تحققه في الدنيا والآخرة.

الفصل الثاني: الإيمان المطلق (أو) الإيمان المفصل (الواجب):

المبحث الأول: تعريفه.

المحث الثاني: حقيقته، وفضيلته.

المطلب الأول: فعل الواجبات.

المطلب الثانى: ترك المحرمات.

المبحث الثالث: آثار تحققه في الدنيا والآخرة.

المبحث الرابع: جواز نفيه مع بقاء أصل الإيمان.

الفصل الثالث: الإيمان الكامل:

المبحث الأول: تعريفه.

المبحث الثانى: حقيقته، وفضيلته.

المطلب الأول: فعل المستحبات بعد الواجبات.

المطلب الثاني: ترك الشبهات والمكروهات بعد المحرمات.

المبحث الثالث: آثار تحققه في الدنيا والآخرة.

المبحث الرابع: جواز نفيه مع بقاء الإيمان المطلق.

## الباب الرابع نفي الإيمان وأثر المعصية فيه

الفصل الأول: حالات نفي الإيهان المطلق مع إثبات أصل الإيهان (الإسلام):

المبحث الأول: فاسق أهل القبلة (الفاسق اللِّي).

المطلب الأول: الخلاف في الفاسق اللّي أول خلاف ظهر في مسائل أصول الدين. المطلب الثاني: الفاسق اللّي لا يستحق اسم الإيمان المطلق. وإنها اسم مطلق الإيمان. المطلب الثالث: أدلة أهل السنة على نفى الإيمان المطلق عن الفاسق.

المبحث الثاني: قواعد في نفي الإيمان:

المطلب الأول: نفي الإيمان إنها يحصل نتيجة لترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. المطلب الثاني: نفي الإيمان عن أصحاب الكبائر إنها هو في خطاب الوعيد والذم، لا في خطاب الأمر والنهي، ولا في أحكام الدنيا.

المبحث الثالث: أقسام المعاصي

المطلب الأول : الصغائر

- تعريفها.
- جزاء مقترفها، وما يكفرها.
- حكم الإصرار على الصغائر.

المطلب الثاني: الكبائر

- تعريفها، الفرق بينها وبين الصغائر.

المطلب الثالث: حكم أهل الكبائر (الفاسق الملِّي):

### أولاً: عند أهل السنة:

- لا يكفر المؤمن بفعل الكبائر إلا إذا استحلها.
- أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وهم تحت المشيئة.
  - أهل الكبائر يستحقون الشفاعة.
  - أسياب تخلف الوعيد، وتكفير السيئات.

#### ثانيًا: عند الفرق المخالفة:

- الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، والرد عليهم.
  - المرجئة والرد عليهم.

الفصل الثاني: حال من يجتمع فيه أصل الإيمان وشعب كفر، أو أصل الإيمان وشعب نفاق:

المبحث الأول: الأدلة على اجتهاع كفر وإيهان في قلب العبد.

المبحث الثاني: لا يجتمع في قلب العبد أصل الإيهان وأصل الكفر، وإنها أصل أحدهما وشعب من الآخر.

المبحث الثالث: حكم من يجتمع فيه إيهان وكفر.

المبحث الرابع: إنكار الطوائف المخالفة لاجتماع إيمان وكفر في قلب العبد.

#### الباب الخامس

#### العلاقة بين الإيمان والإسلام

الفصل الأول: أصل الإيهان والإسلام في لغة العرب وفي الاصطلاح الشرعي

المبحث الأول: الإيمان أصله من باب العلم والتصديق.

المبحث الثاني: الإسلام أصله من باب العمل والانقياد.

الفصل الثاني: النزاع والاشتباه في مسمى الإيمان والإسلام:

المبحث الأول: أول نزاع في حقيقة الإيمان والإسلام.

المبحث الثاني: سبب الاشتباه في مسمى الإيمان والإسلام.

المبحث الثالث: أقوال أهل السنة وأدلتهم في التفريق بين الإيمان والإسلام.

المبحث الرابع: أقوال المخالفين لأهل السنة والرد عليهم.

الفصل الثالث: قواعد عامة في الأسهاء:

المبحث الأول: الأسماء يتنوع مسماها وتختلف دلالاتها بالإطلاق والتقييد والاقتران والتجريد.

المبحث الثاني: العطف يقتضي المغايرة على مراتب بين المعطوف والمعطوف عليه.

الفصل الرابع: حالات ورود لفظ الإيمان والإسلام في كلام الله ورسوله:

المبحث الأول: إطلاق لفظ الإيمان يدخل فيه الإسلام والعمل.

المبحث الثاني: عند اقتران لفظ الإيمان بغيره:

المطلب الأول: اقتران الإيمان بالعمل الصالح.

المطلب الثاني: دلالة اقتران الإيهان بالإسلام، ودلالة افتراقهها.

المبحث الثالث: إطلاق لفظ الإسلام:

المطلب الأول: أركان الإسلام.

المطلب الثاني: حكمة بناء الإسلام على المباني الخمس.

الفصل الخامس: مراتب الدين الثلاثة:

المبحث الأول: الإسلام والإيمان والإحسان.

المبحث الثاني: المقصود من كل مرتبة، وفضل أهلها.

المبحث الثالث: ما بينها من علاقة عموم وخصوص:

المطلب الأول: من جهة أهلها.

المطلب الثاني: من جهة ذاتها.

## الباب السادس الاستثناء في الإيمان

الفصل الأول: المقصود من الاستثناء في الإيمان.

الفصل الثاني: الأقوال في هذه المسألة:

المبحث الأول: الموجبون للاستثناء:

مأخذ الفرق التي توجبه:

المطلب الأول: باعتبار الموافاة.

المطلب الثاني: امتناع فعل كل المأمورات وترك كل المنهيات.

المبحث الثاني: المحرمون للاستثناء:

مأخذ الفرق التي تحرمه:

- قولهم: الاستثناء يقتضي الشك في الإيمان

المبحث الثالث: المفصلون:

المطلب الأول: كراهة السلف لهذه المسألة.

المطلب الثاني: اعتبارات جواز الاستثناء:

- الخوف من عدم القيام بواجبات الإيمان كلها

- عدم العلم بالعاقبة

- تعليق الأمور كلها -حتى المتيقن منها- بمشيئة الله تعالى

المطلب الثالث: اعتبار ترك الاستثناء:

- إذا عني أصل الإيمان.

الفصل الثالث: الاستثناء عند السلف في الإيمان دون الإسلام.

الفصل الرابع: حكم الاستثناء في الإسلام.

الفصل الخامس: حكم الاستثناء في الكفر.

## الباب السابع مسائل متفرقة

الفصل الأول: هل الإيمان مخلوق؟

الفصل الثاني: حكم إيهان المقلدين.

الفصل الثالث: حكم إيمان الأطفال.

الفصل الرابع: مصير من مات من أطفال المؤمنين والمشركين.

الفصل الخامس: من يقطع بإيهانه من أهل الإيهان.

الفصل السادس: حكم الشهادة لمعيَّن بالجنة أو النار.

الفصل السابع: حكم أهل الفترة.



# الكتاب الثاني أركسان الإيمسان

تنتظم فهرسة أركان الإيمان ومسائله في ستة أبواب كالتالي:

تمهيد.

الباب الأول: الإيهان بالله وتوحيده.

الباب الثاني: الإيمان بالملائكة.

الباب الثالث: الإيمان بكتب الله المنزلة.

الباب الرابع: الإيمان بالرسل.

الباب الخامس: الإيمان باليوم الآخر.

الباب السادس: الإيمان بالقضاء والقدر.

وفيها يلي تفصيل هذه الأبواب، وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب:



#### تمهييد

الفصل الأول: المراد بأركان الإيمان.

الفصل الثاني: أهمية هذه الأركان، وبيان أن عليها مدار الدين.

الفصل الثالث: أدلة الكتاب والسنة على أركان الإيمان.

الفصل الرابع: للإيمان شعب أعم وأكثر من الأركان.

الفصل الخامس: اتفاق المسلمين على وجوب الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله والنوم الآخر، واختلافهم في القضاء والقدر.

## الباب الأول الإيمان بالله وتوحيده

الفصل الأول: وجود الله تعالى وأدلته:

المبحث الأول: مدى صحة وصف الله تعالى بالوجود.

المطلب الأول: الوجود صفة من صفات الله تعالى.

المطلب الثاني: وجود الله تعالى وجود ذاتي.

المطلب الثالث: المسلك الصحيح في إثبات وجود الله تعالى.

المبحث الثاني: أدلة وجود الله تعالى:

المطلب الأول: دلالة الفطرة:

- معناها ومبررات إيرادها ضمن الدلائل على وجود الله.
  - التنبيه على دلالة الفطرة في القرآن والسنة.
    - حقيقة المعرفة الفطرية بالخالق.

المطلب الثاني: دلالة الحس:

- إجابة الداعين وغوث المكروبين.

- تأييد الرسل بالمعجزات.

المطلب الثالث: دلالة الآيات الكونية:

- دليل الخلق والحدوث.
  - دليل الإلهام والهداية.
    - دليل التقدير.
    - دليل التسوية.

المطلب الرابع: دلالة إجماع الأمم.

المطلب الخامس: دلالة العقل:

- العدم لا يخلق شيئًا.
- الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته.
  - فاقد الشيء لا يعطيه.

المبحث الثالث: طرق الهداية وبيان بأي شيء يعرف العبد ربه:

المطلب الأول: الطريقة العقلية (الكلامية):

- قانون العلّة وبيانه.
- قانون الوجوب وبيانه.
- قانون الحدوث وبيانه.
  - قانون النظام وبيانه.
  - قانون العناية وبيانه.

المطلب الثاني: الطريقة الشرعية (العقلية النقلية):

- جمعها بين الهدايتين العقلية والنقلية.
- دعوة القرآن للنظر النافع بهدف صلاح القوة النظرية والإرادية.

- تقرير الحجة في القرآن ببعث الرسل، وذكر هداية الخلق بالرسالة.
- معرفة الله هي أول الواجبات؛ لكونها وسيلة إلى عبادة الله وحده لا شريك له.
  - مراتب المؤمنين في معرفة الله.
  - درجة الرسل والأنبياء في باب معرفة الله.

المبحث الرابع: نقد منهج المتكلمين في إثبات الربوبية:

المطلب الأول: المتكلمون يعتنون بتقرير الربوبية، ويسكتون عن الألوهية.

المطلب الثاني: أول واجب عند المتكلمين هو الشك أو النظر أو القصد إليه.

المطلب الثالث: إقامتهم المقاييس والأدلة على توحيد الربوبية مع أنه لم ينازع في أصله أحد.

المطلب الرابع: مدار طريقة النظر والقياس على مقدمة تتناول الباري على وغيره.

الفصل الثاني: توحيد الاعتقاد (أو) توحيد المعرفة والإثبات (أو) التوحيد القولي (أو) التوحيد العلمي:

تمهيد: مشروعية تقسيم التوحيد.

القسم الأول: توحيد الربوبية:

المبحث الأول: التحقيق اللغوي لمصطلح الرب:

المطلب الأول: التربية والتنشئة والإنهاء.

المطلب الثاني: الجمع والحشر والتهيئة.

المطلب الثالث: التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة.

المطلب الرابع: العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف.

المطلب الخامس: الملك.

#### المبحث الثاني: توحيد الربوبية:

المطلب الأول: معنى توحيد الربوبية.

المطلب الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ولا يقبل إلا به.

المطلب الثالث: دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة.

المطلب الرابع: الأدلة على توحيد الربوبية:

- دليل التهانع بين الظن واليقين.

- دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية.

المبحث الثالث: منهج القرآن في إثبات ربوبية الله تعالى ووحدانيته.

مفهوم كلمة «الرب» في الكتاب والسنة.

المبحث الرابع: الإقرار بالربوبية:

المطلب الأول: فطرية الإقرار بالربوبية.

المطلب الثاني: عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك.

المطلب الثالث: الفرق بين مجرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية.

المطلب الرابع: إقرار المشركين بالربوبية رغم عبادتهم غير الله تعالى.

المبحث الخامس: الشرك في الربوبية:

المطلب الأول: الانحراف في تصور الربوبية.

المطلب الثاني: وقوع الشرك في بعض الربوبية.

المطلب الثالث: الشرك في الربوبية ينقض التوحيد.

المطلب الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية.

المطلب الخامس: شبهات الملاحدة واللادينيين وردها:

• يطلان القول بالصدفة.

- بطلان القول بخالقية الطبيعة.
- لم يكفر الملاحدة بالله تعالى إلا فرارًا من الطاعة والالتزام.

### القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات:

المبحث الأول: عقيدة أهل السنة في أسهاء الله وصفاته إجمالاً.

المبحث الثاني: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين:

المطلب الأول: العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله ﷺ.

المطلب الثاني: تزكية النفوس وإقامتها على منهج الله.

المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم.

المطلب الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه.

المطلب الخامس: العلم بأسماء الله وصفاته من أسباب زيادة الإيمان.

المطلب السادس: عظم ثواب من أحصى أسماء الله علل.

المطلب السابع: تعظيم الله وتمجيده ودعاؤه بأسمائه وصفاته.

المطلب الثامن: العلم بأسماء الله وصفاته دليل على كماله كلَّكْ في تشريعه للأحكام.

المطلب التاسع: التعبد بمقتضى أسهاء الله وصفاته سبب تزكية النفوس.

### المبحث الثالث: قواعد أحكام الأسهاء والصفات:

المطلب الأول: وجوب الإيمان والتسليم بها جاء في الكتاب والسنة في باب الأسهاء والصفات:

المطلب الثاني: موقف العقل من الأسماء والصفات:

- العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وما يمتنع على سبيل الإجمال.
  - حدود دور العقل ووظيفته.
  - موافقة العقل لما جاء به الوحي.

المطلب الثالث: حكم الوصف والتسمية والخبر.

- حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار بهما عن الله.
- بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدًا والتسمية به.
  - بيان ما يوصف به الله تعالى من فعل لا يشتق منه اسم.

المطلب الرابع: حكم الألفاظ المجملة نفيًا وإثباتًا.

المطلب الخامس: أحكام التسلسل نفيًا وإثباتًا.

## المبحث الرابع: قواعد دلالات الأسهاء والصفات ومعانيها:

المطلب الأول: معنى الاسم والصفة والفرق بينهما.

المطلب الثاني: اشتقاق أسراء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية.

المطلب الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات.

المطلب الرابع: اقتضاء الصفات والأسماء لآثارها.

المطلب الخامس: اعتبارات إطلاق الأسماء.

- امتناع إطلاق الأسماء على الله مع عدم ثبوت الصفة منها.
  - بيان أسمائه تعالى المضافة التي لا تطلق بغير إضافة.

المطلب السادس: أنواع المضاف إلى الله.

- الأول: إضافة الصفة إلى الموصوف.
  - الثاني: إضافة المخلوقات.
- الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل (الصفات الفعلية).

المطلب السابع: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل:

- بيان أن الله تعالى لم يزل متصفًا بصفات الكمال: صفات الذات والفعل.
  - أولية الأسهاء والصفات وحدوث متعلقاتها.

- بقاء الله تعالى وبقاء صفاته.

المبحث الخامس: قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات:

المطلب الأول: حكم استعمال الأقيسة في حق الرب علله.

المطلب الثاني: بيان التشبيه وأحكامه.

المطلب الثالث: المحكم والمتشابه في باب الأسماء والصفات.

المطلب الرابع: التأويل وأحكامه.

المطلب الخامس: حكم تعميم دلالة النص على الاسم والصفة والذات.

المطلب السادس: حكم الاستدلال بالتشبيه نفيًا وإثباتًا.

المطلب السابع: حكم الاستدلال بالتجسيم نفيًا وإثباتًا.

المبحث السادس: قواعد في أسماء الله تعالى:

المطلب الأول: معنى الاسم وحقيقته.

المطلب الثانى: بيان الأدلة على أسماء الله تعالى.

المطلب الثالث: بيان مأخذ أسماء الله عز وجل.

المطلب الرابع: أسماء الله تعالى توقيفية.

المطلب الخامس: عدد أسماء الله تعالى في الشرع وإحصاؤها.

- تفسير الخبر الوارد في عدد أسهائه.

- أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين.

المطلب السادس: أسماء الله تعالى كلها حسني.

- باعتبار كل اسم على انفراده.

- باعتبار جمعه إلى غيره.

المطلب السابع: بيان أقسام أسمائه:

- أقسام أسمائه تعالى من طريق المعنى:
- ما دل من أسماء الله تعالى على صفاته الأزلية.
  - ما دل من أسمائه تعالى على أفعاله.
  - أقسام أسماء الله تعالى باعتبار دلالاتها:
  - الدلالة العامة والخاصة للأسماء الحسني.
- اختصاص أسماء الله بالدلالة على العلمية والوصفية بلا تناف.
- أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعانى.
- أسماء الله تعالى مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وهي متباينة باعتبار دلالتها على المعانى.
- أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت الاسم والصفة
   والحكم، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت الاسم والصفة.
  - دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.

## المبحث السابع: قواعد في صفات الله تعالى:

المطلب الأول: صفات الله تعالى من الأمور الغيبية.

المطلب الثاني: لا نصف الله تعالى بها لم يصف به نفسه.

المطلب الثالث: اعتبارات إطلاق الصفات:

- كل ما وصف الله به نفسه كمال مطلق لا يرد عليه النقص بحال.
  - الدليل على كمال صفات الله من السمع والعقل والفطرة.
  - إذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله على.
    - حكم إطلاق ما ينقسم معناه من الصفات على الله.

المطلب الرابع: باب الصفات أوسع من باب الأسماء ووجه ذلك.

المطلب الخامس: لا يصح اشتقاق أسماء من الأوصاف.

المطلب السادس: القول في الصفات كالقول في الذات.

المطلب السابع: القول في بعض الصفات كالقول في بعض.

## المبحث الثامن: أنواع الصفات:

المطلب الأول: الصفات الثبوتية:

- وهي صفات مدح وكمال.
- إخبار الله تعالى مها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية.
- الغالب في الصفات الثبوتية التفصيل لإظهار كمال الموصوف.
  - تنقسم إلى قسمين:
  - الصفات الذاتية، وهي نوعان:
    - الصفات المعنوية.
    - الصفات الخرية.
    - الصفات الفعلية.

المطلب الثانى: الصفات السلبية (المنفية).

- كيفية الإيهان بالصفات السلبية.
- النفى ليس بكمال حتى يتضمن ما يدل على الكمال.
- الغالب في الصفات المنفية الإجمال لأنه أكمل في التنزيه.

## المبحث التاسع: قواعد في أدلة الأسهاء والصفات:

المطلب الأول: الجمع بين النفي والإثبات هو حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات. المطلب الثاني: الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات.

المطلب الثالث: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها.

- ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار.
  - ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني.
- يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام وما يحيط به من القرائن.
  - انقسام الناس في اعتقاد ظاهر النصوص إلى أربعة أقسام: القسم الأول: السلف.
  - آمنوا بظواهر النصوص على ما يليق بالله تعالى من معنى.
    - إحكام السلف لأصول الدين لا سيما في باب الصفات.
  - اعتصام السلف والأئمة بالألفاظ الشرعية في هذا الباب.
- بطلان قول من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. القسم الثاني: المشبهة.
- غلوا في الإثبات فجعلوا الظاهر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله تعالى.

القسم الثالث: المعطلة.

- غلوا في التنزيه فجعلوا المعنى المتبادر من النصوص تشبيهًا، فأنكروا ما دلت عليه من المعاني.

القسم الرابع: المفوِّضة.

- يفوِّضون علم معاني الصفات.
- التفويض من شر أقوال أهل البدع.
- بطلان مذهب المفوِّضة، وبراءة السلف من هذا المذهب.

- تواتر النقل عن السلف إجمالاً وتفصيلاً بإثبات معاني نصوص الصفات وتفويض علم الكيفية إلى الله تعالى.
  - ما أخبر الله به عن نفسه:
  - معلوم لنا من جهة المعنى.
  - مجهول لنا من جهة الكيفية.

### المبحث العاشر: التأويل.

المطلب الأول: التأويل في لغة العرب:

- معنى التأويل في المعاجم اللغوية المتقدمة والمتأخرة.
  - ظهور المعنى الاصطلاحي المتأخر للتأويل.

المطلب الثانى: التأويل كما تحدث به القرآن:

- استقراء معنى التأويل في كتاب الله.
- معنى التأويل في القرآن يوافق ما عرف عند السلف.
- معنى التأويل في القرآن خلاف المعنى المعروف في المعاجم المتأخرة.
  - الفرق بين التفسير والتأويل.

المطلب الثالث: التأويل في اصطلاح المتأخرين:

- معنى التأويل الاصطلاحي.
- شيوع معنى التأويل الاصطلاحي بين الأصوليين والفقهاء والمتأخرين من المفسرين.

المطلب الرابع: موقف السلف من قضية التأويل:

- موقف السلف من المحكم والمتشابه.
- أسباب اختلاف السلف في التفسير.

- وجوه بطلان القول بالتأويل وأوجه فساده:
- تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره.
  - التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال.
- حمل الكلام على خلاف الظاهر ينافي قصد البيان والإرشاد والهدي.
  - إلزام المؤولة بالمعنى الذي تأولوه نظير ما فروا منه.
  - جناية التأويل على العلوم قاطبة وعلى أديان الرسل.
  - المؤولة لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدًا.
    - التأويل يتضمن التشبيه والتعطيل.
- قولهم: إن أخبار الرسول ﷺ لا تفيد العلم، وغايتها أن تفيد الظن.
  - قولهم: نصوص الوحى أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين.
    - قولهم: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل.

## المبحث الحادي عشر: الأقوال المبتدعة في باب الأسماء والصفات:

### المطلب الأول: التمثيل:

- إثبات صفات الله على نحو يهاثل صفات المخلوقين.
- الممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصَّروا في جانب النفي.
  - شبهة المثلة في قياسهم الشاهد على الغائب.
    - الأدلة على انتفاء التمثيل في باب الصفات:
      - الدليل الفطرى.
        - الدليل العقلي.
      - الأدلة السمعية.

### المطلب الثاني: التعطيل:

- تعريف التعطيل.
  - أنواع التعطيل.
- بيان أصل مقالة التعطيل.
- سبب تسمية النفاة معطلة.
- ما يلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة.
- رجوع استدلال النافي للصفات على مذهبه بالبطلان.
- من نفى الصفات فرارًا من التشبيه والتجسيم لزمه نظيره.
  - الحجج التي يلجأ إليها نفاة الصفات والرد عليها.
    - المعطلة أربع طوائف:

الطائِفة الأولى: الأشاعرة ومن تبعهم.

- الاسم والمسمى عند الأشاعرة.
- الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة:
  - طرق إثبات هذه الصفات.
  - مثبتة الأحوال من الأشاعرة.
- الصفات التي نفاها الأشاعرة أو أوَّلوها.
- نفي الأشاعرة للصفات الاختيارية والخبرية.
  - أدلتهم وحججهم العقلية.
  - موقفهم من أدلة السمع المثبتة للصفات.
  - الحقيقة والمجاز والتأويل عند الأشاعرة.
    - تعريف الحقيقة والمجاز.

- التقسيم إلى حقيقة ومجاز تقسيم محدث.
  - الصفات الإلهية بين الحقيقة والمجاز.
    - العلة والمعلول عند الأشاعرة:
      - تعريف العلة عند الأشاعرة.
- التلازم بين العلة والمعلول عندهم تلازم عادي لا عقلي.

الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم.

- بيان أن المعتزلة مشبهة في أفعال الله.
- المعتزلة يقولون إن أسماء الله مخلوقة.

الطائفة الثالثة: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم.

- الجهمية المعطلة يقولون بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السياء إله يصلى له ويُسجد.
- المعتزلة والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة وغلاتهم يسمون الرسل مشبهة أنضًا.
  - تصريح كبار السلف بتكفير الجهمية وردتهم.
  - الفرق بين الجهمية المتكلمة والجهمية المتفلسفة.

الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والقرامطة والباطنية.

- غلاة الغلاة لا يصفون الله بإثبات ولا بنفي.
  - تهافت حجج المتفلسفة والمتكلمين.
- إنكار السلف الكلام في الجواهر والأعراض والأجسام.
  - أسباب انتقاد السلف لطريقة المتكلمين والمتفلسفين.
    - أقوال العلماء في حكم علم الكلام وحكم الفلسفة.

## الفصل الثاني: توحيد العبادة (أو) توحيد الطلب والقصد (أو) التوحيد العملي (أو) توحيد الألوهية:

المبحث الأول: التحقيق اللغوي لمصطلح «الإله».

المطلب الأول: الإله بمعنى المألوه أي المعبود حبًّا وتعظيمًا.

المطلب الثاني: الرد على الأشاعرة في معنى الإله عندهم.

المطلب الثالث: معنى الألوهية.

المطلب الرابع: لفظ الجلالة «الله» مشتق من الألوهية.

المطلب الخامس: بيان خواص اسم الله تعالى.

المطلب السادس: الفرق بين الرب والإله في المعنى.

- عند الإطلاق والتجريد قد يدل كل منهما على مدلول الآخر.
  - اسم الله أدل على مقصود العبادة التي لها خلق الخلق.
    - اسم الرب أحق بحال الاستعانة والمسألة.
- علم النفوس بحاجتها وفقرها إلى الرب أسبق من علمها بحاجتها إلى الإله المعبود.
  - إقرار الخلق بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته.
    - عبادة الله وحده هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية.

## المبحث الثاني: معنى توحيد الألوهية شرعًا:

المطلب الأول: إخلاص الدين لله والبراءة من كل معبود سواه.

- معانى لفظة الدين لغة وشرعًا.
- الدين الحق هو طاعة الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له.
  - الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينًا سواه.

- لفظة «الدين» و «الإسلام» تأتي على معنى عام وآخر خاص.
  - الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام وشرائعهم شتي.

المطلب الثاني: إفراد الله تعالى بالعبادة وفق ما شرع على لسان نبيه ﷺ.

- مادة العبادة غير مادة المعرفة.
- قوام العبودية أصلان لا تصح العبادة إلا باجتماعهما:
  - الأصل الأول: المحبة.
  - الأصل الثاني: الذل والخضوع.
  - إطلاقات لفظة العبادة في الشرع:
  - الأول: توحيد الله وهو عبادته وحده لا شريك له.
- الثانى: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة
  - الثالث: ما اصطلح عليه الفقهاء للتفرقة بينها وبين المعاملات
    - شروط قبول العبادة من الموحد:
      - الأول: الإخلاص.
        - الثانى: المتابعة.

المطلب الثالث: توحيد العبادة هو تحقيق الشهادتين:

أولاً: شهادة أن لا إله إلا الله:

- مراتب الشهادة الأربعة:
  - مرتبة العلم.
  - مرتبة التكلم والخبر.
- مرتبة الإعلام والإخبار.
  - مرتبة الأمر والإلزام.

- معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
- معنى قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرْ بِٱلطَّنغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ
   ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾
  - الشق الأول: الكفر بالطاغوت.
  - تفسير العلماء لكلمة الطاغوت لغة وشرعًا.
    - حدّه الجامع وصوره.
      - صفة الكفر به.
    - الشق الثاني: الإيمان بالله:
  - إثبات الربوبية والألوهية لله بإفراده وحده بالعبادة.

ثانيًا: شهادة أن محمدًا رسول الله:

تحقق الشهادة للنبي عَلَيْ يستلزم أمرين:

الأول: تصديقه في كل ما أخبر به.

الثاني: اتباعه فيها أمر به، واجتناب ما نهي عنه.

## المبحث الثالث: الأدلة على توحيد الألوهية:

المطلب الأول: دلالة توحيد الاعتقاد على توحيد العبادة:

- دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية.
- دلالة توحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة.
- تضمن توحيد الألوهية توحيد الربوبية والأسماء والصفات.

المطلب الثاني: تجرد الشركاء عن صفات الربوبية:

أولاً: لا يخلقون شيئًا بل يُخلقون.

ثانيًا: ليس لهم نصيب من الملك.

ثالثًا: ليس لهم شيء من التدبير.

- عدم النفع والضر.
- عدم الهداية للحق أو الاهتداء إليه.
  - عدم امتلاك الرزق.
    - عدم النصرة.

المطلب الثالث: إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص.

أولاً: عدم السمع والبصر.

ثانيًا: عدم القدرة على الكلام.

ثالثًا: حاجتهم للطعام والشراب، وأنهم مخلوقات مفتقرة فانية.

رابعًا: أفول آلهتهم واحتجابها.

خامسًا: عجزها عن الدفاع عن أنفسها والكيد بأعدائها.

سادسًا: ورودها النار.

المطلب الرابع: إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفي.

## المبحث الرابع: بم يثبت عقد الإسلام:

المطلب الأول: المقصود بالنطق بالشهادتين.

المطلب الثاني: الانتفاع بالشهادتين في الدنيا.

المطلب الثالث: الانتفاع بالشهادتين في الآخرة:

- الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد نوعان:

النوع الأول: ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة.

- النوع الثاني: ما فيه أن من أتى بالشهادتين يحرم على النار.
  - أقوال العلماء في المراد من هذه الأحاديث.

### المبحث الخامس: فضل توحيد الألوهية:

المطلب الأول: من حيث مكانته في الدين:

- هو أصل دين الإسلام؛ فسائر الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا به.
- هو دين الإسلام (على إطلاقه العام) الذي لا يقبل الله دينًا سواه.
  - هو حق الله على العباد.
  - هو الغاية التي من أجلها حلق الله الخلق.

المطلب الثاني: من حيث أهميته في الدعوة:

- هو أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل أقوامهم.
- هو أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين.
- هو معقد النجاة في الدنيا بعصمة الدم والمال.
- هو معقد النجاة في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار.

## المبحث السادس: من مقتضيات ولوازم الشهادتين:

المطلب الأول: توحيد القصد والتأله:

معناه: التوجه إلى الله تعالى وحده بسائر أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية.

## أولاً: أمثلة العبادات القلبية:

- التعظيم والإجلال - التأله - القبول

- التوكل - الإنابة - الإذعان والخضوع

| _                                                                                                             |                            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| - المحبة                                                                                                      | - الإخبات                  | – الرضا                 |
| - الخوف والخشية                                                                                               | - الحياء                   | - الرجاء                |
| - الإخلاص                                                                                                     | – التقوى                   | – التفكر                |
| ثانيًا: أمثلة العبادات القولية:                                                                               |                            |                         |
| – الدعاء                                                                                                      | - الحلف                    | - الاستغاثة             |
| – تدريس العلم                                                                                                 | – الذكر والاستغفار         | - الاستعاذة             |
| - الشكر                                                                                                       | - الأمر بالمعروف والنهي عر | ن المنكر – تلاوة القرآن |
| *العَّارُ أَدِ هَا مُا إِنَّ أَنَّ أَ |                            |                         |

#### ثالثا: امثلة العبادات العملية:

- الصلاة - الطواف - الاعتكاف - الزكاة - الذبح - صلة الأرحام - الصيام - بر الوالدين - إغاثة الملهوف

#### المطلب الثانى: توحيد الطاعة والانقياد:

- معناه: إفراد الله تعالى بالطاعة والانقياد بقبول أمره وشرعه وتحكيمه دون غيره.
  - موقع الحكم بها أنزل الله والتحاكم إليه من التوحيد.
    - تفرد الله تعالى بالأمر والحكم قدرًا وشرعًا.
      - حظر التحليل والتحريم على المخلوقين.
        - صيغ إيجاب الحكم بها أنزل الله في القرآن:
          - الأمر الصريح.
          - الصيغة الطلبية.
      - الإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين.

- الإخبار بأن الفعل من مقتضى الإيمان.
- الإخبار بأن ترك الفعل يناقض الإيمان ويوقع في الكفر.
- الاستفهام التعجبي والإنكاري على ترك الفعل أو إتيان ضده.
  - حمل الفعل المطلوب على المطلوب منه.
    - خصائص الحكم بها أنزل الله:
      - الربانية.
      - الكمال والشمول.
        - الوسطية.
    - العصمة والثبات والبراءة من الهوى.
      - العدالة والمساواة.
  - اتفاق الشريعة والعقيدة في الخصائص والصفات:
    - وحدة المصدر.
    - وحدة الخصائص.
    - وحدة الأهداف والغايات.
    - وحدة الأسس والمقومات.
    - وحدة الجزاء في الدنيا والآخرة.
      - مقاصد الحكم في الإسلام:
      - تحقيق العبودية والتوحيد.
      - إقامة دين الله في الأرض.
        - إصلاح الدنيا والآخرة.

### المطلب الثالث: الولاء والبراء:

- الولاء والبراء في اللغة والشرع.

- منزلة الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية.
- الموالاة قسمان قلبي وظاهري والمعاداة كذلك.
  - عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء.
    - الولاء والبراء لازم من لوازم التوحيد.
- موالاة أهل الحق تقتضي المعاداة والتبري من أهل الباطل.
  - من مقتضيات الولاء والبراء.
  - منهج التعامل مع أهل الباطل.
    - مظاهر الولاء للكفار.
  - أحكام إقامة المسلم ببلاد الكفار.
  - صور من المعاملات المباحة بين المسلم والكافر.
  - الفرق بين الموالاة وبين البر والقسط والإحسان.
    - معنى الموالاة على الدين في كلام العلماء.
    - عوامل ضعف الموالاة في الله والمعاداة فيه:
  - دعوى الإكراه في عدم الموالاة في الله والمعاداة فيه.
    - دعوى الخوف على النفس والمال والأهل.
      - دعوى الاستضعاف.
      - صلة المداهنة والمداراة بالموالاة والمعاداة.
    - ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور.

# الباب الثاني الإيمان بالملائكة

الفصل الأول: معنى الإيمان بالملائكة وأهميته:

المبحث الأول: تعريف الملائكة لغة وشرعًا.

المبحث الثاني: عقيدة الناس في الملائكة قبل الإسلام.

المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالملائكة.

المبحث الرابع: معنى الإيهان بالملائكة وأقسامه.

المبحث الخامس: حكم الإيمان بالملائكة وأدلته، وحكم من أنكر بعضهم.

المبحث السادس: الحكمة من الإخبار بوجودهم.

المبحث السابع: طريق الإيمان بالملائكة وهم من الغيب.

الفصل الثاني: أصناف الملائكة ووظائفهم وأعمالهم.

المبحث الأول: جبريل الكي الموكل بالوحى.

المبحث الثاني: ميكائيل الني المعلى ال

المبحث الثالث: إسرافيل النَّكِينُ الموكل بالنفخ في الصور.

المبحث الرابع: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح.

المبحث الخامس: الموكلون بالنطفة في الرحم.

المبحث السادس: الحفظة الموكلون بحفظ العبد في كل حالاته.

المبحث السابع: الكتبة الموكلون بحفظ الأعمال من خير وشر.

المبحث الثامن: الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير.

المبحث التاسع: ملائكة الرحمة وعلى رأسهم خازن الجنة.

المبحث العاشر: خزنة جهنم وعلى رأسهم مالك.

المبحث الحادى عشر: حملة العرش.

المبحث الثاني عشر: الملائكة السياحون الذين يتبعون مجالس الذكر.

المبحث الثالث عشر: الموكلون بتحريك بواعث الخير في قلوب العباد.

المبحث الرابع عشر: الموكلون بالجبال.

المبحث الخامس عشر: زوار البيت المعمور.

المبحث السادس عشر: ملائكة صفوف وقيام وركع وسجود.

## الفصل الثالث: صفات الملائكة:

المبحث الأول: صفات الملائكة الخَلقية:

المطلب الأول: مادة خلق الملائكة.

المطلب الثاني: متى خُلق الملائكة؟

المطلب الثالث: علمهم.

المطلب الرابع: عظم خلق الملائكة

المطلب الخامس: عظم سرعتهم.

المطلب السادس: قدرتهم على التشكل في الأشكال الحسنة.

المطلب الثامن: تفاوت الملائكة في الخلق والمقدار.

المطلب التاسع: الملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة.

المطلب العاشر: لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يملون، ولا يتعبون.

المطلب الحادي عشر: أعداد الملائكة وأسماؤهم.

المبحث الثاني: صفات الملائكة الخُلقُية:

المطلب الأول: الملائكة كرام بررة.

المطلب الثاني: استحياء الملائكة.

المبحث الثالث: عبادة الملائكة:

المطلب الأول: عصمتهم.

المطلب الثاني: نهاذج من عبادتهم.

الفصل الرابع: الملائكة والإنسان:

المبحث الأول: الملائكة وأنبياء الله ورسله:

المطلب الأول: توجيه الملائكة لآدم.

المطلب الثاني: غسل الملائكة آدم عند موته.

المطلب الثالث: تبليغ الملائكة وحي الله إلى رسله وأنبيائه.

المطلب الرابع: كيف كان يأتي الملك الرسول على المسلم

المطلب الخامس: إمامة جبريل الطِّين للنبي عَلَيْكُم، ورقيته له.

المبحث الثاني: الملائكة والمؤمنون:

المطلب الأول: علاقة الملائكة بالمؤمنين:

- محبة الملائكة للمؤمنين.
- صلاتهم على المؤمنين ومعناها.
- نماذج من الأعمال التي تصلى الملائكة على فاعلها.
- الأثر الذي يجده المؤمن من جراء صلاة الملائكة عليه.
  - التأمين على دعاء المؤمنين.
  - استغفار الملائكة للمؤمنين.
  - تنزل الملائكة عند قراءة المؤمن للقرآن.
  - قتال الملائكة مع المؤمنين وتثبيتهم أثناء الحروب.
    - شهود الملائكة لجنائز الصالحين.

المطلب الثاني: واجب المؤمن تجاه الملائكة:

- البعد عن الذنوب والمعاصي والاستحياء منهم.
  - الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
  - النهى عن البصق عن اليمين في الصلاة.
    - الإيمان بالملائكة كلهم وموالاتهم.

المطلب الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر.

المبحث الثالث: علاقة الملائكة بالكفار والفساق:

المطلب الأول: إنزال العذاب بالكفار.

المطلب الثاني: لعن الكفار.

المطلب الثالث: طلب الكفار رؤية الملائكة، أو إرسال الرسل منهم.

المطلب الرابع: لعن الملائكة لأصناف من العصاة الفساق.

المبحث الرابع: أثر الإيهان بالملائكة في حياة الإنسان.

## الباب الثالث

## الإيمان بكتب الله المنسزلة

الفصل الأول: معنى الإيهان بالكتب وأهميته:

المبحث الأول: معنى الكتاب لغة وشرعًا.

المبحث الثاني: منزلة وحقيقة الإيهان بالكتب وأقسامه.

المحث الثالث: حاجة الناس إلى الكتب الساوية.

المبحث الرابع: حكم الإيهان بالكتب وأدلته، وحكم من أنكر بعضها.

المبحث الخامس: كيفية الإيان بهذه الكتب.

الفصل الثاني: بين القرآن الكريم وسائر الكتب:

المبحث الأول: الكتب السماوية التي يجب الإيمان بها تفصيلاً:

المطلب الأول: القرآن الكريم.

- تعريف القرآن لغة وشرعًا.
  - أوصاف القرآن.
- عقيدة أهل السنة في القرآن.
- منزلة القرآن بين كتب الله تعالى.
  - خصائص القرآن الكريم.

المطلب الثاني: التوراة.

المطلب الثالث: الإنجيل.

المطلب الرابع: الزبور.

المطلب الخامس: صحف إبراهيم.

الفصل الثالث: تحريف الكتب السابقة وبعض مظاهره:

المبحث الأول: الأدلة القاطعة على وقوع التحريف في الكتب السابقة.

المبحث الثاني: كتب أهل الكتاب الموجودة بين أيديهم الآن.

# الباب الرابع

### الإيمان بالرسل

الفصل الأول: معنى الإيهان بالرسل وأهميته:

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما.

المبحث الثاني: الصلة بين الإيهان بالله والإيهان بالرسل.

المبحث الثالث: حكم الإيمان بالرسل وأدلته.

المبحث الرابع: بيان أقسام الإيان بالرسل وحكم الكفر برسول واحد.

المبحث الخامس: تفاضل الأنبياء والرسل.

المبحث السادس: أولو العزم من الرسل.

الفصل الثانى: حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات:

المبحث الأول: حاجة الناس إلى الرسل والأنبياء.

المبحث الثاني: علاقة العقل بالوحي.

المبحث الثالث: بم تثبت النبوة؟

المبحث الرابع: دين الأنبياء واحد وشرائعهم متعددة.

المبحث الخامس: أثر الإيهان بالرسل والرسالات في حياة المؤمن.

### الفصل الثالث: وظائف الرسل:

المبحث الأول: البلاغ المبين وإقامة الحجة.

المبحث الثاني: الدعوة إلى الله.

المبحث الثالث: التبشير والإنذار.

المبحث الرابع: إصلاح النفوس وتزكيتها.

المبحث الخامس: تقويم الفكر المنحرف.

المبحث السادس: سياسة الأمة وقيادتها.

## الفصل الرابع: الوحي:

المبحث الأول: تعريف الوحي لغة واصطلاحًا، وبيان الفرق بينه وبين الإلهام. المبحث الثاني: النبوة منحة إلهية.

المبحث الثالث: رؤيا الأنبياء.

المبحث الرابع: طرق الوحي.

المبحث الخامس: عقيدة ختم النبوة.

المبحث السادس: حكم ادعاء النبوة.

الفصل الخامس: صفات الرسل:

المبحث الأول: البشرية.

المبحث الثاني: الذكورة.

المبحث الثالث: الحرية.

المبحث الرابع: العصمة.

المبحث الخامس: تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.

المبحث السادس: تخيير الأنبياء عند الموت بين الدنيا والآخرة.

المبحث السابع: الأنبياء يقبرون حيث ماتوا.

المبحث الثامن: الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء.

المبحث التاسع: الأنبياء أحياء في قبورهم.

الفصل السادس: عصمة الرسل.

المبحث الأول: العصمة في التحمل والتبليغ.

المبحث الثاني: الأعراض البشرية لا تنافي العصمة.

المبحث الثالث: نطاق العصمة من الذنوب.

الفصل السابع: دلائل النبوة.

المبحث الأول: الآيات والمعجزات التي يجريها الله على أيدي أنبيائه.

المبحث الثاني: بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين.

المبحث الثالث: النظر في أحوال الأنبياء.

المبحث الرابع: النظر في دعوة الرسل.

الفصل الثامن: معجزات الأنبياء:

المبحث الأول: معجزة صالح الطَّيِّكارٌ.

المبحث الثاني: معجزات خليل الله إبراهيم الطِّكلاً.

المبحث الثالث: معجزات موسى كليم الرحمن الكيلاً.

المبحث الرابع: معجزات عيسى الطَّيِّكِيرُ.

المبحث الخامس: نهاذج من معجزات نبينا محمد الله الله على الله الماد الماد الماد الله الله الماد ا

المطلب الأول: القرآن الكريم.

المطلب الثاني: الإسراء والمعراج.

المطلب الثالث: انشقاق القمر.

المطلب الرابع: تكثيره على الطعام.

المطلب الخامس: تكثيره على الماء.

المطلب السادس: نبوع الماء من بين يديه على المطلب

المطلب السابع: كف الأعداء عنه على الله السابع:

المطلب الثامن: إجابة دعو ته على الله

المطلب التاسع: إبراؤه على للمرضى.

المطلب العاشر: إخباره ﷺ بالأمور الغيبية.

المطالب الحادي عشر: انقياد الشجر والحجر وتسليمه وكلامه له على المطالب

المطلب الثاني عشر: حنين الجذع إليه على المعلى

الفصل التاسع: المبشرات ببعثة نبينا محمد ﷺ.

المطلب الأول: دعوة إبراهيم الطَّيَّكُلاً.

المطلب الثاني: بشارة التوراة بنبينا محمد كلي.

المطلب الثالث: بشارة عيسى العَلَيْكُ.

الفصل العاشر: خصائص نبينا محمد عليه الله

المطلب الأول: خاتم الأنبياء والمرسلين.

المطلب الثانى: سيد ولد آدم.

المطلب الثالث: عالمية رسالته وشمولية شريعته.

المطلب الرابع: حامل لواء الحمد يوم القيامة.

المطلب الخامس: أول من يفتح له باب الجنة.

المطلب السادس: صاحب الشفاعة العظمي.

# الباب الخامس الإيمان باليوم الآخر

الفصل الأول: القيامة الصغرى:

المبحث الأول: الاحتضار:

المطلب الأول: تعريف القيامة الصغرى.

المطلب الثاني: الموت في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثالث: حضور الملائكة والشيطان عند الموت.

المطلب الرابع: سكرات الموت.

المطلب الخامس: فرح المؤمن بلقاء ربه.

المطلب السادس: أسباب سوء الخاتمة.

المبحث الثاني: حياة البرزخ:

المطلب الأول: مستقر الأرواح في البرزخ.

المطلب الثاني: ضمة القبر وفتنته.

المطلب الثالث: ثبوت عذاب القبر ونعيمه وصفته.

المطلب الرابع: أسباب عذاب القبر.

المطلب الخامس: المنجيات من فتنة القبر وعذابه.

الفصل الثاني: أشراط الساعة.

المبحث الأول: تعريف الأشراط والآيات.

المبحث الثاني: علامات الساعة الصغرى:

المطلب الأول: علامات الساعة التي وقعت:

- بعثة النبي ﷺ ووفاته.
  - انشقاق القمر.
- نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى.
  - توقف الجزية والخراج.

المطلب الثاني: العلامات التي وقعت وهي مستمرة، أو يمكن تكرارها:

- خروج الدجالين أدعياء النبوة.
  - كثرة الفتن.
  - وقوع الخسف والزلازل.
    - ولادة الأمة ربتها.
- تطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان.
  - إسناد الأمر إلى غير أهله.
  - تداعي الأمم على المسلمين.

المطلب الثالث: العلامات التي لم تقع بعد:

- عودة جزيرة العرب جنات وأنهارًا.

- تكليم السباع والجماد الإنس.
- انحسار الفرات عن جبل من ذهب.
  - انحياز المسلمين إلى المدينة.
    - خروج المهدي.
    - جفاف بحيرة طبرية.

### المبحث الثالث: علامات الساعة الكبرى:

المطلب الأول: الدخان.

المطلب الثاني: طلوع الشمس من مغربها.

المطلب الثالث: خروج الدابة.

المطلب الرابع: فتنة الدجال.

المطلب الخامس: نزول عيسى بن مريم الطِّيِّين وقضاؤه على الدجال.

المطلب السادس: خروج يأجوج ومأجوج.

المطلب السابع: اندراس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار.

المطلب الثامن: عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان.

المطلب التاسع: هدم الكعبة على يد ذي السويقتين.

المطلب العاشر: النار التي تحشر الناس.

### الفصل الثالث: القيامة الكبرى:

المبحث الأول: من أسماء يوم القيامة، والسبب في تعددها:

- اليوم الآخر. - الصاخة. - يوم الوعيد.

الساعة.
 الطامة الكبرى.
 يوم الآزفة.

- يوم البعث. - يوم الجسرة. - يوم الجمع.

القارعة. - يوم الخلود. - يوم التلاق.

المبحث الثاني: النفخ في الصور.

المطلب الأول: تعريف الصور.

المطلب الثاني: الملك الموكل بالصور.

المطلب الثالث: صفة النفخ في الصور.

المطلب الرابع: عدد مرات النفخ في الصور.

المبحث الثالث: البعث والنشور.

المطلب الأول: تعريفه.

المطلب الثاني: حكم الإيمان به وأدلته.

المطلب الثالث: البعث والنشور في الكتب السابقة.

المطلب الرابع: المكذبون بالبعث وحججهم والرد عليها.

المطلب الخامس: أول من تنشق عنه الأرض.

المطلب السادس: حشر الخلائق.

المطلب السابع: صفة الحشر.

المطلب الثامن: أرض المحشر.

المبحث الرابع: أهوال يوم القيامة.

المطلب الأول: قبض الأرض وطي السماء.

المطلب الثاني: دك الأرض ونسف الجبال.

المطلب الثالث: تفجر البحار وتسجرها.

المطلب الرابع: موران السماء وانفطارها.

المطلب الخامس: تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم.

المبحث الخامس: أحوال الناس يوم القيامة:

المطلب الأول: حال الكفار.

المطلب الثاني: حال عصاة المؤمنين.

المطلب الثالث: حال الأتقياء.

### المبحث السادس: الشفاعة:

المطلب الأول: الآيات والأحاديث في الشفاعة.

المطلب الثانى: حكم الإيمان بالشفاعة.

المطلب الثالث: شروط الشفاعة.

المطلب الرابع: الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية.

المطلب الخامس: شفاعة الأنبياء.

المطلب السادس: شفاعة المؤمنين.

المطلب السابع: شفاعة النبي ﷺ لأهل الكبائر.

المبحث السابع: الحساب والجزاء:

المطلب الأول: قواعد محاسبة العباد على أعمالهم:

- العدل التام الخالي من الظلم.
  - لا يؤخذ أحد بجريرة أحد.
- اطلاع العباد على سجلات أعمالهم.
  - مضاعفة الحسنات دون السيئات.

- إقامة الشهود.

المطلب الثاني: ما يُسأل عنه العباد:

- الكفر والشرك.
- علومهم وأعمالهم وأعمارهم في الدنيا.
  - نعيم الدنيا.
  - العهود والمواثيق.
  - السمع والبصر والفؤاد.

المطلب الثالث: العباد وأنواع الحساب.

- الفرق بين الحساب والعرض وحكم الإيمان بهما.
  - الحساب العسير.
  - الحساب اليسير.
  - من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب.

### المبحث الثامن: الميزان:

المطلب الأول: تعريف الميزان.

المطلب الثاني: هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة.

المطلب الثالث: حقيقة الميزان عند أهل السنة.

المطلب الرابع: الميزان عند أهل البدع.

المطلب الخامس: الأقوال في الموزون.

### المبحث التاسع: الحوض:

المطلب الأول: الحوض في القرآن والسنة.

المطلب الثاني: حكم الإيمان بالحوض وأدلته.

المطلب الثالث: وصف الحوض.

المطلب الرابع: من يذادون عن الحوض.

المبحث العاشر: الجنة.

المطلب الأول: خلود الجنة:

المطلب الثاني: دخول الجنة.

- الشفاعة في دخول الجنة.

أول من يدخل الجنة.

- دخول عصاة المؤمنين الجنة بعد إخراجهم من النار.

- آخر من يدخل الجنة.

المطلب الثالث: صفة الجنة.

– أبواب الجنة.

- درجات الجنة.

تربة الجنة.

أنهار الجنة.

المطلب الرابع: أهل الجنة.

- سادة أهل الجنة.

- العشرة المبشرون بالجنة.

المنصوص على أنهم من أهل الجنة.

المطلب الخامس: نعيم أهل الجنة.

-طعام أهل الجنة وشرابهم.

- عبون الجنة.

- قصور الجنة وخيامها.

- أشجار الجنة وثيارها.

- دواب الجنة وطيورها.

- النظر إلى وجه الله الكريم.

آنية أهل الجنة.

- خدم أهل الجنة. -نساء أهل الجنة.

- الحور العين.

## المبحث الحادي عشر: النار:

المطلب الأول: وجودها ويقائها:

- الجنة والنار مخلوقتان.

- الجنة والنار خالدتان لا تفنيان، والرد على القائلين بفناء النار.

### المطلب الثاني: صفة النار:

مكان النار.مكان النار.

دركات النار.
 ابو اب النار.

## المطلب الثالث: أهل النار:

- كثرة أهل النار. - طعام أهل النار.

شراب أهل النار.
 شراب أهل النار.

- عظم خلق أهل النار.

## المطلب الرابع: صور من عذاب أهل النار:

- انضاج الجلود. - الصهر.

- اللفح. - السحب.

- تسويد الوجوه. - إحاطة النار بالكفار.

اطلاع النار على الأفئدة.
 اندلاق الأمعاء في النار.

# الباب السادس الإيمان بالقضاء والقدر

الفصل الأول: منزلة الإيهان بالقضاء والقدر وحكمه:

المبحث الأول: حكم الإيمان بالقضاء والقدر، وأدلته.

المبحث الثاني: نظرة في تاريخ القدر.

الفصل الثاني: التعريف بالقضاء والقدر.

المبحث الأول: القضاء لغة وشرعًا.

المبحث الثاني: القدر لغة وشرعًا.

المبحث الثالث: مراتب الإيمان بالقدر:

المرتبة الأولى: العلم.

المرتبة الثانية: الكتابة.

المرتبة الثالثة: المشيئة.

المرتبة الرابعة: الخلق.

الفصل الثالث: قواعد في باب القضاء والقدر:

المبحث الأول: أفعال الله على عدل ورحمة وحكمة.

المبحث الثاني: تقسيم القدر إلى خير وشر.

المبحث الثالث: بيان عدم جواز نسبة الشر إلى الله كلك.

المبحث الرابع: قدره سبحانه ليس فيه ظلم لأحد.

المبحث الخامس: مشيئة الله عز وجل نافذة.

المبحث السادس: الفرق بين المشيئة والإرادة.

المبحث السابع: الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية.

## الفصل الرابع: تقدير الله أفعال العباد:

المبحث الأول: أفعال العباد مخلوقة مقدرة:

المطلب الأول: النصوص الدالة على أن أفعال العباد قد جفت بها الأقلام.

المطلب الثاني: علم الله بأهل الجنة وأهل النار، وكتابته لذلك.

## المبحث الثاني: مراتب التقدير:

المطلب الأول: التقدير الأزلى.

المطلب الثاني: التقدير العمري.

المطلب الثالث: التقدير السنوى.

المطلب الرابع: التقدير اليومي.

الفصل الخامس: ثهار الإيهان بالقدر.

الفصل السادس: أسباب الضلال في القدر.

الفصل السابع: مذاهب المخالفين في القدر:

المبحث الأول: القدرية.

المبحث الثاني: الجبرية.

المبحث الثالث: المعتزلة.

المبحث الرابع: الأشاعرة.

### الفصل الثامن: شبهات وجوابها:

المبحث الأول: معنى المحو والإثبات في الصحف وزيادة الأجل ونقصانه.

المبحث الثاني: كيف يخلق الله الشر ويقدره.

المبحث الثالث: الزعم بأن الإيهان بالقدر يقتضي ترك العمل وإهمال الأسباب. المبحث الرابع: الزعم بأن كل شيء خلقه الله فقد رضيه وأحبه.

# الكتاب الثالث نواقــض الإيمـــان

تنتظم فهرسة نواقض الإيمان في خمسة أبواب كالتالي:

الباب الأول: حقيقة الكفر وضوابط إجراء الأحكام.

الباب الثاني: نواقض الإيمان في باب التوحيد.

الباب الثالث: نواقض الإيمان في باب النبوات.

الباب الرابع: نواقض الإيهان في سائر الغيبيات.

الباب الخامس: نواقض الإيمان الأخرى.

وفيها يأتي تفصيل هذه الأبواب، وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب:



# الباب الأول تعريف الكفر وضوايط اجراء الأحكام

الفصل الأول: حقيقة الكفر عند أهل السنة:

المبحث الأول: تعريف الكفر والشرك ونواقض الإيمان.

المبحث الثاني: انقسام الكفر والشرك إلى أكبر وأصغر وحكم كل منهما.

المبحث الثالث: الكفر اعتقاد وقول وعمل.

المبحث الرابع: الكفر شعب ومراتب متعددة.

الفصل الثاني: ضوابط إجراء الأحكام وموانعه عند أهل السنة:

المبحث الأول: ضوابط إجراء الأحكام:

المطلب الأول: اعتبار المقاصد

المطلب الثاني: قيام الحجة

المبحث الثاني: موانع إجراء الأحكام:

المطلب الأول: الجهل

المطلب الثاني: الخطأ

المطلب الثالث: التأويل

المطلب الرابع: الإكراه

# الباب الثاني

#### نواقض الإيمان في باب التوحيد

الفصل الأول: النواقض الاعتقادية في باب التوحيد.

المبحث الأول: ما يناقض قول (اعتقاد) القلب.

المطلب الأول: الشرك في الربوبية

المطلب الثاني: اعتقاد ألوهية غير الله تعالى

المطلب الثالث: الشك في حكم من أحكام الله على أو خبر من أخباره

المطلب الرابع: إنكار اسم أو صفة لله تعالى أو آية من القرآن.

المبحث الثانى: ما يناقض عمل القلب

المطلب الأول: كفر الإباء والاستكبار.

المطلب الثاني: الشرك الأكبر بعمل القلب كالمحبة والإرادة والقصد

الفصل الثاني: النواقض القولية في باب التوحيد

المبحث الأول: سب الله تعالى والاستهزاء به.

المبحث الثانى: حكم الحلف بغير الله تعالى.

الفصل الثالث: النواقض العملية في باب التوحيد

المبحث الأول: شم ك العبادة والنسك

المطلب الأول: صرف العبادة لغير الله تعالى.

المطلب الثاني: الاستغاثة بغير الله تعالى.

المطلب الثالث: دعاء الموتى.

المبحث الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله

المطلب الأول: بواعث الإعراض عن حكم الله.

المطلب الثاني: أنواع الانحراف عن حكم الله وأحكامها.

المطلب الثالث: خطورة تبديل شرع الله ومظاهره وموقف القرآن منه.

#### الباب الثالث

#### نواقض الإيمان في باب النبوات

الفصل الأول: النواقض الاعتقادية في باب النبوات

المبحث الأول: ما يناقض قول (اعتقاد) القلب

المطلب الأول: اعتقاد أن بعض الناس لا يجب عليهم اتباع النبي عليه الله الثاني: إدعاء النبوة

المطلب الثالث: إنكار الكتب المنزلة أو شيء منها.

المبحث الثاني: ما يناقض عمل القلب

الفصل الثاني: النواقض القولية في باب النبوات

مبحث: سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

الفصل الثالث: النواقض العملية في باب النبوات

مبحث: الاستهانة بالمصحف.

# الباب الرابع نواقض الإيمان في سائر الغيبيات

الفصل الأول: النواقض الاعتقادية في سائر الغيبيات

المبحث الأول: إنكار الملائكة والجن

المبحث الثاني: نواقض متعلقة باليوم الآخر

الفصل الثانى: النواقض القولية في سائر الغيبيات

المبحث الأول: سب الملائكة والاستهزاء بهم

المبحث الثاني: الاستهزاء بالوعد والوعيد

# الباب الخامس نواقض الإيمان الأخرى

الفصل الأول: النواقض المتفق عليها

المبحث الأول: ما يناقض قول القلب

مطلب: إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة

المبحث الثاني: ما يناقض عمل القلب

المطلب الأول: النفاق

المطلب الثاني: موالاة المشركين

الفصل الثاني: النواقض المختلف عليها

المبحث الأول: النواقض القولية:

المطلب الأول: سب الصحابة الله

المطلب الثاني: الاستهزاء بالعلماء والصالحين

المبحث الثاني: النواقض العملية

المطلب الأول: ترك الصلاة

المطلب الثاني: السحر وما يلتحق به.

المطلب الثالث: التنجيم وادعاء الغيب.

# الكتاب الرابع متفرقات في باب الاعتقاد

الباب الأول: عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل بيت النبي على ، والعلماء.

الباب الثانى: الإمامة.

الباب الثالث: جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة.

الباب الرابع: موقف أهل السنة من كرامات الأولياء.

الباب الخامس: تواتر المسح على الخفين.

الباب السادس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ الافتراق والبدعة.

وفيها يلي تفصيل هذه الأبواب، وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ومطالب:



# الباب الأول عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل بيت النبي ﷺ، والعلماء

الفصل الأول: الموقف من صحابة النبي ﷺ ، وآل بيته، وزوجاته أمهات المؤمنين:

المبحث الأول: وجوب محبة آل بيت النبي ﷺ، وزوجاته المطهرات.

المبحث الثاني: حب أصحاب النبي الله دين وبغضهم ومعاداتهم كفر.

المبحث الثالث: فضل الخلفاء الأربعة.

المبحث الرابع: فضل العشرة المبشرين بالجنة.

المحث الخامس: أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة .

المبحث السادس: براءة أهل السنة من مذهب الروافض في الصحابة اللبحث

الفصل الثاني: الموقف من العلماء:

المبحث الأول: العلماء هم خير البرية، وأفضل الخلق بعد الأنبياء.

المبحث الثاني: وجوب طاعتهم ومحبتهم وتوقيرهم وموالاتهم.

المبحث الثالث: توقير علماء السلف وموالاتهم.

المبحث الرابع: أئمة المذاهب الأربعة وفضلهم.

المبحث الخامس: عدم عصمة العلماء، ووجوب اجتناب زلاتهم.

# الباب الثاني الإمسامسة

الفصل الأول: حكم الإمامة العظمى وشروطها:

المبحث الأول: حكم نصب الإمام (الخليفة).

المبحث الثاني: شروط الإمام:

المطلب الأول: الإسلام.

المطلب الثاني: البلوغ.

المطلب الثالث: العقل.

المطلب الرابع: الذكورة.

المطلب الخامس: القدرة وسلامة الحواس.

المطلب السادس: العدالة.

المطلب السابع: الحرية.

المطلب الثامن: القرشية.

المطلب التاسع: العلم المؤدي إلى الاجتهاد.

المطلب العاشر: الحنكة في أمور الحرب والسلم.

الفصل الثاني: حقوق وواجبات الإمام الأعظم:

المبحث الأول: حقوق الأمة على الإمام:

المطلب الأول: العمل على المحافظة على سلامة عقيدتها.

المطلب الثاني: الحكم والتحاكم إلى شريعة الله عَلَى.

المطلب الثالث: بذل الأسباب المؤدية إلى وحدة الأمة.

المطلب الرابع: إقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المطلب الخامس: إقامة الجهاد.

المطلب السادس: جمع الزكاة والصدقات والخراج.

المطلب السابع: تحري الأمانة في اختيار أرباب المناصب.

المبحث الثانى: حقوق الإمام على الأمة:

المطلب الأول: السمع والطاعة.

المطلب الثاني: النصرة.

المطلب الثالث: النصح والتقويم.

الفصل الثالث: حرمة الخروج على أئمة الجور من المسلمين:

المبحث الثاني: وجوب مناصحة الإمام وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.

المبحث الثالث: وجوب الصبر على الولاة عند الجور أو الفسق.

المبحث الرابع: الحكمة من عدم الخروج على أئمة الحور من المسلمين.

المبحث الخامس: وجوب الحج والجهاد مع البر والفاجر من أئمة المسلمين.

المبحث السادس: الفرق بين فسق الإمام وكفره.

#### الباب الثالث

#### جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة

الفصل الأول: إجماع السلف على جواز الائتمام بالمبتدعة والفساق من المسلمين.

الفصل الثاني: جواز الصلاة خلف المسلم مستور الحال.

الفصل الثالث: عدم اشتراط اختبار عقيدة الإمام لجواز الصلاة خلفه.

الفصل الرابع: كراهة بعض السلف الصلاة خلف المبتدعة لردعهم عن بدعتهم.

#### الباب الرابع

#### موقف أهل السنة من كرامات الأولياء

الفصل الأول: صفات أولياء الله.

الفصل الثاني: ولاية الله للمؤمنين تكون بحسب إيهانهم قوة وضعفًا.

الفصل الثالث: إذا صح الدين علمًا وعملاً فإنه يوجب خرق العادة عند الحاجة.

الفصل الرابع: انقسام خوارق العادات إلى ثلاثة أقسام:

المبحث الأول: الخوارق المحمودة مع الدين (كرامات الأولياء).

المبحث الثاني: الخوارق المذمومة في الدين.

المبحث الثالث: المباح في هذا الباب.

# الباب الخامس تواتر المسح على الخفين

الفصل الأول: سبب إدراج هذه المسألة الفقهية ضمن مسائل الاعتقاد.

الفصل الثاني: مخالفة الرافضة لأهل السنة في هذه المسألة.

#### الباب السادس

وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ الافتراق والبدعة

الفصل الأول: وجوب اتباع الكتاب والسنة وإجماع الأمة:

المبحث الأول: وجوب الاحتكام للكتاب والسنة والرجوع إليهما عند الاختلاف.

المبحث الثاني: وجوب طاعة الله ورسوله.

المبحث الثالث: الهوى والبغي والجهل جماع أسباب مخالفة أمر الله ورسوله على المبحث الثالث:

الفصل الثاني: وجوب لزوم جماعة المسلمين وحرمة الفرقة:

المبحث الأول: افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة.

المبحث الثاني: الجماعة هي الاجتماع على منهج الحق من الاتباع وترك الابتداع.

المبحث الثالث: حرص أهل السنة على الاجتماع على السنة ومجانبة الابتداع والفرقة.

المبحث الرابع: حرمة الخروج على جماعة المسلمين.

# اللاقي الثانيع)

تعريف ببعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة

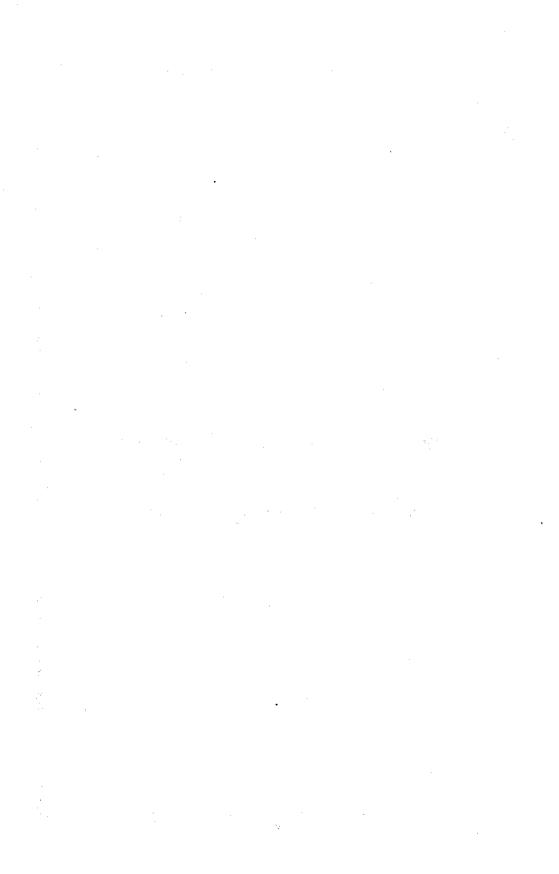

# متهكينك

بدأ علم الاعتقاد في التميز بالتدوين مع ظهور البدع واشتداد وطأة الفرق المبتدعة، فأخذ أئمة المسلمين في تصنيف كتب تتضمن المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى الإسلام، والتي يترتب على الاختلاف فيها تبديع المخالف أو تكفيره، وبينوا فيها عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، وردوا على المخالفين أهل البدع والأهواء.

لذلك فقد نشأت الكتابة في هذا العلم في صورة ردود على الفرق الضالة، فكتب الإمام أحمد بن حنبل [٤١٦] كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية»، وكتب الإمام البخاري [٢٥٦ه] كتابه «الرد على الجهمية»، وكتب الإمام عثمان بن سعيد الدارمي [٢٨٠ه] كتابه «الرد على بشر المريسي». وفي الرد على الوعيدية -وهم الخوارج والمعتزلة- وعلى المرجئة كتب أبو عبيد القاسم بن سلام [٢٢٤ه] كتابه «الإيمان»، وكذلك صنع أبو بكر بن أبي شيبة [٢٣٥ه]. وكُتب الردود هذه تتناول بعض مسائل الاعتقاد.

ثم دُوِّنت الكتب التي تجمع معظم مسائل الاعتقاد المعروفة اليوم، ولكنها عرفت باسم كتب السنة، وذلك في مقابل مقالات المبتدعة، فمنها كتاب «السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم [۲۸۷ه]، و «السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل [ت: ۲۹۰ه]، و «السنة» لمحمد بن نصر المروزي [۲۹۱ه]، و «السنة» لأبي بكر الخلال [۳۱۱ه]، و في هذا التوقيت أيضًا ظهرت كتب تحمل اسم التوحيد ككتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» لأبي بكر محمد بن خزيمة [۳۱۱ه]، وكتاب «التوحيد ومعرفة أسهاء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد» لأبي عبد الله محمد بن إسحق بن منده [۳۹۵ه].

كما سُميت كتب الاعتقاد أيضًا باسم كتب الشريعة، ككتاب «الشريعة» لأبي بكر الآجري [٣٦٠ه]، وكتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»

لابن بطة [٣٨٧ه]. وسمي الاعتقاد أيضًا بأصول الدين كما سمّاه أبو الحسن الأشعري [٣٨٧ه] في كتابه «الإبانة عن أصول الديانة».

ثم ظهر مصطلح الاعتقاد في أوائل القرن الخامس الهجري، فكتب أبو القاسم اللالكائي [١٨] كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة».

وفي كل الكتب السابقة يسوق المؤلفون ما يَرْوونه - في الأبواب المختلفة - عن رسول الله على وعن الصحابة والتابعين بأسانيدهم الخاصة، وعلى ذلك فهذه الكتب تعتبر من كتب السنة الأصلية، وذلك باستثناء «الإبانة» لأبي الحسن الأشعري، حيث ذكر اعتقاده في صورة متن بدون أسانيد.

وانتهت الطبقات التي كان رجالها يكتبون العقائد بطريقة الآثار المسندة، وتلا ذلك كتابة العقائد مجردة من الأسانيد في صورة متون؛ كلمعة الاعتقاد لابن قدامة، والعقيدة الواسطية لابن تيمية، أو في صورة شروح ككتابات ابن تيمية وابن القيم في الاعتقاد، أو في صورة قصائد منظومة؛ كالقصيدة النونية لابن القيم وقصيدة «الدُّرة المُضيّة» للسفاريني والتي شرحها بنفسه في «لوامع الأنوار البهية»، وقصيدة «سُلم الوصول» لحافظ الحكمي والتي شرحها بنفسه في «معارج القبول».

وتعتبر رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتقاد أهل السنة ونقد مقالات الفرق الضالة - والتي استغرقت الاثني عشر مجلدًا الأولى من مجموع فتاويه - حلقة وصل مهمة في تدوين اعتقاد أهل السنة، إذ إنه قد جمع خلاصة كتابات مَن سبقه مِن السلف في ذلك، وعنه أخذ عامة مَن كتب في اعتقاد أهل السنة مِن بعده.

واتبع أهل السنة منهجًا ثابتًا في تدوين مسائل الاعتقاد، ألا وهو إثبات هذه المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وأصبح اتباع هذا المنهج من خصائص أهل السنة. وذلك في مقابل منهج الفرق المبتدعة في اتباع قواعد الجدل والمنطق

لإثبات مسائل الاعتقاد بدعوى أنه يمكن إثبات صحة العقائد الإيانية بالأدلة العقلية.

وفي هذا المبحث نعرض لجملة من مصنفات أهل السنة في باب الاعتقاد، منذ أن بدأ تدوينها من لدن «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة [٠٥١ه]، وحتى المتأخرين من الأئمة. وكي يتحدد نطاق الرصد الزمني فقد توقف الرصد عند مصنفات من وافته المنية قبل عام ١٤٢٢ه، وذلك باعتبارها سنة الشروع في جمع مادة البحث.

وانتهجنا في عرض هذه المصنفات طريقة موحدة وهي عرضها بالتسلسل الزمني لوفاة المصنفين، استفتاحًا بالسلف المتقدمين وانتهاءً بالمتأخرين؛ ليتضح بذلك أنه لم يخل عصر من العصور من مصنفات لأهل السنة ترفع راية الحق وتعلي مناره، في مقابل مقالات أهل البدع.

وقد قسمنا هذا الملحق إلى قسمين:

الأول: ويتضمن دراسة تفصيلية لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة بشيء والجماعة، وعرضت فيه بعض المصنفات العقدية المهمة عند أهل السنة والجماعة بشيء من التفصيل، وذلك من خلال الحديث عن مؤلف كل مصنف، وأهميته ومنهجه، ومباحثه، وأهم طبعاته، وذلك بناءً على الشرط المتقدم، وهو أن يكون المصنف قد توفي قبل عام ١٤٢٢ه.

الثاني: ويتضمن دراسة مجملة لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وعرضت فيه بعض المصنفات العقدية المهمة عند أهل السنة والجماعة بشيء من الإيجاز، وذلك من خلال استيفاء البيانات الخاصة بكل مصنف، وهي: اسم المؤلف، وتاريخ وفاته، ودار النشر التي قامت بطبع الكتاب، وسنة النشر، ورقم الطبعة، واسم المحقق الذي اعتنى بالكتاب -إن وجد-، وأخيرًا نبذة عن محتويات الكتاب.

وقد أعرض هذا الرصد عن ذكر بعض المصنفات التي تبنت منهج أهل السنة على العموم إلا أن مصنفيها جنحوا في مسألة أو أكثر إلى رأي مخالف؛ مثل مصنفات ابن حزم، وابن الجوزي، وابن حجر..، وإن كانت نسبتهم إلى أهل السنة لا تزال باقية فيها أصابوا فيه الحق.

وفي المقابل أثبت المصنفات المنضبطة على منهج أهل السنة والتي يثبت من خلالها رجعة مصنفيها إلى الصواب بعدما كانوا مجانبين للحق فيها كتبوا من قبل؛ وذلك مثل أبي الحسن الأشعري والشوكاني في أواخر مصنفاتهم، فوقع التنبيه على ذلك في موضعه.

وأخيرًا فإنه يجب أن يُعلم أن هذه المصنفات في موضوع الاعتقاد ليست على سبيل الحصر، وإنها هي منتقاة من التراث السلفي الزاخر لبيان وفرة كتب أهل السنة في باب العقيدة، واستقامتها – على اختلاف عصورها وأمصارها ومؤلفيها – على صراط الحق المستقيم.. منهج أهل السنة والجهاعة.

# القسم الأول

# عرض تفصيلي لبعض مصنفات العقيدة عنسد أهسل السسنة والجماعسة

# ١ـ كتاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار لابن وهب عليه

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، الفهري، المصري، ولد سنة ١٢٥ هـ طلب العلم وهو ابن سبع عشرة سنة، كما أخبر عن نفسه، كان عالمًا، صالحًا، فقيهًا كثير العلم، تتلمذ عليه أئمة كبار، صنف مائة وعشرين ألف حديث، في كتب كثيرة، جليلة القدر. توفي رَخِيَلَتْهُ سنة ١٩٧هـ.

### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

يعتبر كتاب الإمام ابن وهب من أوائل كتب العقيدة الأثرية، وقد دار موضوع الكتاب كما يدل عليه عنوانه على القدر وما ورد فيه من آثار، وقد سار المصنف ريخيلة على طريقة السلف في تصانيفهم، فساق الأحاديث النبوية والآثار السلفية بأسانيدها المثبتة للقضاء والقدر الإلهي من غير تعليق أو تبويب، وإن كان سياقه للأحاديث والآثار يشعر أنها مرتبة وفق تسلسل موضوعي عام، إلا أنه لم يبوب قط.

ثم إن أبا بكر الوراق وهو راوي الكتاب – أضاف على أصل الكتاب أحاديث عن شيوخه، هي في جملتها استخراج ومتابعة لأحاديث الكتاب.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

كما سبق فإن الكتاب يدور حول موضوع واحد وهو القدر وما يتعلق به من

مسائل، وما ورد في ذلك من أحاديث وآثار، ولعل الداعي إلى هذا التصنيف هو تثبيت أهل السنة بذكر المرويات في هذا الباب، الذي خالفت فيه المعتزلة والقدرية.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

- طبع في دار السلطان بمكة المكرمة بتحقيق د. عبد العزيز بن عبد الرحمن العُثيم، عام ١٤٠٦هـ.
- ثم طبع في دار العطاء بالرياض طبعة أكمل وأفضل تحقيقًا في مجلد، بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان، عام ١٤٢٢هـ.

#### ٢\_ السنة

#### للإمام أحمد بن حنبل عَنلته

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام العلم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي، ولد سنة ١٦٤ه ببغداد، كان من أوعية السنة وحفاظها، رحل في طلب العلم إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة، كان رَحْمَلَتُهُ إمامًا في الزهد والورع والصدع بالحق، صبر في المحنة، فصار إمام أهل السنة، وأعظم مصنفاته المسند. توفي رَحْمَلِتُهُ سنة ٢٤١ه، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

لكتاب السنة للإمام أحمد أهمية خاصة، وذلك لأسباب منها:

أنه يعتبر أحد الأصول الأولى للعقيدة الصحيحة في القرون الفاضلة. كما أنه تضمن الأصول العقدية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وهو كتاب موثوق به لجلالة الناقل وسعة علمه بالرواية والدراية، وقد أجمعت الأمة على جلالة قدره في العلم والزهد والقدوة.

كما يتميز الكتاب بسهولة الأسلوب مع نصاعته وحسن عبارته، وجمعه لأصول العقيدة السلفية، واختصاره مع إفادته، وخلوه عن الألفاظ الكلامية والمصطلحات المنطقية والفلسفية.

ويدور موضوع الكتاب حول اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والجماعة ممن عرفوا بالإمامة في الدين والسلامة من البدع والأهواء. وقد قرر الإمام اعتقادهم مجردًا عن الأدلة من الكتاب والسنة، فهو سرد ميسر خال من التعقيد اللفظي والمعنوي، فهو أشبه ما يكون بفهرسة تفصيلية لما يتضمنه اعتقاد السلف الصالح.

### ثالثًا: محتويات الكتاب:

يمكن إيجاز أهم مباحث كتاب السنة في الموضوعات التالية:

- ١ الإيمان وما يتعلق به من مباحث وآراء الناس فيه من مرجئة وجهمية.
  - ٢- القدر وما يتعلق به من مسائل.
  - ٣- موقف السلف من أهل القبلة ومن أحاديث الوعيد.
- ٤ تقرير أن الخلافة في قريش، ووجوب طاعة الأئمة في المعروف وحرمة الخروج عليهم،
   وحكم الجهاد وأداء الجمعة والحج معهم، ودفع الصدقات والأعشار لهم.
  - ٥- حكم الصلاة خلف أهل البدع والصلاة على موتاهم.
  - ٦- الإيمان بالبرزخ والقبر وفتنته وما يتعلق به من عذاب ونعيم.
  - ٧- الإيمان بالقيامة والبعث والعرض والحساب والجنة والنار وبقائهما.
- ٨- الإيهان بجميع صفات الله من السمع والبصر والضحك والحب والفرح والكلام
   والعلو والاستواء على العرش، ورؤية المؤمنين له سبحانه يوم القيامة.

- ٩ بيان عقيدة السلف في القرآن.
- ١ بيان اعتقاد السلف وموقفهم من الصحابة الله.
- 11- ذكر بعض فرق المبتدعة وبعض اعتقاداتهم، والحكم على هذه الاعتقادات بالفساد، وبيان أن بعضها أشد من بعض.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

طبع الكتاب مرات عديدة ومن أفضلها طبعتان:

- ١- طبعة بتصحيح وتعليق الشيخ إسهاعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة إدارات
   البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
- ٢- كما حقق ضمن رسالة علمية للباحث عبد الإله الأحمدي، بعنوان المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة في مجلدين، طبعة دار طيبة بالرياض، سنة ١٤٢٠هـ.

# ٣\_ كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد علي

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

سبق التعريف به.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

مع كون هذا الكتاب من المصادر الرئيسة في عقيدة السلف الصالح التي تمثل الحق الذي جاء به رسول الله ﷺ؛ فإنه يمثل نوعًا من التأليف الخاص وهو التأليف على شكل المناظرات العلمية.

و الكتاب في جملته يعالج موضوعين:

١- الجواب عن بعض الآيات القرآنية التي اشتبه معناها على أهل البدع حيث فسروها بغير تفسيرها، فأجروها على ما يوافق أهواءهم وبدعهم الفاسدة المخالفة لدلالة الكتاب والسنة.

وذلك مثل قوله ﷺ: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا ٱلْعَذَابَ ﴾ [الساء:٥٦]. قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودًا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودًا لم تذنب...قال الإمام أحمد: إن قول الله: ﴿ بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ ليس يعني جلودًا غير جلودهم، وإنها يعني بدلناهم جلودًا غيرها تبديلها تجديدها؛ لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام، ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء.

ومثل قوله على: ﴿ هَندًا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ ﴿ وَلاَ يُؤْذَنُ هُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ [الرسلات: ٣٦،٣٥]، ثم قال في آية أخرى: ﴿ ثُمْ إِنكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ [الزم: ٣٦] فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟!..قال الإمام أحمد: ﴿ هَنذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ ﴾، فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون فذلك قوله: ﴿ رَبّنا ٓ أَبْصَرّنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا فَارْجِعْنَا مَعْمَلُ صَلِحًا ﴾ [السجدة: ١٦]، فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله: ﴿ رُبّنا ٓ أَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا وَنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ عند الحساب وإعطاء المظالم، ثم يقال لهم بعد ذلك: ﴿ لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَى ﴾ أي عندي ﴿ وَقَدْ قَدّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴾ [ق:٢٨].

٢- نقد وتقويم ومناقشة لآراء الجهم بن صفوان ومن سلك مسلكه من المعتزلة

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص٧، ٨.

وغيرهم، وبيان بطلان آرائهم حول الرب وصفاته بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة والعقل الصحيح.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

تنوعت مباحث الكتاب مما جعله ثريًّا بالمعلومات النافعة المفيدة لطالب العلم، وهي -باختصار- على النحو التالي:

١ - مقدمة أشار فيها إلى فضل أهل السنة والجهاعة وأهم ما اتصف به أهل البدع.

٢- الجواب عن بعض الآيات التي ادعى بعض أهل البدع التناقض في دلالتها.

وقد سبق بيان طرف من هذه الآيات.

٣- الكلام على عقيدة الجهم ومصادر آرائه التي خرج بها على إجماع الأمة، وبيان
 بطلانها بالقرآن والسنة والعقل الصحيح وإجماع السلف.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

حقق الكتاب عدة مرات لمحققين مختلفين ومنها:

١ - طبعة بتحقيق الشيخ محمد أحمد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة.

٧- طبعة بتحقيق الشيخ محمد فهر شقفة من منشورات مكتبة ابن الهيثم، بحماة بسوريا.

٣- طبعة بتحقيق الدكتور علي سامي النشار والدكتور عمار الطالبي، في منشأة المعارف
 بالأسكندرية سنة ١٩٧١م.

٤ - طبعة بتقديم وتحقيق د.عبد الرحمن عميرة في دار اللواء بالرياض سنة ١٣٩٧هـ.

٥- طبعة بتصحيح وتعليق الشيخ إسهاعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة إدارات
 البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض.

- ٦- وقد طبع الكتاب ضمن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل من روايته كجزء
   من كتاب السنة بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني وهي رسالته لنيل درجة
   الدكتوراه في العقيدة، طبعة دار ابن القيم، سنة ٢٠٤١هـ.
- ٧- طبعة بتحقيق دغش بن شبيب العجمي، بتقديم الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ
   صالح الفوزان، طبعة دار غراس عام ١٤٢٦ه، وهي أفضل طبعات الكتاب.

#### ك كتاب خلق أفعال العباد

#### للإمام البخاري كنتة

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه الجعفي المعروف بالبخاري، ولد رَخِيَلَتُهُ سنة ١٩٤ه ببخارى قرب سمرقند. اعتنى بالحديث حتى برع فيه وتلقاه على أكثر من ألف شيخ، حتى صار من أئمته ونقاده وجهابذة العلماء فيه، وقد ترك بعده عددًا من المؤلفات النافعة منها كتابه الجامع الصحيح، وكتاب الأدب المفرد، والتاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، وغير ذلك كثير. توفي رَخِيَلَتُهُ سنة ٢٥٦ه.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

ترجع أهمية الكتاب إلى الأمور التالية:

- ١ أنه مرجع لمن جاء بعده من السلف لما لمؤلفه من منزلة عظيمة عندهم.
- ٢- اعتماده على أعلى المصادر قوة، وأقواها دلالة، وأكثرها هداية إلى الحق، كما أنه استعمل طريقة الاستقراء للنصوص، ثم استنباط الحكم العقدي منها.

٣- قطعه للنزاع في مسألة التلفظ والتلاوة، وذلك عن طريق تفصيل ما أجمل في كل
 منهما من معنى؛ لأن الإجمال سبب الخلاف.

ويدور موضوع الكتاب حول الكلام على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق والرد على الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق. والكلام حول أفعال العباد وبيان أنها مخلوقة، وإظهار القول الفصل في تلفظ العبد وتلاوته للقرآن الكريم هل هي مخلوقة أم لا.

ولقد سار البخاري رَخْلَتْهُ في كتابه هذا على المنهج التالي:

١ سوق الأحاديث والآثار بأسانيدها مع بيان وجه دلالة الحديث أو الآية على ما يستنبطه من عقائد.

٢- ذكر أقوال الفرق الضالة ورد عليها بأدلة الكتاب والسنة.

٣- الجواب عما تشابه على أهل البدع، وذلك بعرض الآية على نظيرها، أو الاستدلال
 باللغة، أو النقل عن السلف.

٤ - بيان تاريخ الفرق ورأي السلف في أساطينها وكبرائها.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

يمكن التعرف على محتويات الكتاب من خلال عرض مختصر لأهم مباحثه وهي على النحو التالي:

١ - عقيدة السلف في القرآن، والكلام على عقيدة الجهمية، وحكم من قال إن القرآن مخلوق.

٢- ذكر بعض معتقدات الجهمية والمعتزلة ونقل ما يدل على إنكار السلف عليهم.

٣- الكلام على خلق أفعال العباد.

٤- الحديث عن القراءة والتلاوة وهل هما مخلوقتان أم لا، والإجابة عن بعض

الشبهات الواردة حول ما تقرر فيهما.

- ٥- بيان مذهب أهل السنة من أن الفعل شيء، والمفعول شيء آخر، خلافًا للمتكلمين.
  - ٦- ذكر الأدلة على خلق أصوات العباد.
- ٧- تقرير أن المداد والرَّق وخط العبد ونحوه مخلوق، وأن المكتوب بالمداد وبخط العبد
   هو القرآن وليس بمخلوق.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

طبع الكتاب عدة طبعات، منها:

- ١ طبعة مؤسسة البخاري ببيروت سنة ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ٢- طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت وسوريا سنة ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ٣- طبعة دار المعارف بالرياض عام ١٣٩٨ه، بتحقيق د.عبد الرحمن عميرة.
- ٤- طبعة بتحقيق الدكتور علي سامي النشار، والدكتور عمار الطالبي وهي ضمن
   مجموع عقائد السلف بتحقيقهما والناشر دار منشأة المعارف، بالإسكندرية بمصر.
- ٥- ثم حقق الكتاب فهد بن سليهان الفهيد في رسالته للدكتوراه، طبعة دار أطلس الخضراء، عام ١٤٢٥ هـ.

## ٥ كتاب الأختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة.

#### للإمام ابن قتيبة ريسة

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام المحدث عبد الله بن مسلم بن قتيبة ولد سنة ٢١٣هـ بمرو ونشأ في بغداد، أخذ عن عدد من جهابذة العلماء. كان معظمًا عند أهل المغرب ويتهمون من وقع

فيه بالزندقة وهو خطيب أهل السنة وكاتبهم المقدم.

وأهم مؤلفاته: تأويل مختلف الحديث، غريب القرآن، غريب الحديث، مشكل القرآن، وغيرها كثير وتوفي رَخِيَلِيّهُ سنة ٢٧٦هـ.

#### ثَانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

تظهر أهمية الكتاب من عدة وجوه:

- ١- تعرض الكتاب لمسألة من أهم مسائل الاعتقاد وهي مسألة اللفظ بالقرآن وبيانه للحق فيها.
- ٢ فيه رد لمنهج التأويل الذي يعتبر عمدة المتكلمين، فيها اعتقدوه في الله وصفاته، كها
   أنه يمثل منهج الرد بالمناظرة.
  - ٣- عنايته بالرد عن طريق اللغة العربية وهو من الطرق النادرة في الاستدلال.

وهذا الكتاب كغيره من كتب هذا الشأن في البعد عن المصطلحات الكلامية والألفاظ البدعية، مع سهولة اللفظ ووفاء المعنى، ورصانة الأسلوب وقوة العبارة.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في النقاط التالية:

- ١- المقدمة وقد بين من خلالها حال كثير من العلماء سواء في تلقي العلم أو في مناظراتهم التي خالفوا فيها ما عليه السلف، مع بيان سبب تأليف الكتاب.
- ٧- تقسيم الناس بالنسبة لقبول الحق إلى ثلاثة أقسام: المقلد والمنكر والمسترشد الطالب للحق.
  - ٣- الجواب عن بعض ما اشتبه على أهل البدع من منظور لغوي.
    - ٤ مناقشة لجملة من آراء القدرية والجهمية والمعتزلة وردها.

- ٥ التعرض لبعض شبه الرافضة الحديثية وردها بها يدل على بطلانها.
  - ٦- تحرير الحق في مسألة اللفظ بالقرآن.
- ٧- تحقيق القول في هل الإيهان مخلوق أو غير مخلوق؟ وما في ذلك من تفاصيل.
  - ٨- الرد على من ادعى كون الروح غير مخلوق.
  - ٩- الكلام على حروف القرآن هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة.
- ١٠ مناقشة ما نقل عن الإمام أحمد من قوله: «من زعم أن القراءة مخلوقة فهو جهمي، والجهمي
   كافر ومن زعم أنها غير مخلوقة فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة»، والرد على الواقفة.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

١ - طبع الكتاب طبعة غير محققة في دار الكتب العلمية ببيروت، سنة ١٤٠٥هـ.

٢ - طبع محققًا في دار الراية بالرياض، بتحقيق عمر محمود أبي عمر، سنة ١٤١٢هـ.

#### ٦\_ السنة

#### للإمام ابن أبي عاصم عليه

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، من أهل البصرة، ولد في شوال سنة ٢٠٦ه. حافظ كبير، وإمام بارع متبع للآثار، من أهل السنة والحديث والنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان مذهبه القول بالظاهر ونفي القياس، له تصانيف كثيرة تزيد على ثلاثهائة مصنف. توفي وَهُمَالَةُ سنة ٢٨٧ه، وشهد جنازته مائتا ألف بين راكب وراجل.

#### ثَانيًّا: أهمية الكتاب ومنهجه:

هذا الكتاب يعد من أوائل كتب أهل السنة، حيث سلك المصنف رَخْيَلَتْهُ في تأليفه للكتاب مسلك المحدثين في سوق الأحاديث بأسانيدها تحت تراجم دالة على المعنى المراد من إيراد تلك الآثار.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في الموضوعات التالية:

- ١- الأمر بلزوم السنة والجماعة وسنة الخلفاء الراشدين، وذم الفرقة والإخبار بافتراق
   الأمة، والتحذير من البدع والأهواء.
  - ٢- القدر وما يتعلق به من مسائل.
- ٣- إثبات صفات الله تعالى، ككلامه تعالى، ورؤيته في الآخرة، ونزوله إلى السهاء الدنيا، والقدم، واليد، والضحك، والتعجب، والسمع، والاستواء على العرش، وأنه سبحانه وتعالى في السهاء.
- ٤- اليوم الآخر وما ورد فيه من حوض النبي على والميزان، والشفاعة، والورود على النار، والحساب اليسير ومناقشة الحساب، والإيهان بالبعث، ودخول سبعين ألفًا الجنة بغير حساب، وزيارة المؤمنين لربهم في الجنة وكلامه لهم.
  - ٥ زيادة الإيمان ونقصانه.
  - ٦- وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، وكيفية النصيحة للولاة، والأمر بالصبر عليهم.
    - ٧- خلافة الراشدين المهديين وفضل كل منهم، وفضل بقية العشرة.

#### رابعًا: نسخ الكتاب:

- طبع الكتاب في المكتب الإسلامي ببيروت بتحقيق الشيخ الألباني رَحْمَلَتْهُ، عام ٠٠٠ هـ.

#### ٧ كتاب السنة

#### للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل عليه

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي، ولد في جمادى الآخرة سنة ٢١٣هـ.

كان عالمًا بالرجال وعلل الحديث والأسهاء والكنى، مواظبًا على طلب الحديث، وكان لا يكتب عن أحد إلا بأمر أبيه. توفي وَخَيْلَتُهُ في يوم الأحد ودفن في آخر النهار لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة ٢٩٠هـ.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

يعتبر كتاب السنة من المصادر العقدية الأولى ذلك أنه مبني على طريقة المحدثين التي لا تقبل أي قول أو فكر إلا بسند مقبول؛ فهو من هذا الجانب له مكانة كبيرة حيث اعتمدت عليه كثير من الكتب التي صنفت في عقيدة السلف، ككتاب الشريعة للآجري، وكتاب السنة للخلال، وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته من بعد.

ويعتمد الكتاب في إثبات القضايا العقدية على النقل من كتاب الله وسنة رسوله على وما قرره علماء السلف، ويبرز طريقة من طرق الدفاع عن العقيدة وهي الجواب على ما اشتبه على المخالفين لأهل السنة من الآيات والأحاديث، كما رتب العقائد السلفية مسندة تحت عناوين توضح المراد بسياق هذه الأسانيد.

وقد يؤخذ على الكتاب أمور منها:

الأول: المبالغة في ذم الإمام أبي حنيفة ريخ للله.

والتحقيق أن نسبة القول بخلق القرآن لأبي حنيفة غير صحيحة؛ بل هي مكذوبة، والإرجاء الذي نسب إليه ليس هو عين الإرجاء المنسوب للفرقة المبتدعة المرجئة، وإن كان قول أبي حنيفة في الإيهان مرجوحًا لمخالفته الكتاب والسنة، وما عليه عامة السلف.

الثاني: التكرار، فإنه قد يورد الأثر بسنده في موضع ثم يكرره بعد ذلك بنفس السند والمتن.

الثالث: أن المصنف رَخِيَلَتُهُ قد أورد أشياء واهية لم تثبت من ناحية سندها، ومتنها ومعناها يخالف ما عليه السلف، ولذا يجب التنبه إلى نقد هذه الآثار من حيث السند والمتن أيضًا.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

تدور مباحث الكتاب على جملة محاور منها:

١ - إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر من قال خلافه.

٢- نقد الإمام أبي حنيفة في الاعتقاد.

٣- بيان مسائل الإيهان والرد على المرجئة.

٤ - القدرية وحكم الصلاة خلفهم.

٥ - ما ورد في ذكر الدجال وصفته.

٦- آراء العلماء حول رؤية الرسول ﷺ لربه ليلة الإسراء والمعراج.

٧- ذكر الآيات التي اشتبهت على الجهمية، والرد عليهم في إنكارهم للكلام والرؤية

واليد والخلق وغير ذلك.

٨- مسألة الخلافة وما يتعلق بها.

٩ - عذاب القبر وفتنته وما يتعلق بذلك.

١٠ - الرد على الخوارج وبيان أخطر ضلالاتهم.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

1- طبع كتاب السنة في مجلدين من القطع الكبير بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، وأصل الكتاب بحث أعده محققه لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة، وقد قدمه بدراسة مختصرة عن الكتاب وقام بتخريج أحاديثه وآثاره والترجمة لرجاله، ونقل أقوال أهل الصنعة الحديثية، ثم وضع له فهارس علمية تخدمه وتفيد الباحث، هذا وقد ذكر المحقق أن الكتاب اشتهر باسم (الرد على الجهمية والزنادقة).

٢ - طبعة مكتبة البخاري باليمن، تحقيق أحمد بن على الرداعي.

# ٨ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة عليه

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، النيسابوري، الحافظ الحجة الفقيه، الشافعي، إمام الأئمة ولد سنة ٢٢٣ه بنيسابور ونشأ بها، وطلب الحديث منذ حداثة سنه، وكان سَخِيَلَة تقيًّا زاهدًا، سخيًّا كريمًا، شجاعًا جريئًا لا نخاف الأمراء والولاة ولا يهابهم، وجمع بين الحديث والفقه، إلا أن شهرته بالحديث أكثر، ولهذا لقب بالحافظ لكثرة حفظه وإتقانه، وقد زادت مصنفاته سَخِيَلَتْهُ على مائة وأربعين

كتابًا سوى المسائل، والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء. توفي رَخِيَلَتْهُ سنة ١١هـ وعمره تسع وثمانون سنة.

#### ِ ثَانِيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجهاعة، فمؤلفه من متقدمي علماء السنة، فقد عاش في القرن الثالث، وهو يروي كتبه بالسند المتصل إلى النبي على، ومنها هذا الكتاب، وقد عاصر كثيرًا من شيوخ البخاري ومسلم رحمها الله تعالى، وتلقى عنهما والتقى بالبخاري ومسلم وأخرجا له في غير الصحيح.

والكتاب يشتمل على ما يزيد على سبعهائة وخمسين حديثًا بالإضافة إلى عشرات الأسانيد، الأمر الذي جعل كثيرًا من علماء السلف يعتمدون على هذا الكتاب، وينقلون منه كثيرًا في كتبهم التي تقرر عقيدة السلف كما أن المؤلف يورد كثيرًا من الأحاديث من غير طرق الكتب الستة، فهو بهذا يعتبر كالمستخرج عليها.

ثم إن مؤلفه يعتبر من أكبر علماء السنة الذين انتهت إليهم الرئاسة في العلم والفقه بلا منازع، كما كان مشهورًا بمناظرته ومجادلته لأهل الأهواء وإفحامهم، فاستحق بذلك لقب إمام الأئمة في عصره.

وقد سلك المؤلف رَحِيِّلَتُهُ في تأليفه الكتاب مسلك المحدثين في سوق الآيات والأحاديث والآثار تحت تراجم دالة على المعنى المراد، مقتديًا في ذلك بعلماء السلف الذين سبقوه.

ويلاحظ في الكتاب الإكثار من الأبواب للموضوع الواحد، وقد يؤخذ على المؤلف روايته عن بعض الضعفاء والمتروكين رغم أنه اشترط في عدة مواضع من الكتاب ألا يروي إلا عن الثقات العدول بالسند المتصل، وبتحقيق الكتاب أخيرًا يتنبه الباحث إلى تلك الآثار.

#### ثَاِئتًا: أهم مباحث الكتاب:

بدأ الكتاب بمقدمة ذكر فيها المؤلف رَخْلَتْهُ السبب الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب، ثم تطرق بعد ذلك في مباحث الكتاب إلى الحديث عن عدد من القضايا من أهمها:

- ١ سياق ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة في إثبات عدد من الصفات الذاتية
   والفعلية لله عز وجل وجعلها قاعدة لإثبات ما ورد مشابهًا لها، واعتبار أن القول
   في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.
  - ٢- إثبات إمكان رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين دون الكافرين، في موقف القيامة وفي الجنة.
- ٣- إثبات رؤية النبي على لربه في الدنيا، وقد أطال في الاستدلال لها وتكلف في تأويل بعض الأدلة لإثباتها رغم أن المترجح عند أكثر العلماء أن المراد برؤية النبي على لربه الواردة في الأحاديث هي: الرؤية القلبية أو المنامية دون رؤية البصر، لعدم ورود النص الصريح في ذلك.
- ٤- إثبات الشفاعة يوم القيامة، مع ذكر أنواعها، والخاص منها بنبينا هي والرد على منكري الشفاعة من المعتزلة والخوارج.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

- ١- طبع هذا الكتاب لأول مرة بالمطبعة المنيرية عام ١٣٥٣ه، وقد نفدت هذه الطبعة
   حتى صارت في حكم المخطوطة، ثم طبع عدة طبعات أخرى ومنها:
- ٢- طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الشروق للطباعة بمصر عام ١٣٨٧هـ،
   بمراجعة الشيخ محمد خليل هراس.
- ٣- طبعة مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق د. عبد العزيز الشهوان وتقع في مجلدين، وهي أفضل الطبعات، وقد طبعت عام ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.

٤- طبعة دار الآثار باليمن، عام ١٤٢٤ه، تحقيق أحمد بن على الرداعي، وقد أصلح فيها بعض الأخطاء الواقعة في الطبعات السابقة.

# ٩- الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري عليت

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام أبو الحسن على بن إسهاعيل بن إسحاق، ينتهي نسبه إلى الصحابي المشهور أبي موسى الأشعري عليه. ولد سنة ٢٦٠هـ، وكان شافعي المذهب في الفروع، وإمامًا في الكلام، أخذ الاعتزال عن زوج أمه أبي علي الجبائي، وتبحر حتى بلغ فيه الغاية ثم رجع عنه بعد أن قضى أربعين سنة عليه.

وقد مر ريخ الله في اعتقاده بثلاث مراحل: الأولى: مرحلة الاعتزال وهي اعتناقه لمذهب المعتزلة. الثانية: رجوعه عن الاعتزال واتخاذ طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب والذي تنسب إليه الكلابية وهي عقيدة الأشاعرة الآن. الثالثة: رجوعه عن مذهب الكلابية إلى مذهب السلف الصالح إجمالاً، وإن لم تخل عقيدته من بقايا لحقته من آثار رحلته الطويلة. توفي ريخ الله ببغداد سنة ٣٢٤ه.

#### ثَانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

تأتي أهمية هذا الكتاب من جهة كونه يمثل آخر مرحلة تعبر عن عقيدة الإمام الأشعري التي مات عليها، والتي تفصح عن رجوعه عن أي عقيدة سواها، وفي الكتاب تصريحه باتباعه لمذهب السلف؛ بل صرح أنه على ما يقوله أبو عبد الله أحمد بن حنبل، مما يدل على بطلان ما انتهجه أصحابه من بعده لا سيها من خلط عقيدته في المرحلة المتوسطة بالاعتزال.

والكتاب من جهة أخرى شهادة من إمام المتكلمين على صحة مذهب السلف، والحق ما شهد به المخالفون، وإن كان ما قاله السلف حقًّا وليس متوقفًا على شهادة أحد.

كما يمثل الكتاب نوعًا معينًا من التأليف العقدي هو المناظرات الكلامية العقدية وهذا الكتاب أساس في ذلك؛ حيث يعتبر الكتاب ردًّا على أصول الفرق من الجهمية، والحرورية والخوارج، والرافضة.

وأهم مميزات هذا الكتاب:

١- جمعه في الاستدلال بين المنقول والمعقول.

٢- صياغته على سبيل المناظرات.

٣- العناية بذكر شبهات أهل الباطل وردها بالمنطق العقلي.

٤- بعده عن الأساليب الكلامية والألفاظ المنطقية.

٥- الشمولية لأكثر بحوث العقيدة.

وموضوع الكتاب هو تقرير ما أنكرته المعتزلة والقدرية من العقائد الإسلامية.

ويؤخذ على الكتاب: نسبة القول بخلق القرآن لأبي حنيفة وهو بريء منه، فقد صرح في كتابه الفقه الأكبر بأن القرآن غير مخلوق، وكثرة عرض الشبه، ومع ذلك فلا تخلو ردوده على هذه الشبهات من فوائد مهمة.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

سار الأشعري في كتابه على خطة البحث الآتية:

١ - خطبة تضمنت بيان موضوع الكتاب وأسباب تأليفه.

٢- بيان مضمون العقائد الباطلة التي يراد ردها.

٣- سر د مقرون بالأدلة لعقيدة أهل الحق.

- ٤- إثبات الرؤية بالأبصار ورد الشبه حول هذه المسألة.
- ٥- إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورد الشبه حول هذه المسألة.
- ٦- إثبات استواء الله على العرش وما يتبع ذلك من إثبات علوه تعالى على عرشه والرد
   على الشبه حول هذا الموضوع.
- ٧- تقرير الكلام على عدد من الصفات وهي الوجه والعينان والبصر واليدان وبيان
   مذهب السلف في ذلك والاستدلال عليه والرد على نفاتها.
- ٨- الرد على الجهمية في نفيهم للعلم والقدرة وجميع الصفات وإيراد بعض الشبه
   والاعتراضات وردها.
- ٩- مبحث خاص بالإرادة والرد على عقيدة المعتزلة فيها وإيراد الشبه والاعتراضات وردها حول صفة الإرادة.
- ١ الكلام على مباحث القدر كأفعال العباد والاستطاعة والتعديل والتجويز وفرض الشبه والرد عليها.
- ١١ الكلام على عدد من القضايا التي تتعلق بالقدر وهي التكليف، وإيلام الأطفال،
   والختم والآجال والأرزاق، والهدى والضلال، والتعليق على المشيئة (الاستثناء)
   وذكر ما ورد عن السلف حول القدر وإثباته بالدليل.
- 17- الكلام على بعض ما يتعلق بالموت وعذاب القبر، وبعض ما يتعلق باليوم الآخر كالشفاعة، وذكر الحوض وأدلته، وحكم أهل الكبائر وتقرير مذهب أهل السنة في ذلك.
  - ١٣ الكلام على خلافة أبي بكر الصديق ، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

- الكتاب له عدة طبعات بدون تحقيق علمي:

## ١٠ شرح السنة

#### للإمام أبي محمد البربهاري كنسنة

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، الفقيه، القدوة، كان قوالاً بالحق، داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم، توفي في رجب سنة ٣٢٨هـ.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

الكتاب عبارة عن جمل واضحة لخص فيها المصنف رَ الله أهم معتقدات أهل السنة والجهاعة مما اتفقوا عليه سواء في المسائل العلمية أو العملية، وإن خلا الكتاب من الأدلة النقلية والعقلية. كما قد يؤخذ على الكتاب أن مسائله غير مرتبة، وفيه تكرار لبعض المسائل، ويلاحظ أن المصنف رَ الله أدخل بعض المسائل المختلف عليها من الأحكام العملية ضمن كتابه.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

يمكن اختصار مباحث الكتاب في الموضوعات الآتية:

- ١- الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والأهواء والافتراق، والنهي
   عن المراء والجدال في الدين والأمر بالتسليم للنبي
- ٢- تقرير مذهب أهل السنة في باب الصفات، وإثبات صفة السمع والبصر والعلم
   والاستواء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق.
- ٣- إثبات رؤية الله يوم القيامة، والإيهان بالميزان وبعذاب القبر ومنكر ونكير

- وبالحوض والشفاعة والصراط وبالقصاص بين الخلق، وبالجنة والنار.
  - ٤ تقرير مذهب أهل السنة في باب الإيهان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص.
- ٥ تقرير أن أفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم
   بقية العشرة، ووجوب الترحم على جميع الصحابة، وذكر فضلهم.
  - ٦- وجوب السمع والطاعة للأئمة في المعروف، وحرمة الخروج عليهم.
- ٧- إثبات الإسلام لكل من أظهره والصلاة على من مات من أهل القبلة وإن كان مرتكبًا للكبائر ولا يخرج أحد من الإسلام إلا برد آية أو حديث أو صرف شيء من العبادة لغير الله.
  - ٨- النهي عن الكلام والجدل والخصومة في القدر.
- ٩- ذكر بعض المسائل العملية؛ كالرجم والمسح على الخفين، وقصر الصلاة، والفطر في السفر، واشتراط الولي والشاهدين في النكاح.
- ١ حصول الافتراق في الأمة، وذكر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والتحذير من الفتن ومجالسة أهل البدع.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

- ١ طبع الكتاب محققًا في دار ابن القيم، بالدمام، بالسعودية بتحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني ١٤٠٨هـ.
  - ٢- وطبع مرة أخرى في مكتبة الغرباء بالمدينة المنورة بتحقيق خالد بن قاسم الردادي ١٤١٤هـ.
- ٣- طبعة دار المنهاج بالرياض، عام ١٤٢٦ه، تحقيق عبد الرحمن بن أحمد الجميزي،
   وهي أصح طبعات الكتاب.

#### ١١ـ الإيمان

#### للإمام ابن منده رظينة

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن إسحق بن محمد بن يحيى بن منده، ولد سنة ٢١٠ هم بأصبهان، ونشأ بها. ولم يبلغ أحد في عصره مبلغه في كثرة الشيوخ الذين سمع منهم وأخذ عنهم (١)، رحل لجمع السنة وسهاعها إلى بلاد كثيرة مثل نيسابور والعراق والشام ومصر ومكة والمدينة، وكان كثير التصانيف مع الثقة والحفظ والإتقان، وقد وصف بأنه فريد عصره دينًا وحفظًا ورواية مع اللطف والتواضع والعفة. يقول الذهبي في ترجمته: «وما علمت بيتًا من الرواة مثل بيت بني منده، بقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم (٢) وإلى بعد الثلاثين وستهائة) (٣). وقد ألف ابن منده كتبًا في العقائد على منهج أهل السنة والجهاعة بيّن فيها الحق، ورد على شبهات المبطلين ودحضها بالنصوص الشرعية؛ ومن تلك الكتب: كتاب التوحيد، وكتاب الإيهان، وكتاب الرد على الجهمية، وكتاب في الرد على اللفظية، وكتاب في النفس والروح.

وقد توفي ابن منده ﴿ الله ٣٩٥ هـ ا

## ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

سار المصنف عَلَيْتُهُ على طريقة السلف في تصانيفهم في ذلك الزمان، فساق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية المثبتة لمسائل الاعتقاد التي أوردها، مع وضع عناوين قبل النقولات توضح المراد بإيرادها، والمعنى الذي تثبته.

<sup>(</sup>١) يقول الذهبي: "فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة شيخ". سير أعلام النبلاء (١١/٧).

<sup>(</sup>٢) خلافة المعتصم سنة ٤٨ ٢ه. البداية والنهاية (١١/٢).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٩٥).

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

تدور مباحث الكتاب على عدة محاور منها:

- ١- معنى الإيمان، والفرق بين الإيمان والإسلام، وبيان أركان الإيمان والإسلام.
  - ٢- الإيمان يزيد وينقص، وتفاضل المؤمنين في الإيمان.
    - ٣- صفة أصحاب رسول الله عليه ومنزلتهم.
  - ٤- وجوب حب الله ورسوله وفضل الحب في الله والبغض فيه.
- ٦- ما يدل على أن النفاق على ضروب؛ نفاق كفر، ونفاق قلب ولسان وأفعال، وهي دون ذلك.
  - ٧- وجوب الإيهان برؤية الله عز وجل.
  - ٨- وجوب الإيمان بها أخبر به الرسول صلوات الله عليه من الآيات المستقبلة إلى قيام الساعة.
    - ٩- وجوب الإيمان بالبعث والنشور، والحوض، والحساب والميزان.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

طبع الكتاب بمؤسسة الرسالة ببيروت في مجلدين عام ١٤٠٧هـ، بتحقيق الدكتور على بن محمد بن ناصر الفقيهي.

#### ١٢\_ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله ﷺ

وصفاته على الاتفاق والتفرد للإمام ابن منده عليه

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

سبق التعريف به.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

ترجع أهمية الكتاب إلى كون مؤلفه قد تعرض لجانب مهم من جوانب العقيدة ألا وهو التوحيد بأنواعه، وقد بحثه المصنف بحثًا مستفيضًا وأورد عليه الأدلة الكثيرة والمتنوعة من الكتاب والسنة وآثار السلف.

سلك المصنف في تأليفه للكتاب مسلك المحدثين في سوق الأسانيد إلى متونها تحت عناوين دالة على المعنى المراد من إيراد تلك النصوص.

وقد أكثر من الآيات في القسم الأول وهو بحث الوحدانية في الخلق وهي أدلة توحيد الربوبية، ولم يخل فصل من ذكر الأحاديث المفسرة لتلك الآيات، كما أكثر من الأحاديث والآيات في الأقسام الأخرى وهي بحث الأسماء الحسنى، والصفات، ولما تطرق للتصريح بذكر توحيد الربوبية في آخر الكتاب استدل على ذلك بالآيات وأقوال بعض السلف.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

يقع الكتاب في سبعة أجزاء، وقد اشتمل على مائتين وستة وأربعين فصلاً، شملت تسعمائة وستة عشر حديثًا وأثرًا.

وقد شمل الكتاب أقسام التوحيد الثلاثة؛ وهي: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الألم مستقلًا ثم أتبعه بتوحيد الصفات بحيث جاءت الأقسام أربعة.

وقد بدأ المصنف بقسم الوحدانية في الربوبية وأطال فيه النفس مستدلًا به على توحيد الألوهية، ثم ذكر عنوانًا لتوحيد الأسماء ومنه دخل في توحيد الألوهية، ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى، ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلًا عن الأسماء، ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

- طبع الكتاب في مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة، بتحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، عام ١٤١٤هـ.

## ١٣ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي عنائم

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي الحافظ، جمع بين الحديث والفقه إلا أن شهرته بالحديث أكثر ومؤلفاته تدل على هذا، شهد له العلماء بالحفظ والإتقان وعلو الشأن، وهو في باب الاعتقاد على طريقة أهل الحديث ومذهب أهل السنة. توفي ريخيلة سنة ٤١٨ه.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة وقل أن نجد مصنفًا بعده لا يستفيد منه أو يشير إليه.

ذكر المؤلف رَخِيَلَتْهُ منهجه في مقدمة الكتاب وبين الطريقة التي سيتبعها في التأليف وهي: ١- أنه لم يبدأ في تأليف هذا الكتاب حتى تصفح عامة كتب الأئمة الماضين وعرف مذاهبهم ومناهجهم، ولم يأل جهدًا في تصنيفه.

- ٧- أنه فصّل المسائل الخلافية وبيّن المحدِث لكل مسألة، والفترة الزمنية التي أحدثت فيها.
- ٣- الاستدلال على صحة مذهب أهل السنة بالقرآن الكريم، فإن لم يجد فمن السنة،
   فإن لم يجد فيهما ولا في أحدهما استشهد بقول الصحابة ، فإن لم يجد عنهم فعن

التابعين لهم بإحسان.

٤- ثم أخبر أنه لم يسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس.

هذا هو المنهج المكتوب وهناك جانب آخر منه اتبعه المؤلف ولم يذكره وهو:

- ١ أن المؤلف اهتم بالجمع فقط من غير تمحيص للأحاديث والآثار التي أوردها.
- ٢- المؤلف يعرض الاعتقاد ثم يذكر أدلته سردًا من غير تعليق أو شرح، ولعل المؤلف يغرض الاعتقاد ثم يذكر أدلته سردًا من عذور في ذلك لكثرة النصوص الواردة إذ لو اتبع هذا المنهج لتضخم الكتاب إلى أكبر من حجمه.
- ٣- المؤلف لم يذكر المذاهب المخالفة في المسألة التي يوردها إلا في أماكن قليلة جدًّا كما
   في مسألة: (الاسم والمسمى) ونحوه.
- ٤- يختم بعض المباحث برؤى ومنامات تشهد لأهل السنة والجهاعة بصحة عقائدهم
   وتعيب على المخالفين لهم كما فعل في نهاية مبحث القرآن والقدر.
  - ٥- يقدم في أول المبحث بعض الآثار بدون سند ثم يأتي بها بعد ذلك بأسانيدها.

ومن مميزات الكتاب ما يلي:

- ١ يشتمل هذا الكتاب على عدد كبير من النصوص ما بين حديث وأثر كلها تتحدث عن مسائل عقدية.
- ٢- والكتاب يعتبر موسوعة لأسماء علماء أهل السنة، وهذا يؤكد إجماع الأمة على
   عقيدة أهل السنة قبل وبعد ظهور الانحرافات في الاعتقاد.
- ٣- يعتبر الكتاب من المستخرجات حيث إن المؤلف و المثالة سلك في إيراده للآثار مسلك المحدثين إذ يورد الحديث أو الأثر بسنده إلى قائله، فإذا كان الحديث مخرجًا في أحد كتب السنة فإنه لا يورده من طريقه؛ بل من طريق آخر ولا يكاد يوجد في

هذا الكتاب ما يخالف هذه القاعدة، ولا شك أن وروده من تلك الطريق سيؤدي إلى زيادة أو موافقة لها فائدتها الحديثية.

ومن المآخذ التي تؤخذ عليه ما يلي:

عدم التنظيم، فلم يهتم المؤلف رَخْيَلَتْهُ بجانب التنظيم لا في عناوين الكتاب ولا في الموضوعات.

فالعناوين لم تنظم بحيث تشمل أبوابًا وفصولاً يعرف منها بداية الباب ونهايته ومحتواه، وإنها يسوق الموضوعات سوقًا تحت عنوان (سياق كذا وكذا) ولم يستعمل كلمة: (باب) إلا أربع مرات تحتها هذه السياقات المتقدمة، مما أدى إلى دخول بعض المباحث تحت أحد هذه الأبواب وكان من حقها أن تفصل وتوضع تحت باب آخر، كما وقع ذلك في مبحث القدر مثلاً فقد جاء بعد تقدم باب في التوحيد من غير فصل.

وقد أورد المصنف بعض الأحاديث والآثار الضعيفة المعتضدة بالأحاديث الصحيحة المعتمدة في الاستدلال على عقيدة أهل السنة، وقد نبه على ذلك محقق الكتاب وفقه الله.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

تنوعت مباحث الكتاب، ولعل أهمها ما يلي:

- ١- فضل حفظ السنة والأمر بالاتباع والتمسك بالكتاب والسنة والمحافظة على
   الجهاعة والنهى عن مناظرة أهل البدع.
- ٢- القرآن كلام الله غير مخلوق وأقوال علماء أهل السنة الدالة على ذلك، وحكم المخالف في هذه المسألة ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق، ومتى حدث القول بخلق القرآن ومن أول من قاله.
- ٣- ذكر جملة من صفاته تعالى كاستوائه على العرش، واتصافه تعالى بالعلم وكون علمه

- غير مخلوق، وأن الله تعالى سميع بسمع بصير ببصر، وإثبات الوجه والعينين واليدين، ونزول الرب تبارك وتعالى، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
  - ٤ القدر وعقيدة أهل السنة فيه ومذاهب المخالفين، وما يتعلق به من مسائل.
  - ٥- سياق ما روي في نبوة النبي على متى كانت وبم عرفت، وفضائل النبي على ومعجزاته.
- ٦- الكلام على الإيمان وعلاقته بالإسلام، وتعريفه وزيادته ونقصانه والاستثناء فيه،
   والخصال المعدودة في الإيمان، وسياق النصوص وأقوال أئمة أهل السنة في هذه المسائل.
  - ٧- ضلال المرجئة وقبح مذهبهم ومتى حدث وما روي في ذم المرجئة.
  - ٨- مذهب أهل السنة في مرتكبي الكبائر والتوبة منها والشفاعة لأهلها.
    - 9 عذاب القبر وسؤال الملكين، وإهداء الأعمال الصالحة للأموات.
      - ١٠- طاعة الأئمة والأمراء.
- ١١ فضائل الصحابة والحث على حبهم، والوعيد لمن تناولهم أو تنقصهم، وعقوبات من سب الصحابة، والتفضيل بينهم.
- ١٢ فضائل الخلفاء الأربعة وترتيب الخلافة بينهم، وفضائل بقية العشرة والعباس وحمزة وأمهات المؤمنين.
- ١٣ ما ورد من آيات وأحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين في كرامات الأولياء، وما
   روي من كرامات بعض الصحابة والتابعين وأولياء الله تعالى.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

- ١- يشتمل الكتاب على ثمانية أجزاء طبعت في أربعة مجلدات بتحقيق د. أحمد سعد حمدان، بالإضافة إلى جزء في كرامات أولياء الله طبع في مجلد مستقل لنفس المحقق. نشر دار طيبة، الرياض.
  - ٢- وطبع بمصر طبعة أخرى محققة، ومقابلة على نسخة خطية، بتحقيق نشأت كمال المصري.

## 14\_ كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني عِيْسُهُ

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عابد الصابوني، ولد سنة ٣٧٧ه، وتولى الوعظ بعد والده، وكان يحضر مجلس وعظه كبار العلماء، أخذ عن شيوخ عصره حتى برع في العلم وتفنن فيه، توفي والمشه في شهر المحرم من سنة ٤٤٩ه.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

ترجع أهمية الكتاب إلى أمرين أساسيين هما:

- ١- أنه من المصادر الرئيسة في نقل عقيدة السلف، ولم يزل العلماء ينقلون عنه النقول وينسبون إليه الأقوال، وعمن نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التأسيس وفي كتاب الحموية.
- ٢- تقريره لموقف السلف من النصوص مع مقارنته بمنهج أهل البدع مما يظهر مدى
   استقامة أصول السلف والانحراف عن الحق عند أهل البدع.

موضوع الكتاب هو تقرير العقيدة السلفية في أصول الدين، وقد سار المصنف رَخْلَلْهُ في هذا الكتاب على النهج التالي:

١ - بيان العقائد السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة.

٢- نقل مذهب السلف بالأسانيد الصحيحة.

٣- الاختصار مع تمام المعنى في سياقه للعقائد.

ومما يلاحظ على الكتاب:

- ١- سوقه لبعض الأمور الفرعية مع أنه كتاب في الاعتقاد والذي دعاه لذلك أنها
   كالعلامة والشعار لأهل السنة في زمانه.
- ٢ توقفه في مسألة اللفظ بالقرآن اقتداء بابن جرير، وكان الواجب التفصيل كما صنع
   البخاري وابن قتيبة عليهم جميعًا رحمة الله.

### ثالثًا: محتويات الكتاب:

قد اشتمل الكتاب على تقرير عدد من المباحث من أهمها ما يلي:

- ١- إثبات صفات الله مما وردت به النصوص، كالاستواء والعلو والفوقية والنزول
   والمجيء، وبيان الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في التعامل مع نصوص الصفات.
  - ٢ اعتقاد أهل الحديث أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
- ٣- الكلام على البعث بعد الموت، والشفاعة لأهل الكبائر، والحوض، والكوثر، والجنة والنار، ورؤية المؤمنين لربهم عيانًا في الآخرة.
  - ٤ بيان اعتقاد أهل الحديث في حقيقة الإيهان وزيادته ونقصانه.
    - ٥- بيان اعتقادهم في مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة.
- ٦- بيان فضائل الصحابة ووجوب محبتهم وحسن الظن بهم، وإثبات خلافة الخلفاء
   الراشدين ، وأن فضلهم بحسب ترتيبهم في الخلافة، ووجوب الكف عما شجر بينهم.
- ٧- وجوب الصلاة خلف الأئمة المسلمين والدعاء لهم ونصيحتهم، والجهاد معهم
   والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم وإن جاروا.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

طبع الكتاب عدة طبعات نذكر منها:

١ - طبع في المطبعة المنيرية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، بالقاهرة، عام١٣٤٣ه.

٢- طبع في الدار السلفية بالكويت بتحقيق بدر البدر سنة ١٤٠٤هـ. وهو في الحقيقة
 تخريج أكثر منه تحقيقًا.

٣- طبع في دار العاصمة، بدراسة وتحقيق د. ناصر الجديع، الطبعة الثانية، ١٤١٩ هـ.

#### ١٥ الكلام على الصفات

#### للخطيب البغدادي وخاللة

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام العلامة خاتمة الحفاظ أبو بكر بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، ولد سنة ٣٩٢هـ. انتهت إليه رياسة علم الحديث في زمانه، وبلغ الغاية حفظًا وإتقانًا وضبطًا لحديث رسول الله على وتفننًا في علله وأسانيده، وعلمًا بصحيحه وغريبه، وفرده ومنكره ومطروحه. وقد بلغت مصنفاته ستًّا وخمسين مصنفًا. توفي عَلَيْهُ في ذي الحجة سنة ٤٦٣هـ.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

هذا الكتاب من نوادر الخطيب البغدادي رَخْلَتْهُ، وهو من هو في العلم والمكانة، وانتساب الكتاب إليه إضافة عظيمة للمنافحين عن مذهب أهل السنة في باب الصفات.

وهذا الكتاب تلخيص جيد لمذهب أهل السنة في باب الصفات بأسلوب سهل واضح لا تعقيد فيه، وهو على صغره لم يخل من الأدلة النقلية والعقلية على إثبات منهج السلف في باب الصفات.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

ليس في الكتاب إلا مبحث واحد بيّن فيه المصنف رَخْلَتْهُ مذهب السلف في باب

الصفات مستعينًا بالأدلة النقلية والعقلية، ثم وضح أن الأحاديث المروية في الصفات على ثلاثة أقسام وبين حكم كل منها.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

طبع الكتاب في مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم بجدة، بتحقيق عمرو عبدالمنعم، عام ١٤١٣هـ.

وقد روى الإمام الذهبي جزءًا من هذا الكتاب في كتاب سير أعلام النبلاء، وذلك في سياق ترجمته للخطيب البغدادي.

## ١٦ـ الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني رهيئة

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد ابن طاهر التيمي الطلحي الأصبهان. ولد سنة ٤٥٧ه بأصبهان، ونشأ بها، ثم رحل إلى بغداد ونيسابور ومكة لتحصيل العلم، وقد منَّ الله عليه بالعلم الواسع والهمة العالية فكان إمامًا في التفسير والحديث واللغة والأدب، عارفًا بالمتون والأسانيد، حتى نال ثناء أهل عصره، ولقب بشيخ الإسلام وبقوام السنة، وعده بعضهم مجدد القرن السادس. كما كان زاهدًا عفيفًا نزيه النفس عن المطامع، لا يدخل على السلاطين ولا على من اتصل بهم.

عاش أبو القاسم في الوقت الذي انتشرت فيه الفرق المخالفة لأهل السنة وتم ظهورها، فوفقه الله لسلوك منهج السلف في العقيدة، والتصنيف للرد على المبتدعة، فله في العقيدة ثلاثة مصنفات: الحجة في بيان المحجة، والسنة، ودلائل النبوة وقد عُمِّر ثمانية وسبعون عامًا، وتوفي يوم الأضحى سنة ٥٣٥هـ.

#### ثَانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

يقول المصنف في بيان أهمية كتابه والسبب الذي دفعه إلى تأليفه: "وحين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة، ورأيت البدعة قد كثرت والوقيعة في أهل السنة قد فشت، ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة، والخوض في الكلام درجة رفيعة، رأيت أن أملي كتابًا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع، وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار، والراسخين في العلم في الأقطار، ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين، ويكون من صالحي الخلف لصالحي السلف»(١).

ويعد الكتاب من أفضل ما صنف علماء السلف في العقيدة، وذلك للأمور الآتية:

١- جمع موضوعات العقيدة كاملة مستوفاة في الكتاب بقسميه، مع الاستفادة بمؤلفات العقيدة لدى المتقدمين عن المصنف.

٢- الامتياز بالتنظيم على هيئة أبواب وفصول.

٣- عدم الاكتفاء بسرد الأحاديث والآثار؛ بل مناقشة المخالفين لعقيدة السلف،
 والإشارة إلى أقوالهم وردها بالأدلة النقلية والعقلية ودلالة اللغة.

ولم يشر المصنف في مقدمة كتابه إلى منهجه في التأليف، وإن كان قد سلك في تأليفه المنهج الآتي:

١ - يعقد المصنف الباب أو الفصل، ويسرد الآيات والأحاديث والآثار المتعلقة به بأسانيدها.

٢- في بعض المباحث يناقش المخالفين من المعتزلة أو الأشاعرة، يرد عليهم بالأدلة
 النقلية والعقلية واللغوية.

٣- كثيرًا ما ينقل المؤلف من كتب العلماء بسنده إليهم وخاصة ابن منده واللالكائي،

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب الحجة في بيان المحجة ص٨٤.

كما ينقل عقيدة كاملة لبعض العلماء من أهل السنة.

٤- اعتنى المصنف بالرد على القائلين بخلق القرآن وما يتعلق بذلك، فأكثر فيه الفصول، وكررها في الجزء الأول والثاني.

وعلى الكتاب بعض المآخذ اليسيرة وهي:

- ١ تضمنت بعض الأبواب فصولًا غير مرتبة وغير مطابقة لعنوان الباب.
- ٢- تكرار الكلام عن موضوع واحد في أماكن متعددة، وخاصة مبحث «القرآن كلام
   الله غير مخلوق».
- ٣- عدم تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلا نادرًا، مع إيراد أحاديث ضعيفة دون الإشارة إلى ضعفها.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

مباحث الكتاب تتبين من خلال استعراض عناوين أبوابه، وهي أربعة عشر بابًا مشتملة على مائتين وثمانين فصلاً، تقع في جزأين.

ويشتمل الجزء الأول على الأبواب الآتية:

- ١ باب في التوحيد.
- ٢- باب في مجيء الأخبار عن النبي على متواترة في صفات الله.
  - ٣- باب ذكر إثبات وجه الله ﷺ.
- ٤- باب الدليل من الكتاب والأثر على أن الله تعالى لم يزل متكلمًا آمرًا ناهيًا.
- ٥- باب ما ورد في كتاب الله من بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
  - ٦- باب مسائل الإيمان.
  - ٧- باب في الرد على الجهمية والمعتزلة.

أما الجزء الثاني فيشتمل على الأبواب الآتية:

- ٨- باب القدر.
- ٩- باب ذكر الوعد والوعيد.
- ١ باب في بيان استواء الله ﷺ على العرش.
  - ١١- باب كلام الرب عكل.
  - ١٢ باب فضائل الصحابة.
  - ١٣ باب في التمسك بالسنة.
  - ١٤- باب في اجتناب البدع والأهواء.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

طبع الكتاب في دار الراية للنشر والتوزيع بالرياض، عام ١٤١١ه، بتحقيق محمد بن ربيع بن هادي المدخلي.

### ١٧\_ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد

#### للإمام ابن قدامة ريسة

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمّاعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. ولد بجمّاعيل من أعمال نابلس سنة ١٥هم كان إمامًا في علم الفرائض والخلاف، والأصول والفقه، والنحو والحساب، والعبادة والزهادة. وكان ذكيًّا شجاعًا شديد الاحتمال للأذى، له مصنفات ذائعة الصيت في أصول الدين والفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث. توفي ريخيّلة سنة ٢٢٠هـ.

### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

الكتاب يعد مختصرًا لأهم مسائل الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو على صغره فيه حشد من الأدلة نظرًا لما حواه من المسائل العقدية. وقد عني بشرحه جماعة من العلماء قديمًا وحديثًا.

ولقد سار المصنف رَ تعالى على درب من سبقه من علماء السلف في تصنيف كتبهم العقدية، حيث اعتمد في استدلالاته على كتاب الله وسنة رسوله والكتاب يعتبر متناً في اعتقاد أهل السنة، جمع أهم مسائل العقيدة بأخصر عبارة، وإن كان فيه كما سبق حشد لا بأس به من الأدلة.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

يمكن التعرف على محتويات الكتاب بعرض أهم مباحثه والتي تدور حول المحاور التالية:

- ١ مقدمة وضح فيها منهج السلف في مسألة الصفات، وحث فيها على الاتباع وحذر
   من الابتداع واتباع الأهواء.
- ٢- إثبات بعض الصفات تفصيلًا بسياق النصوص الدالة عليها وهي: الوجه اليدان
   النفس المجيء الرضى المحبة الغضب السخط الكره النزول التعجب الضحك الاستواء الفوقية الكلام القرآن كلام الله غير مخلوق رؤية المؤمنين لرجم يوم القيامة.
  - ٣- القضاء والقدر وما يتعلق بهما من خلق أفعال العباد والهداية والإضلال.
    - ٤- الإيمان قول وعمل.
- وجوب الإيهان بكل ما أخبر به الرسول هذا الإسراء والمعراج، وأشراط الساعة وفتنة القبر، وما يقع يوم القيامة من الحشر والحساب ووزن للأعمال، والشفاعة وحوض النبي هذا ونصب الصراط والجنة والنار، وذبح الموت.

- ٦- الإيمان بمحمد رأنه خاتم النبيين.
- ٧- التفضيل بين الصحابة والخلافة الراشدة والعشرة المبشرون بالجنة.
- ٨- وجوب تولي الصحابة ومحبتهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم.
  - ٩ طاعة الولاة وحرمة الخروج عليهم.
  - ١ هجر أهل البدع وترك الجدال والخصومات في الدين.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

طبعت لمعة الاعتقاد طبعات كثيرة مفردة ومجموعة إلى غيرها، ومن شروحها المطبوعة:

- ١- شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين، طبع أكثر من طبعة، منها طبعة بمكتبة
   الإمام البخاري عام ١٤١٢ه بتحقيق وتخريج أشرف بن عبد المقصود.
- ٢- «التعليقات على متن لمعة الاعتقاد» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة على اللمعة لطلاب المعاهد العلمية، نشرته دار الصميعي بالرياض عام ١٤١٦ه باعتناء علي بن حسن أبو لوز.
- ٣- «الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، أعده وخرج
   أحاديثه محمد بن حمد المنيع، طبعته دار طيبة الطبعة الأولى عام ١٤١٨ هـ.

#### ١٨ كتاب التدمرية

#### لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحرَّاني، ولد بحران في ربيع الأول سنة ٢٦١هـ. كان من بحور العلم، برع في التفسير والفقه والرجال وعلل الحديث وفقهه. حفلت حياته بالأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وأوذي كثيرًا، أعلى الله مناره وجمع قلوب أهل التقوى على محبته، وهدى به خلقًا كثيرًا. توفي رَخْيَلَتْهُ في ذي القعدة سنة ٧٢٨ه في محبسه بقلعة دمشق.

### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

تحظى العقيدة التدمرية بأهمية خاصة، وترجع أهمية هذا الكتاب للأمور التالية:

- ١- جلَّى شيخ الإسلام فيه توحيد الألوهية وتوحيد الأسهاء والصفات على وجه فريد في بيان الحق، بحيث أبان المعتقد الصحيح في هذين الأصلين، وأزال الإشكالات ودفع الشبهات بأسلوب علمى رصين.
- ٢- أظهر البناء العقلي لمذهب السلف على وجه الدقة في المبنى والمعنى، وبين الاستعمالات
   الصحيحة والمجالات الممكنة للعقل من خلال تلك المناظرات المفترضة.
  - ٣- أظهر ما في مذاهب المبتدعة من عوار واضطراب في العقيدة وأصول الاستدلال عندهم.
    - ٤ أقام الأدلة على إبطال أصل التأويل الكلامي وبين ما يترتب عليه من أنواع الضلالات.
       وقد اتخذ ابن تيمية منهجًا متميزًا في كتابه هذا وأهم عناصر هذا المنهج ما يلى:
    - ١ تقرير الصحيح من الاعتقاد بالدليل والبرهان مع الاستدلال بالمنقول والمعقول.
      - ٢- بيان الفروق العقدية بين الألفاظ المختلفة.
- ٣- ذكر الأقوال العقدية وما يترتب عليها من أعمال، مع العدل في النقد الموضوعي
   لجميع ما ذكره من الآراء.
  - ٤- التأصيل ووضع الضابط العام العاصم من الوقوع في الأخطاء العقدية.
- ٥- ذكر لوازم الأقوال سواء أكانت حقًّا أم باطلاً؛ لأن ذلك من دلائل الحق والباطل إذ لازم الحق حق، ولازم الباطل باطل.
  - ٦- وصله القاعدة بأمثلتها وتطبيقاتها مما يظهر معناها وطريق استعمالها والاستفادة منها.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

تدور مباحث الكتاب حول الموضوعات التالية:

١ - المقدمة وبيَّن فيها موضوع الكتاب وسبب تأليفه والفرق بين التوحيد والشرع والقدر.

٢- الكلام عن النفي والإثبات وبيان مذهب السلف ومذاهب فرق الضلال فيهما.

٣- الحديث عن الصفات وتقرير عقيدة أهل السنة فيها.

٤ - بيان الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات، وبطلان اتخاذ الوسائط بين الله وخلقه.

٥- ذكر تقسيم المتكلمين للتوحيد، وبيان بطلانه.

٧- بيان أقسام الناس في القدر والأمر.

٨- بيان آراء الناس في العقل والنقل وبطلان القول بتعارضهما، وذكر قولهم في الفناء
 في الذات الإلهية وما فيه من الباطل.

٩ - توضيح العلاقة بين العبادة والاستعانة.

## رابعًا: طبعات الكتاب وشروحه:

طبع الكتاب عدة طبعات ومن أحسنها ثلاث طبعات:

١ - طبعة بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش - المكتب الإسلامي.

٢- طبعة بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.

٣- طبعة بتحقيق الدكتور محمد السعوي، وهي أجود وأكمل الطبعات، وهذا التحقيق
 كان أطروحة الرسالة التي نال بها درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة،
 طبعة مكتبة العبيكان بالرياض، سنة ١٤١٦هـ.

ويوجد للكتاب شروح مختصرة ومن أهمها:

- ۱- التحفة المهدية للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي، تصحيح وتعليق د. عبد الرحمن المحمود، طبعة دار الوطن بالرياض عام ١٤١٤ه.
  - ٢- تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين.
  - ٣- الكواكب الدرية بحل ألفاظ التدمرية للدكتور إبراهيم البريكان.

#### ١٩ـ العقيدة الواسطية

#### لشيخ الإسلام ابن تيمية ريش

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

سبق التعريف به.

## ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

ترجع أهمية الكتاب إلى شموله لأهم قضايا العقيدة، فتحدث عن الإيهان بالله وأركانه، وتوحيد الأسهاء والصفات، والواجب نحو أصحاب النبي على وكرامات الأولياء وصفات أهل السنة، فجاء هذا الكتاب جامعًا لمعظم بحوث عقيدة أهل السنة.

كما أن هذه العقيدة عرضت في مقام التحدي لخصوم شيخ الإسلام ومخالفيه في العقيدة، ولم يستطع أحد منهم أن ينكر عليه شيئًا مما جاء فيها، بل وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رَخْلَللهُ.

ولقد جلَّى شيخ الإسلام في هذا الكتاب وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الدين ومسائله، ككتاب الصفات وأفعال الله والوعيد وأسماء الإيمان والدين والصحابة وغيرها.

دعَّم فيه شيخ الإسلام وَ الله معتقده بالدلائل النقلية من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة بها لا مزيد عليه، وكذا دعمه بالدلائل العقلية القوية.

وقد عرض شيخ الإسلام ريخ آلله قضايا العقيدة في تسلسل جيد وبأسلوب

واضح، وحرص على تحري ألفاظ الكتاب والسنة في هذه العقيدة ولم يلتفت إلى ما أحدث من ألفاظ في باب الاعتقاد.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في الموضوعات التالية :

١ - موقف أهل السنة والجهاعة من الإيهان بصفات الله تعالى.

٢- حقيقة الإيمان عند أهل السنة وحكم مرتكب الكبيرة.

٣- القدر ومراتبه والردعلي المخالفين فيه.

٤- الصحابة الكرام والواجب نعوهم ومكانتهم وفضائلهم، والرد على المبتدعة والروافض فيها يقولون في حق أصحاب رسول الله عليه.

٥- مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء.

٦ - صفات أهل السنة والجماعة ولم سُمُّوا بهذا الاسم، وبيان وسطيتهم.

٧- مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.

## رابعًا: طبعات الكتاب وشروحه:

طبعت الواسطية طبعات كثيرة مفردة ومجموعة إلى غيرها ومشروحة، وتربو شروح الواسطية والتعليقات عليها المطبوعة على العشرين ومن أهمها:

١- الكواشف الجلية في شرح العقيدة الواسطية، للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان،
 بالرياض، طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، عام ٢٠٤١هـ ١٩٨٢م.

٢- التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وعليه تعليقات نفيسة للشيخ ابن باز ريخيلاته، طبعة دار ابن القيم للنشر والتوزيع عام ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.

- ٣- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية، للشيخ زيد بن عبد العزيز
   ابن فياض، طبعة دار الوطن بالرياض عام ١٤١٤هـ.
- ٤- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، طبعة
   دار الرشيد للنشر والتوزيع عام١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ٥- شرح العقيدة الواسطية، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، طبعة مكتبة المعارف بالرياض، عام ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٦- شرح العقيدة الواسطية، للشيخ محمد خليل هراس، طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع بالرياض، عام ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٧- تبسيط العقيدة الواسطية، للشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، دار الحرمين
   للطباعة والنشر بالقاهرة، عام ١٤١٩هـ.
- ٨- المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية، للشيخ ابن عثيمين، طبعة مكتبة طبرية بالرياض، عام ١٤١٢هـ ١٩٩٣م.

## ۲۰\_ الفتوى الحموية الكبرى

#### لشيخ الإسلام ابن تيمية رهيس

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

سبق تعريفه.

### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

هذا الكتاب ضمنه شيخ الإسلام أصول وقواعد عقيدة السلف في الأسهاء والصفات، ونقل عنهم وأطال في ذلك، وقد امتحن الشيخ رَخْيَلَتْهُ بسببها، أجزل الله مثوبته.

وكان شيخ الإسلام قد ورد إليه سؤال من مدينة حماة عما يجب الإيمان به من صفات

الله الثابتة في كتابه الحكيم وصحيح سنة رسوله الكريم - كالاستواء على العرش، والعلو، والنزول إلى السهاء الدنيا وغير ذلك هل هي على ظاهرها أم لا بد من تأويلها؟

فأجاب بها أجاب به الإمام مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن. وهو أن: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة»، وأن هذا ما كان عليه الأئمة المتبوعون والصحابة قبلهم والتابعون. فهاج القائلون بالتأويل على هذه الفتوى.

فرأى شيخ الإسلام أن يزيد هذا التحقيق بيانًا، فأضاف إلى الفتوى نصوصًا عظيمة عن أعلام العلماء من أتباع المذاهب الأربعة والصوفية، كأقوال ابن أبي زمنين الأندلسي المالكي، وابن خفيف الشيرازي الشافعي الصوفي، وعمرو بن عثمان المكي الصوفي وغيرهم، فانتشرت الفتوى بعد هذه الزيادات انتشارًا عظيمًا، وسميت الفتوى الحموية الكبرى، لتتميز عن أختها السابقة التي عرفت فيها بعد باسم الفتوى الحموية الصغرى.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

تدور مباحث الكتاب حول ما يجب من الإيهان بصفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة كالاستواء والعلو والنزول إلى سماء الدنيا... وإقرار منهج أهل السنة في باب الصفات والرد على مخالفيهم وبيان خطئهم.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

١ - طبع هذا الكتاب بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام ١٣٩٨ هـ.

٢- ثم حقق الكتاب حمد بن عبد المحسن التويجري في رسالته للماجستير، طبعتها دار
 الصميعي طبعتين في عام ١٤٢٣ هـ، وعام ١٤٢٥ هـ، والطبعة الثانية أفضل؛ فهي
 أصح طبعات الكتاب.

#### ٢١ العلو للعلى العظيم(١)

#### للإمام الذهبي كظلته

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الشافعي الدمشقي الشهير بالذهبي.

ولد في ربيع الآخر سنة ٣٧٣ه بدمشق، ونشأ في أسرة علمية، ورحل في طلب العلم، وذاع صيته في العالم الإسلامي، وقصده طلاب العلم من كل مكان، بعد أن أصبح إمامًا في القراءات والحديث، والسير والجرح والتعديل، وترك ثروة علمية عظيمة بلغت ٢١٥ مؤلفًا، توفي عَلَيْتُهُ ليلة الاثنين الثالث من ذي القعدة سنة ٧٤٨ه، ودفن بدمشق.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

يعالج هذا الكتاب مسألة من أهم المسائل الاعتقادية التي اختلف المسلمون فيها منذ أن وجدت المعتزلة وحتى الآن، ألا وهي مسألة علو الله عز وجل على خلقه، الثابتة بالكتاب والسنة، المدعمة بشاهد الفطرة السليمة.

وقام المصنف وظلمه بحشد مجموعة كبيرة من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة السلف تثبت هذه المسألة وترد على المخالفين فيها وتدحض شبهاتهم وجملة الكتاب عبارة عن أحاديث وآثار مروية بأسانيدها إلى النبي الشياطة وإلى أصحابها، تدول حول إثبات علوه تعالى.

<sup>(</sup>١) وهو الاسم الصحيح للكتاب، كما رجّح محقق طبعة دار الوطن، وهي أفضل طبعاته.

#### ثالثًا: طبعات الكتاب:

- ١- طبع الكتاب طبعات متعددة، منها طبعة بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي
   طبعت بمطبعة جماعة أنصار السنة المحمدية ١٣٥٧هـ.
  - ٢ طبعة أخرى اعتنى بها أشرف عبد المقصود طبعت بمكتبة أضواء السلف بالرياض ١٤١٦هـ
- ٣- كما اختصره الشيخ الألباني رحمه في مختصر العلو، وحققه وعلَّق عليه، وهو من نشر وطبع المكتب الإسلامي ببيروت.
- ٤- ثم طبع محققًا في رسالة علمية بدار الوطن بالرياض، بتحقيق عبد الله بن صالح البراك، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.

## ٢٢ الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة لابن القيم خيسة

## أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام العلم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي، شمس الدين الزُّرعي ثم الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزية. ولد سنة ١٩٦ه، ونشأ في بيت علم ودين، كان رَحِيلِتُهُ ذا عبادة وزهد وورع، غزير العلم واسع الاطلاع، مجاهدًا، قائمًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متحملاً في سبيل ذلك ما يلقاه من أذى، وبلغت مصنفاته سنة وستين كتابًا، توفي رَحِيلَتُهُ سنة ٧٥١ه.

## ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

تبرز أهمية الكتاب في أنه يعالج أصول الانحرافات لدى الجهمية والمعطلة، وذلك من خلال موضوع واحد وهو الإيهان بالله وأسهائه وصفاته، وقد ذكر المؤلف

رَجُهِ آللهُ في أثناء مناقشته للمخالفين مناهج وقواعد عامة يمكن أن تكون منهجًا مستقلاً لمعالجة كثير من انحرافات الفرق واختلاف الناس، ومعرفة كثير من مناهج وطرق المخالفين للحق في عصرنا الحاضر.

وقد اعتمد المصنف عَلَيْهُ في الاستدلال على كتاب الله وسنة النبي الله على على كتاب الله وسنة النبي الله ثم يدعم ذلك بها ورد عن الصحابة الكرام فمن بعدهم، وإذا كان هذا هو منهج كثير من العلماء، فإن ابن القيم يزيد عليهم بأن يؤيد ما ذهب إليه أحيانًا بأقوال المتكلمين والفلاسفة، إذا صدر منهم بعض الحق.

وكان المصنف عَنْالله دقيقًا في عزوه ونقله، فهو كثيرًا ما يذكر اسم الكتاب والمؤلف، وأحيانًا باسم الكتاب فقط، وأحيانًا باسم الكتاب فقط، وأحيانًا بوسرح بأنه نقل هذا الكلام بلفظه لا بلازمه ومعناه، وأحيانًا يتصرف في النقل بتقديم أو تأخير أو اختصار.

وكان و كان و عادلاً مع خصومه، فهو يذكر كلام الخصم، ويبين ما فيه من حق وباطل، وتميز أسلوبه بالبيان والجاذبية، وحسن الصياغة والعرض، والإكثار من المحسنات اللفظية مع قوة المعنى وعمق الفكرة وحسن السياق والترتيب.

وقد يؤخذ على الكتاب الاستطراد في بعض المواضع والخروج عن الموضوع الأساسي إلى مواضيع أخرى، وكذا التكرار وعرض الموضوع الواحد بصور مختلفة، وأحيانًا بصور متشابهة مع زيادة أو نقص.

وخالف ابن القيم حسن الترتيب في كونه ذكر آثار التأويل في فصول متفرقة، فلو ذكرها في فصل واحد، أو مرتبة على الأقل لكان أولى، وكذا تحدث عن التأويل في البداية ثم تحدث بعد ذلك عن الطواغيت الأربعة التي هي أصول الانحرافات عند الجهمية والمعطلة والتي أدت بهم إلى التأويل، فالتأويل نتيجة لهذه الأصول، فلو أخر النتيجة لكان أولى.

#### رابعًا: مباحث الكتاب:

يبدأ الكتاب بمقدمة مختصرة، ضمّنها المؤلف رَخْيَلَتُهُ سبب تأليفه لهذا الكتاب، ثم تحدث عن التأويل حديثًا مفصلاً في أربعة وعشرين فصلاً، ثم ذكر أصول الانحراف عند المعطلة، وبيانها كالتالى:

الطاغوت الأول: وهو قولهم: إن كلام الله ورسوله أدلة لفظية، لا تفيد علمًا ولا يقينًا، وقد رد هذا القول من ثلاثة وسبعين وجهًا.

الطاغوت الثاني: وهو قولهم: إذا تعارض العقل والنقل، وجب تقديم العقل، وقد رد هذا القول من واحد وأربعين ومائتي وجه.

الطاغوت الثالث: وهو قولهم: إن آيات الصفات مجازات لا حقيقة لها.

الطاغوت الرابع: وهو قولهم: إن أخبار الرسول الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن (وهو عدم الاحتجاج بخبر الواحد في باب الاعتقاد).

#### خامسًا: طبعات الكتاب:

طبع الكتاب مجققًا في رسالة علمية وقعت في أربعة مجلدات بدار العاصمة بالرياض عام ١٤٠٨هـ، بتحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله.

ومما ينبغي التنبه له أن جميع طبعات الكتاب غير كاملة لنقص الأصل الخطي الذي وجد للكتاب.

وقد اختصره شمس الدين محمد بن عبد الكريم الشافعي الشهير بابن الموصلي، وطبع في رسالة علمية عن دار أضواء السلف عام ١٤٢٥ه، تحقيق د. الحسن بن عبد الرحمن العلوي ، فيمكن الوقوف بواسطته على الجزء المفقود مختصرًا.

## 77 شرح العقيدة الطحاويةللإمام ابن أبي العز الحنفي رهيئة

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن على بن علاء الدين على بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين المعروف بابن أبي العز.

ولد في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ٧٣١ه بدمشق. نشأ في ظل أسرة علمية، وبلغ منزلة عظيمة في العلم والمعرفة، أتاحت له التدريس والخطابة والتأليف وتولى الكثير من المناصب العلمية. آثر منهج السلف على غيره من المناهج، كما هو ظاهر في هذا الشرح الحافل. توفي ريخاللة في ذي القعدة من سنة ٧٩٢ه، ودُفن بسفح قاسيون.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

هذا الكتاب شرح لعقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة ٣٢١ه، ويعتبر مرجعًا عظيمًا من المراجع العقدية لأهل السنة والجماعة، وتظهر الأهمية الكبرى للكتاب في كونه أبان عن عقيدة الإمام أبي حنيفة رخياته تعالى، وأنها موافقة لما كان عليه السلف في باب الاعتقاد إلا في بعض مسائل الإيهان، فظهر بذلك خطأ ما أثير من شبهات حول معتقده رخياته.

وقد نهج صاحب الكتاب منهجًا أثريًّا يعتمد في إثبات قضاياه العقدية على كتاب الله وسنة رسوله على الله وسنة رسوله الله الله والمحتمد المحتمد المحتمد

وحاول المؤلف رضي الله أن يستوعب الأقوال في كل مسألة من المسائل التي تعرض لها، وعمل على تفنيدها وبيان ما يقبل منها وما يرد، وذلك حسب موافقتها أو مخالفتها للكتاب والسنة وما ورد عن السلف.

ويؤخذ على الكتاب أنه غير مرتب تبعًا لأصله، وقد يوجد الموضوع الواحد في أكثر من موضع، مما قد يصعب على القارئ أن يستوعب مادته بشكل متكامل، وقد ظهرت محاولات معاصرة لاختصار الكتاب وإعادة ترتيبه لتعظم فائدته ويسهل تناوله.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

يمكن اختصار أهم مباحث الكتاب في النقاط التالية:

- ١ مقدمة أورد فيها التعريف بالإمام الطحاوي، ثم تحدث عن شرف علم أصول الدين،
   و محدودية العقل، والطريق الموصل إلى الله تعالى، وكلام السلف في ذم علم الكلام،
   و وجوب الإيمان على كل أحد، وعموم دعوته و جوب طاعته، و ختمه للرسالات.
  - ٢- التوحيد وأنواعه ومعانيه وأدلته.
  - ٣- الأدلة العقلية والنقلية على صدق الرسل.
- ع- صفات الله تعالى وصفة الإرادة وأنواعها والفرق بينها وبين المحبة، والحياة والقيومية،
   والخلق والرزق، والقدرة ومتعلقاتها، والكلام وكون القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة، واليد والوجه والنفس، والعلو والعرش.
- ٥- التأويل ومعناه في الكتاب والسنة وعند المفسرين وفي اصطلاح المتأخرين وبيان صحيحه وفاسده.
  - ٦ الإيمان والاختلاف فيها يقع عليه اسمه، وزيادته ونقصانه، وأركانه، والاستثناء فيه.
- ٧- معنى الكبيرة وحكم مرتكبها، والصلاة خلف الفاجر ومستور الحال والمبتدع والفاسق.
- ٨- الفرق بين النبي والرسول والتفضيل بين الأنبياء، وختم النبوة بمحمد وثبوت الخلة له وعموم بعثته للإنس والجن، وبعض معجزاته.
- ٩- القدر وما يتعلق به من علم الله تعالى وشموله وحديث احتجاج آدم على موسى
   والهدى والضلال وتقدير آجال الخلق.

- ١ طاعة ولي الأمر، ووجوب الحج والجهاد مع الأمراء إلى قيام الساعة.
- ١١- وجوب حب الصحابة وحرمة بغضهم، والخلافة والمبشرون بالجنة.
  - ١٢ معنى الولاية وكرامات الأولياء وأنواع الفراسة.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

للكتاب طبعات كثيرة من أفضلها وأولها طبعة مصرية بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ثم طبع طبعات أخرى كالتالى:

- ١ طبعة مكتبة دار البيان بدمشق عام ١٤٠١ه، بتحقيق شعيب الأرناؤوط.
- ٢- طبعة المكتب الإسلامي بيروت عام ١٤٠٨هـ، بتحقيق جماعة من العلماء والشيخ الألباني.
  - ٣- طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت عام ١٤١٣هـ، بتحقيق د. عبد الله التركي.
- ٤- طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية عام
   ١٤١٩هـ، بتحقيق د. عبد الله التركي، وشعيب الأرناؤوط.

# ٢٤ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للإمام السفاريني عين

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن سالم بن سليهان السفاريني النابلسي الحنبلي، ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة ١١١٤ه. برع في فنون العلم، وجمع بين الأمانة والفقه والديانة والصيانة، والصدق وحسن السمت والخلق والتعبد والذكاء، درّس وأفتى وأجاد، وألف تآليف عديدة. كان غرة عصره، وشامة مصره، لم يظهر في بلاده بعده مثله، توفى رخيس سنة ١١٨٨ه.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

تأتي منظومة الدرة المضية في مقدمة المتون الجامعة لمسائل الاعتقاد وما يجب على المكلف اعتقاده والتصديق به من أصول الدين وقضايا الاعتقاد ومسائله وما يمت إليه بسبب على طريقة أهل السنة والجهاعة، فهي بحق كها وصفها ناظمها: «سِمْط عِقدٍ أبهى من اللاّلئ البهية... تكفي وتشفي من معظم الخلاف الذي ذاع وانتشر».

وتأتي أهمية ونفاسة كتاب لوامع الأنوار أن الشارح هو صاحب النظم، وهو أدرى بها نظم، وهو شرح حافل، جم الفوائد، وهو من أعظم كتب الشيخ و الدالة على سعة علمه وقوة حجته، كما أن هذا الشرح النفيس يعد هو المرجع الأول لكل من أتى بعده من شارح ومختصر ومحشً على منظومته.

سلك المؤلف في هذا الشرح مسلك الإطناب والتطويل والتوسع في سرد النصوص من الكتاب والسنة والآثار لتأييد مذهب السلف، كما أورد مذاهب المخالفين ورد عليهم، وقد نقل فيه عن كتب ومصادر في عقيدة السلف بعضها لا يزال مخطوطًا مثل «نهاية المبتدئين» لابن حمدان الحنبلي وغيره، وقد انتقد الشيخ في مسائل من شرحه، تأثر فيها بقول بعض المخالفين، وقد نبه عليها شراح منظومته من بعده كالشيخ ابن مانع، والعلامة عبد الرحمن بن قاسم، والشيخ ابن عثيمين عليهم جميعًا رحمة الله.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

يمكن إيجاز مباحث الكتاب في العناوين والأبواب الآتية:

المقدمة: في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف.

الباب الأول: في معرفة الله تعالى، والكلام على الصفات والقرآن.

الباب الثاني: في الأفعال المخلوقة.

الباب الثالث: في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك.

الباب الرابع: في ذكر السمعيات وأمر المعاد والكلام على الجنة والنار.

الباب الخامس: في ذكر النبوة والكلام على الكرامات والصحابة.

الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها.

الخاتمة: ذكر الأدلة وما يتعلق سها.

#### رابعًا: طبعات الكتاب:

طبع الكتاب طبعات متعددة منها:

١ - طبعة المنار بمصر سنة ١٣٢٥ هـ. واعتنى بها الشيخ محمد رشيد رضا رَخْلَلْهُ.

٢- طبعة مطابع دار الأصفهاني بجدة سنة ١٣٨٠ ه.

٣- طبعة مؤسسة الخافقين بدمشق سنة ١٤٠٢هـ

٤ - طبعة المكتب الإسلامي ودار الخاني، بيروت، سنة ١٤١١هـ.

ولا يزال الكتاب بحاجة إلى من يعتني به تحقيقًا وتعليقًا.

#### ٢٥ـ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد

للإمام محمد بن عبد الوهاب ريسة

#### أولاً: التعريف بالمؤلف:

هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف التميمي النجدي، ولد في العينة سنة ١١١٥هـ ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم، ورحل في طلب العلم إلى الحجاز والشام والبصرة، وأخذ يدعو إلى التوحيد وترك مظاهر الشرك والوثنية، وكان

أول ما جهر بذلك سنة ١١٤٣هـ، وقد لاقى في سبيل دعوته كثيرًا من المشاق حتى كاد يقتل. توفي رَخِلَتْهُ سنة ٢٠٠٦هـ.

#### ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه:

هذا الكتاب هو أهم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَ الله وأكثر كتبه حظًا من عناية العلماء شرحًا وتدريسًا وتعليقًا وتحشية.

وتأتي أهمية كتاب التوحيد من جهة تقريره لأهم أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، والكلام على ضده وهو الشرك، ومن جهة كونه كتابًا أثريًّا قد استوعب في طياته عددًا من النصوص والآثار الدالة على صحة ما عقد له الكتاب.

والكتاب صيغت عباراته بأسلوب ميسر، يسهل على الحفظ، وفيه أحاديث ضعيفة نبه عليها المحققون.

ويتميز الكتاب بأمور منها:

١ - تقسيم الكتاب إلى أبواب.

٢- ابتداؤه بآية أو عدة آيات تدل على موضوعه ثم سوق الأحاديث والآثار بعد ذلك.

٣- تذييله بمسائل مستنبطات من تلك النصوص والآثار.

#### ثالثًا: محتويات الكتاب:

أهم مباحث الكتاب التي اشتمل عليها، كما يلي:

١ - كتاب التوحيد وهو معقود لبيان معناه وما يدخل في مفهومه.

٢ - بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.

٣- بيان أنواع من الشرك الأكبر والأصغر.

- ٤ إثبات الشفاعة.
- ٥ ما جاء في أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين.
- ٦- حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد
   اتخذهم أربابًا.
  - ٧- حكم من جحد شيئًا من الأسماء والصفات.
  - ٨- احترام أسهاء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
  - ٩ حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
    - ١ ذكر مسائل متفرقة تتعلق بالعقيدة.

#### رابعًا: طبعات وشروح الكتاب:

للكتاب طبعات وشروح كثيرة، وأهم هذه الشروح ما يلي:

- ١ تيسير العزيز الحميد، لحفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب العلامة المحدث الشيخ عبد
   الله بن سليان بن محمد بن عبد الوهاب، وقد شرحه إلى أن بلغ باب ما جاء في
   منكري القدر، طبعة المكتب الإسلامي ببيروت عام ١٣٩٧هـ.
- ٢- فتح المجيد، وهو للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ١٣٩٧ه، وأصح طبعاته طبعة دار ابن الأثير بتحقيق د.الوليد بن عبد الرحمن آل فريان.
- ٣- حاشية القول السديد، للشيخ عبد الرحمن السعدي، طبعة الجامعة الإسلامية
   بالمدينة المنورة عام ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
  - وستأتي شروح أخرى للكتاب في آخر القسم الثاني.

## القسم الثاني

## عرض إجمالي لبعض مصنفات العقيدة عسنسد أهيل السسنة والجسماعية

#### ٢٦\_ الفقه الأكبر

#### للإمام أبي حنيفة عَلَيْهُ

تاريخ الوفاة: ١٥٠ه.

**دار النشر**: دار الكتب العلمية – بيروت.

سنة النشر: ١٤٠٤ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يشتمل على خسة أبواب: الأول في القدر، والثاني والثالث في المشيئة، والرابع في الرد على من يكفِّر بالذنب، والخامس في الإيهان. وهناك رواية أخرى للكتاب تبدأ بالكلام عن أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه، ثم الحديث عن الأسهاء والصفات، والرد على المخالفين، ثم تتعرض لمسائل ميثاق الفطرة، وأفعال العباد، وآيات الأنبياء، وكرامات الأولياء، وسائر السمعيات، كذلك تتناول الكلام عن الإيهان وما يتصل به من مباحث ومسائل (۱).

## ۲۷ کتاب الإیمان ومعالمه وسننه واستکمال درجاته للإمام أبي عبید القاسم بن سلام عبید

تاريخ الوفاة: ٢٢٤ه.

دار النشر: دار الأرقم.

سنة النشر: ١٤٠٥ه.

المحقق: محمد ناصر الدين الألباني.

رقم الطبعة: الأولى.

<sup>(</sup>١) "الفقه الأكبر" له شرح مشهور يُعرف باسم "منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر" للعلامة علي بن سلطان محمد القاري، المتوفى عام ١٠١٤هـ دار البشائر الإسلامية - بيروت، ومعه: "التعليق الميسر على شرح الفقه الأكبر" للشيخ/ وهبي سليان غاوجي، وعليها مآخذ، وقد شرحه الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن الخميس شرحًا سلفيًّا.

محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على عدد من الأبواب المتعلقة بالإيهان مثل: نعت الإيهان، الاستثناء في الإيهان، زيادة الإيهان والانتقاص منه، ثم ذكر أقوال المخالفين في مسألة الإيهان ورد أقوالهم. ويتميز الكتاب بالإضافة إلى كونه كتابًا مسندًا أنه اشتمل على الشرح والتوضيح والمناقشة أي أنه ليس سردًا فقط للآثار.

# ۲۸ کتاب الإیمانللإمام ابن أبی شیبة ریسته

تاريخ الوفاة: ٢٢٥ أو ٢٣٥ه.

دار النشر: المكتب الإسلامي – بيروت.

سنة النشر: ١٤٠٣ه.

المحقق: محمد ناصر الدين الألباني. رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: هو عبارة عن رسالة صغيرة اشتملت على العديد من الأحاديث والآثار المتعلقة بمسائل الإيهان، وزيادته ونقصانه، وكونه اعتقادًا وقولًا وعملًا، إضافة إلى الأحاديث التي ذكر فيها عددًا من شعب الإيهان.

#### مجموع في العقيدة من رسائل الإمام أحمد بن حنبل عليه

تاريخ الوفاة: ٢٤١ ه.

دار النشر: دار قتيبة - دمشق.

المحقق: عبد العزيز عز الدين السيروان.

سنة النشر: ١٤٠٨ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب -على صغر حجمه- مصدرًا لكل ما كُتب بعده في الاعتقاد، وقد رواه عن الإمام أحمد جمع كبير من تلامذته، وقد أثبت فيه عقيدة أهل السنة في توحيد الله في أسائه وصفاته، وفي القضاء والقدر، ومسائل الإيهان.

# ٢٩\_ فضائل الصحابةللإمام أحمد بن حنبل عليه

دار النشر: رمادي للنشر.

تاريخ الوفاة: ٢٤١ ه.

المحقق: وصى الله بن محمد عباس.

سنة النشر: ١٤٠٣ه.

رقم الطبعة: الأولى.

#### ٣٠ كتاب الإيمان

#### للإمام محمد بن يحيى بن أبي عمر العدّني عليه

دار النشر: الدار السلفية - الكويت.

تاريخ الوفاة: ٢٤٣ه.

المحقق: حمد بن حمدي الجابري.

سنة النشر: ١٤٠٧ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: صنف المؤلف هذه الرسالة الصغيرة على طريقة المحدثين، حيث بوبها في ستة وخمسين بابًا، وأورد تحت كل باب الأحاديث المسندة الخاصة بموضوع الباب. وقد تناول فيها أركان الإسلام، وحقيقة الإيهان وأركانه، ومقتضيات الإيهان من الأعمال، مع الرد على المرجئة والجهمية في الإيهان، والحض على اتباع السنة.

#### ٣١\_ الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي عليه

دار النشر: الدار السلفية - الكويت. تاريخ الوفاة: ٢٨٠ه.

سنة النشر: ١٤٠٥هـ.

المحقق: بدر البدر.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: هذا الكتاب مع كتاب المصنف «الرد على بشر المريسي» تضمنا الرد على فرق الجهمية. وقد تعرض المصنف في هذا الكتاب لمسائل الأسهاء والصفات فأيد السلف في إثباتهم لها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد غلبت عليه نزعة الأثر والتمسك به، حتى لا تكاد تخلو صفحة إلا وله فيها رواية أو عدة روايات.

#### ٣٢\_ الرضا عن الله بقضائه للإمام ابن أبي الدنيا البغدادي علله

دار النشر: الدار السلفية – بومباي. تاريخ الوفاة: ٢٨١ه.

المحقق: ضياء الحسن السلفي. سنة النشر: ١٤١٠ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: صُنف هذا الكتاب على طريقة المحدثين حيث جمع المؤلف فيه ما ورد من آيات وأحاديث وآثار عن السلف الصالح في فضل الرضا بقضاء الله وقدره، وصور الرضا، ودرجاته، وكيفية الوصول إليه، وجزاء أهله في الدنيا والآخرة.

#### ٣٣\_ السنة

#### محمد بن نصر المروزي ريخيسة

دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت.

المحقق: أبو محمد سالم بن أحمد السلفي.

رقم الطبعة: الأولى.

تاريخ الوفاة: ٢٩٤ه.

سنة النشر: ١٤٠٨ه.

محتويات الكتاب: جمع هذا الكتاب ما ورد من أحاديث وآثار في وجوب اتباع السنة والجماعة ونبذ الاختلاف والفرقة، مع بيان الأوجه المختلفة لمعنى السنة، فأفرد فصلًا للسنن التي هي تفسير لمجمل القرآن، وآخر للسنة هل يمكن أن تكون ناسخة لبعض أحكام القرآن، وثالثًا للسنة التي هي زيادة من النبي الشي وليس لها أصل في القرآن.

### ٣٤\_ العرش وما روي فيه محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي كلللله

دار النشر: مكتبة المعلا - الكويت.

تاريخ الوفاة: ٢٩٧هـ.

المحقق: محمد بن حمد الحمود.

سنة النشر: ١٤٠٦ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على جملة من الأحاديث والآثار التي تدور حول إثبات استواء الله ﷺ على عرشه، كما تناول الرد على الجهمية الذين زعموا أن الله في كل مكان وأنكروا أن يكون الله سبحانه فوق عرشه كما أخبر هو عن نفسه.

#### ٣٥ صريح السنة

#### محمد بن جرير الطبري رييسة

دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي -الكويت. تاريخ الوفاة: ١٠ ٣ه.

المحقق: بدر يوسف المعتوق. سنة النشر: ١٤٠٥ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: رسالة محتصرة اشتملت على جملة من أصول مسائل الاعتقاد، مثل: مسألة خلق القرآن، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وأفعال العباد، وفضل أصحاب النبي ، وزيادة الإيهان ونقصانه.

#### ٣٦\_ السنة

#### أبوبكر الخلال عِيْلَتْهُ

دار النشر: دار الراية - الرياض.

المحقق: د. عطية الزهراني.

سنة النشر: ١٤١٠ه.

تاريخ الوفاة: ١ ٣١٨.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يقع الكتاب في خمسة أجزاء، ويتعرض لعدة موضوعات على مذهب أهل السنة، وهي: أحكام الإمارة والخلافة، ووجوب ملازمة الجهاعة، وفضائل الصحابة، ويشرح أحكام الخوارج، وأحكام اللصوص، كها يتناول الرد على الروافض في عقيدتهم في الصحابة، والرد على القدرية في القدر، والمرجئة في الإيهان، والجهمية في خلق القرآن.

### ٣٧ الرد على من يقول القرآن مخلوق أحمد بن سلمان النجاد أبو بكر عليه

دار النشر: مكتبة الصحابة الإسلامية - الكويت.

سنة النشر: ١٤٠٠ه.

تاريخ الوفاة: ٣٤٨ه.

المحقق: رضا الله محمد إدريس.

رقم الطبعة: الأولى.

#### ٣٨۔ الشريعة

#### أبو بكر محمد بن الحسن الآجري عَيْلَتُهُ

دار النشر: الكتب العلمية - بيروت.

المحقق: محمد حامد الفقي.

رقم الطبعة: الأولى.

تاريخ الوفاة: ٣٦٠ه.

سنة النشر: ١٤٠٣ه.

محتويات الكتاب: أقام المؤلف كتابه على ثلاثة أسس: أولها: التحذير من التفرق في الدين، والحرص على الجماعة، وثانيها: معرفة الله تعالى وإخلاص العبادة له، وثالثها: معرفة النبي وتجريد الاتباع لشرعه، مع بحث بعض المسائل ككيفية نزول الوحي على النبي النبوة وما يتصل بها من أحكام.

# التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للإمام أبي بكر محمد بن الحسن الآجري عليه

تاريخ الوفاة: ٣٦٠ه.

**دار النشر**: مؤسسة الرسالة - بيروت.

سنة النشر: ١٤٠٨ه.

رقم الطبعة: الأولى.

المحقق: سمير بن أمين الزهيري.

محتويات الكتاب: يسرد المؤلف في هذا الكتاب كثيرًا من الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين في إثبات رؤية المؤمنين ربهم على الجنة، وقد أكثر من تكرار الأحاديث والآثار بأسانيد متعددة من أجل التأكيد، كها أنه كثيرًا ما يردف الآيات بتفسير لبعض التابعين والأئمة مثل الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهذا الكتاب في الأصل جزء من كتاب الشريعة، وقد طبع محققًا مؤخرًا مع كتاب الشريعة.

#### ٣٩\_ العظمة(١)

#### عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني

تاريخ الوفاة: ٣٦٩ه.

دار النشر: دار العاصمة – الرياض.

المحقق: رضاء الله محمد بن إدريس المباركفوري.

رقم الطبعة: الأولى.

سنة النشر: ١٤٠٨ ه.

<sup>(</sup>١) وقد كُتب هذا الكتاب على منهج أهل السنة والجهاعة بعد ترك المصنف لمذهب الأشاعرة والتزامه بمذهب السلف.

محتويات الكتاب: يدور الكتاب حول عظمة الله تعالى من خلال ما اتصف به من صفات الكهال التي تليق بجلاله وكهاله، مع ذكر عظمة مخلوقات الله، وأدلة وجوده كالله، وذكر الآثار الدالة على ذلك.

# ٤٠ اعتقاد أئمة الحديث أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي

دار النشر: دار العاصمة - الرياض.

تاريخ الوفاة: ٢٧٧ه.

المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس.

سئة النشر: ١٤١٢ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: تعد هذه الرسالة الصغيرة جامعة لمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقد تناولت إثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة، والكلام عن حقيقة الإيمان وأركانه، كما تعرضت لفضائل الصحابة ووجوب لزوم الجماعة وطاعة ولاة الأمور المسلمين.

# ۱٤ شعار أصحاب الحديث محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم علي

دار النشر: دار الخلفاء - الكويت.

تاريخ الوفاة: ٣٧٨ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: ذكر المصنف في هذه الرسالة الصغيرة أدلة بعض مسائل الإيهان، ككون أصله في القلب، وزيادة الإيهان ونقصانه، ومقتضيات الإيهان من الأعهال، مع التركيز على الصلاة وأحكامها.

#### ٤٢ رؤية الله

#### للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني عَيْلُهُ

تاريخ الوفاة: ٣٨٥ه.

دار النشر: مكتبة القرآن - القاهرة.

رقم الطبعة: الأولى.

#### 27 الصفات

#### أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني عَيْشُ

تاريخ الوفاة: ٣٨٥ه.

**دار النشر**: دار إحياء السنة النبوية - الإسكندرية.

المحقق: د. علي بن محمد الفقيهي.

سنة النشر: ١٤٠٣ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: رسالة لطيفة الحجم، يسرد فيها المصنف كثيرًا من الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين التي تثبت صفات الله تعالى؛ مثل: الاستواء على العرش، واليدين، والوجه، والقدم، وإثبات الرؤية، ونحو ذلك.. ويلتزم فيه طريقة المحدثين الأوائل من ذكر الأسانيد والروايات للحديث الواحد.

# ٤٤ مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروانيابن أبي زيد القيرواني رسلة

دار النشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ٣٨٦هـ.

رقم الطبعة: الأولى. و ١٣٩٥هـ سنة النشر: ١٣٩٥هـ.

محتويات الكتاب: على الرغم من كون هذه الرسالة في الفقه، إلا أن مقدمتها قد احتوت على متن في العقيدة والإيمان، جرى فيه المصنف على مذهب أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان والتوحيد.

# ٤٤ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية للإمام أبي عبد الله بن بطة العكبري عليه

دار النشر: دار الراية - الرياض.

المحقق: رضا بن نعسان معطى.

تاريخ الوفاة: ٣٨٧ه.

سنة النشر: ١٤٠٩ه.

تاريخ الوفاة: ٣٩٥ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يقع الكتاب في سبعة أجزاء، مجموعة في ثلاثة مجلدات، ويتناول وجوب طاعة النبي و للروم الجماعة، وذكر افتراق الأمم في دينهم، وذم الخصومات والمراء في الدين، كما يتحدث عن أحكام الإيمان والإسلام والنفاق، ويختمه بالإنكار على المرجئة.

### ٤٦ الرد على الجهميةمحمد بن إسحق بن مَنْدَه عَيْنَهُ

دار النشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة.

المحقق: د. علي بن ناصر الفقيهي. للحقق: د. علي بن ناصر الفقيهي.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: سلك المصنف في هذا الكتاب مسلك المحدثين من حيث إيراد النصوص بأسانيدها للرد على الجهمية في إنكارهم بعض صفات الله تعالى؛ كاستوائه على العرش، وكونه في السهاء، وإنكار رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، والقول بأن القرآن مخلوق، وتأويل صفة نزول الله على العرق، وتأويل صفة نزول الله على العرق،

### ٤٧ الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات

للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني عشه

دار النشر: دار ابن الجوزي - الرياض.

تاريخ الوفاة: ٤٤٠ه.

المحقق: محمد بن سعيد بن سالم القحطاني.

سنة النشر: ١٤١٦ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: تشتمل على معتقد أهل السنة والجماعة، دون خلط مادتها بمصطلحات علم الكلام. وهي تعد من الرسائل الجامعة التي تناولت الكلام عن التوحيد، وحقيقة الإيهان وأركانه، وما يتفرع عن ذلك من مسائل الاعتقاد، وقد وقعت فيها عدة مخالفات عقدية لمذهب أهل السنة، فليتنبه لذلك.

### ٤٨ـ السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني.

**دار النشر**: دار العاصمة - الرياض.

تاريخ الوفاة: ٤٤٠ه.

المحقق: د. رضاء الله محمد بن إدريس المباركفوري.

سنة النشر: ١٦١٨ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: جمع المصنف في هذا الكتاب جملة من الأحاديث والآثار الواردة في فتن آخر الزمان، وأشراط الساعة الصغرى والكبرى. وقد بوَّب لكل منها بابًا جمع تحته الأدلة بأسانيدها على طريقة المحدثين.

#### 43 مسائل الإيمان القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي عَيْسَة

دار النشر: العاصمة - الرياض.

تاريخ الوفاة: ٥٨ ٤ه.

المحقق: سعود بن عبد العزيز الخلف.

سنة النشر: ١٤١٠ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: ألف القاضي كَثِلَتْهُ هذا الكتاب جوابًا لسؤال ورد إليه في بيان قول الإمام أحمد في تعريف الإيهان وما يتعلق به من مسائل؛ كتفاضل درجات الإيهان، والعلاقة بين الإسلام والإيهان وغير ذلك. ومنهجه في التصنيف هو ذكر المسألة ثم إيراد قول الإمام أحمد وغيره من الأئمة فيها، مع الاستدلال بالكتاب والسنة، وبعد ذلك يورد أقوال المخالفين ويرد عليهم فرقة فرقة، ولا يخلو معتقد أبي يعلي من تعقبات فليتنبه لها.

### ٥٠ - إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء عليه

دار النشر: دار الإمام الذهبي.

نحمد الحميد النحدي

المحقق: محمد الحمود النجدي.

سنة النشر: ١٤١٠ه.

تاريخ الوفاة: ٥٨ ٤ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على شرحٍ لأحاديث الصفات التي يظن بعض المبتدعة أن إثبات هذه الأحاديث ينافي التنزيه، كما اشتمل الكتاب على ردٍ على ابن فورك الأشعري في كتابه «مشكل الحديث وبيانه».

# ٥١ـ المختار في أصول السنة للإمام الحسن بن البنا الحنبلي البغدادي عليه

دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ١٧١هـ،

المحقق: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. سنة النشر: ١٤١٣ه.

رقم الطبعة: الأولى.

عتويات الكتاب: أكثر هذا الكتاب تلخيص لكتاب «الشريعة» للآجري، وكتاب «التوحيد» من صحيح البخاري، وكتاب «تأويل مشكل الحديث» لابن قتيبة، مع إضافات علمية وفوائد مهمة للمؤلف. وقد سار في الكتاب على نهج المحدثين، وشرح أدلته من الكتاب والسنة على نهج السلف.

### ٥٢\_ كتاب الأربعين في دلائل التوحيد للإمام أبي إسماعيل عبد الله الهروي عليه

دار النشر: سلسلة عقائد السلف. تاريخ الوفاة: ١٨١هـ،

المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. سنة النشر: ١٤٠٤ه.

رقم الطبعة: الأولى.

عتويات الكتاب: يتناول هذا الكتاب إثبات الصفات الإلهية؛ مثل كون الله تعالى حيًّا، ولا ينام، وإثبات النفس لله ﷺ، والاستواء على العرش، والسمع، والبصر، والوجه، واليدين، ووجوب اتباع السنة، ويسرد الأحاديث في كل ذلك (١).

<sup>(</sup>١) انظر: "شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي"، رسالة دكتوراه في العقيدة د. محمد سعيد الأفغاني، دار الكتب الحديثة، القاهرة.

#### ٥٣\_ الاقتصاد في الاعتقاد الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي

دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ٢٠٠ه.

المحقق: د. أحمد بن عطية بن علي الغامدي. سنة النشر: ١٤١٤ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: جمع المصنف في كتابه هذا جميع مسائل العقيدة، مظهرًا في حديثه أصالة مذهب السلف، وأنه مذهب مقتصد أي وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فأوضح الحق بأدلته من الكتاب والسنة وأقوال السلف الذين هم أعدل الناس في باب الاعتقاد.

# ٥٤ إثبات صفة العلوللإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

دار النشر: الدار السلفية - الكويت.

المحقق: بدر بن عبد الله البدر.

تاريخ الوفاة: ٦٢٠هـ. سنة النشر : ١٤٠٦هـ.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يسرد المؤلف في هذا الكتاب الآيات والأحاديث والآثار التي تثبت أن الله تعالى له العلو المطلق، وأنه سبحانه استوى على العرش، والنفوس مفطورة على ذلك، وأن جميع الأمم التي تؤمن بالله قد أجمعت على هذه العقيدة.

### ٥٥۔ النصيحة في صفات الرب جل وعلا أحمد بن إبراهيم الواسطي

دار النشر: المكتب الإسلامي – بيروت.

سنة النشر: ١٣٩٤ه.

تاريخ الوفاة: ١١٧ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: كتب المؤلف هذه الرسالة المختصرة نصيحة لبعض فقهاء الأشعرية الشافعيين الذين يؤولون صفات الله على وقد قال في المقدمة: «لا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا تمثل بشيء من جوارح مبتدعاته؛ بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته، لا تتخيل كيفيتها الظنون، ولا تراها في الدنيا العيون؛ بل نؤمن بحقائقها وثبوتها، ونصف الرب على بها، وننفي عنها تأويل المتأولين، وتعطيل الجاحدين، وتمثيل المشبهين، تبارك الله أحسن الخالقين».

### ٥٦ كتاب الأسماء والصفات نشيخ الإسلام ابن تيمية

**دار النشر**: دار الكتب العلمية – بيروت.

المحقق: مصطفى عبد القادر عطا.

سنة النشر: ١٤٠٨هـ.

تاريخ الوفاة: ٢٨٧هـ.

رقم الطبعة: الأولى.

عتويات الكتاب: أصل هذا الكتاب يقع في المجلدين الخامس والسادس من مجموع الفتاوى، وقد فصل فيه المصنف كل ما يتعلق بعقيدة السلف في مسائل الأسماء والصفات والأفعال بالبراهين النقلية والعقلية، مع الرد على جميع الفرق المخالفة لأهل السنة من المعتزلة والجهمية والحرورية والفلاسفة والمناطقة وغيرهم. وقد استنبط المؤلف قواعد جليلة نافعة لضبط قضايا هذا الباب.

#### ٥٧ـ القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية علله

دار النشر: دار طيبة – الرياض. تاريخ الوفاة: ٢٢٨ه.

المحقق: د. ناصر بن سعد الرشيد، ورضا بن نعسان معطي. سنة النشر: ١٤٠١ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: رد المصنف في هذه الرسالة على سؤال حاصله: هل يجب على المسلم إثبات العلو لله تعالى أم لا؟ فأجاب جوابًا مجملًا بوجوب الإقرار بكل ما ورد في الكتاب والسنة بفهم السلف، ثم فصل الكلام في وجوه إثبات علو الله تعالى على الحقيقة، وبطلان مذهب النفاة، مع نقل عبارات جمع من الأئمة في ذلك.

#### ٥٨ الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية علله

دار النشر: المكتب الإسلامي.

رقم الطبعة: الثالثة.

تاريخ الوفاة: ٢٨٧هـ.

سنة النشر: ١٣٩٩ه.

محتويات الكتاب: يشتمل المجلد السابع من مجموع الفتاوى على كتابي «الإيهان» و «الإيهان الأوسط». وفي هذا المجلد ذكر شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في المسائل المتعلقة بموضوع الإيهان، بحيث أن من يقرأ هذا المجلد لا يفوته شئ يذكر في موضوع الإيهان والمسائل الأصولية المتفرعة عنه. فقد تناول تعريف الإيهان وبيَّن غلط المخالفين فيه، وزيادة الإيهان ونقصانه، ودرجاته ومراتبه، والعلاقة بين الإسلام والإيهان، ونفي الإيهان والاستثناء فيه، إلى غير ذلك من الموضوعات. كما تعرض تفصيلًا لمذاهب الفرق المخالفة من المعتزلة، والحوارج، والمرجئة بفرقهم الكثيرة كالأشاعرة والأحناف والجهمية وغيرهم، وذكر أقوال هذه المذاهب في قضية الإيهان.

# ٥٩ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رهيسة

دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

سنة النشر: ١٤٠٩ه.

تاريخ الوفاة: ٢٨٧هـ.

المحقق: د. محمد رشاد سالم.

رقم الطبعة: الثانية.

محتويات الكتاب: كتب المصنف هذا الكتاب في نقض كلام الشيعة القدرية، ردًّا على كتاب «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» لبعض شيوخ مذهب الرافضة الإمامية. وقد استفاض المؤلف في نقد الفرق الإسلامية على اختلاف مناهجهم وآرائهم، وتعرض لكثير من مسائل العقيدة؛ مثل: الصفات، والقدر، والإيهان، وأساليب الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلالات العقلية؛ وغير ذلك.

### ٦٠ـ درء تعارض العقل والنقل نشيخ الإسلام ابن تيمية رهية

دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

سنة النشر: ١٣٩٩ه.

تاريخ الوفاة: ٢٨٧هـ.

رقم الطبعة: الأولى.

المحقق: د.محمد رشاد سالم.

عتويات الكتاب: يرد المؤلف في هذا الكتاب على من ادعوا أن الأدلة السمعية ظنية الدلالة أو الثبوت في العقيدة، وأنه يمكن ردها أو تأويلها إذا تعارضت مع العقل، وشدد في الرد على الرازي الذي قال بالمعارض العقلي، ثم تطرق إلى الكلام على أدلة القرآن والسنة العقلية، وأنها أقوى في الدلالة من أدلة الفلاسفة والمتكلمين الوعرة، واستطرد في الحديث عن الفرق ومسائل عديدة في العقيدة. وقد جُمع الكتاب في أحد عشر مجلدًا.

# ٦١ الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ

دار النشر: رمادي للنشر، توزيع دار ابن حزم

المحقق: محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني، ومحمد كبير سنة النشر: ١٤١٧ه.

أحمد شودري.

رقم الطبعة: الأولى.

تاريخ الوفاة: ٢٨٧هـ.

کریے (موکار ۱۳۰۰)

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب ثلاثة موضوعات أساسية: الأول: سب الله تعالى وسب النبي الله تعالى وسب النبي الله وكافر، والثاني: موضوع شروط عقد الذمة ونواقضه وحكم الذمي إذا سبّ، والثالث: موضوع ضوابط التكفير.

### ٦٢\_ العبودية

#### لشيخ الإسلام ابن تيمية ظلله

دار النشر: دار الأصالة.

تاريخ الوفاة: ٢٨٧ه.

تاريخ الوفاة: ٧٢٨ه.

المحقق: على حسن عبد الحميد. سنة النشر: ١٤١٩ه.

رقم الطبعة: الثالثة.

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب موضوع العبودية ظاهرًا وباطنًا، وحقيقتها من حيث البراءة من الشرك، وتجريد العبادة لله محبة له وخضوعًا وامتثالاً لأوامره، وبيان أن هذا هو التوحيد الذي أمر الله به عباده.

# ٦٣ شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية الإسلام

دار النشر: دار الكتب الإسلامية - القاهرة.

المحقق: حسنين محمد مخلوف. سنة النشر: ١٣٨٥هـ.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يعد الكتاب شرحًا لمتن العقيدة الأصفهانية التي صنفها شمس الدين محمد بن عباد، وقد صُنف المتن على طريقة المتكلمين. ومن مباحثه: الصفات، والإيمان، والمعاد والحساب، والنبوات، والقدر. وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المتن شرحًا وافيًا وضح فيه عقيدة أهل السنة والجهاعة، ورد على من خالفها من المتكلمين وبخاصة الأشاعرة.

### ٦٤ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه

تاريخ الوفاة: ٢٨٧هـ.

دار النشر: المطبعة السلفية.

سنة النشر: ١٤٠٠ه.

المحقق. قصي محب الدين الخطيب.

رقم الطبعة: الثانية.

محتويات الكتاب: تتناول الرسالة معنى الوسيلة في الكتاب والسنة، ومعنى التوسل في عرف الصحابة، وأنواع شفاعة النبي الله مور من شرك القبوريين، وحكم اتخاذ القبور مساجد، وأنواع ريارة القبور، وأنواع التوسل.

#### ٦٥ كتاب النبوات

#### لشيخ الإدلام ابن تيمية رهيلة

دار النشر: مكتبة السنة المحمدية.

تاريخ الوفاة: ۲۸ هـ. سنة النشر: ۱۳٤٦ هـ.

المحقق: محمد حامد الفقى.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن المعجزة والكرامة والطرق التي يثبت بها صدق النبي، كما تطرق إلى موضوعات مختلفة في العقيدة. وأهم ما نبه عليه في هذا الكتاب هو أن الرسول على قد جمع فيها جاء به من ربه بين الأدلة العقلية البرهانية وبين الأدلة النقلية السمعية، وقد حقق الكتاب مؤخرًا تحقيقًا علميًّا.

# ٦٦ـ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه

تاريخ الوفاة: ٢٨٧هـ.

دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

سنة النشر: ١٤١٦ه.

المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب أوصاف كل من أولياء الله وأولياء الشيطان، ومراتبهم، مع بيان شروط الولاية الحقة، وبطلان ولاية دعاة الصوفية من أهل الحلول والاتحاد، والفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية.

# ٦٧- اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رهيسة

دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض.

المحقق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل. سنة النشر: ١٤١١ه.

رقم الطبعة: الثانية.

محتويات الكتاب: طبع الكتاب في مجلدين، وهو يتضمن أوجه مخالفة المؤمنين لأهل الكتاب والكفار، مع وضع قواعد في المخالفة، والحب والبغض على مقتضى الإسلام، وبيان الفرق بين التشبه بالكفار والتشبه بالأعراب والأعاجم.

#### ٦٨ كتاب الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية علله

دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

المحقق: د. محمد رشاد سالم.

سنة النشر: ١٤٠٦ه.

تاريخ الوفاة: ٢٨٧ه.

تاريخ الوفاة: ٧٢٨ه.

رقم الطبعة: الثانية.

محتويات الكتاب: صنف المؤلف هذا الكتاب في مناقشة الفلاسفة والرد عليهم، وإبطال مذاهبهم في النبوات والمعاد ونحو ذلك.

#### ٦٩\_ التسعينية

#### لشيخ الإسلام ابن تيمية ريسة

دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض.

المحقق: د. محمد إبراهيم العجلان.

سنة النشر: ١٤٢٠ه.

تاريخ الوفاة: ٤٨ ٧ه.

تاريخ الوفاة: ٢٨٧هـ.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: هذا الكتاب له أهمية خاصة حيث ضمنه شيخ الإسلام الردعلى الأشاعرة والكلابية القائلين ببدعة الكلام النفسي، ومن سلك سبيلهم، وكان قد ألفه وخللته في محبسه بمصر، وطلبوا منه أن يكتب برجوعه عن مذهبه فرد عليهم بهذه الرسالة العظيمة، وقد طبع الكتاب في ثلاثة مجلدات.

# ٧٠ الأربعين في صفات رب العالمين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رئيسة

دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة.

المحقق: عبد القادر بن محمد عطا صوفي. سنة النشر: ١٤١٣ه.

رقم الطبعة: الأولى.

عتويات الكتاب: سرد المصنف في هذه الرسالة أربعين حديثًا في صفات الله على ثم أورد بعض ما نقل عن السلف من القول فيها.

### ٧١\_ كتاب العرش محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي عليمة

دار النشر: مكتبة أضواء السلف – الرياض. تاريخ الوفاة: ٧٤٨ه.

المحقق: محمد بن خليفة التميمي. سنة النشر: ١٤٢٠ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب مسألة إثبات علو الله وارتفاعه فوق عرشه، والاستدلال على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف، مع إيراد مقالة التعطيل التي ظهرت في أواخر عصر التابعين، ولكن دون التعمق في عرض أقوالهم والرد عليها وإنها الاكتفاء ببيان الحق بأدلته في كل مسألة.

### ٧٧\_ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (أو) القصيدة النونية للإمام ابن القيم عليه

دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. تاريخ الوفاة: ١٥٧ه.

المحقق: د. محمد خليل هراس كما قام بشرحها. سنة النشر: ١٤٠٧ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: وهي قصيدة طويلة لابن القيم كَاللَّهُ، وتقع في مجلدين، اشتملت على العديد من قضايا الاعتقاد في نظم سهل يسير، وقد عالج فيها العديد من موضوعات العقيدة كالأسهاء والصفات ومذهب السلف فيها، مع ذكر الفرق المخالفة في هذا الباب، والرد عليهم، وتزييف آرائهم بأوضح حجة وأقوى برهان.

# ٧٣- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم عليه

دار النشر: دار الرشد - الرياض.

تاريخ الوفاة: ١٥٧ه.

المحقق: عواد المعتق.

سنة النشر: ١٤٠٨ه.

تاريخ الوفاة: ٥١٧ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب أساسًا إثبات صفة استواء الله تعالى على عرشه، وعرض شبهات المعطلة الذين يتأولون هذه الصفة، والرد عليهم من الكتاب والسنة وأقوال السلف.

# ٧٤ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم عليه

دار النشر: المطبعة الحسينية المصرية.

المحقق: السيد محمد بدر الدين أبو فراس. سنة النشر: ١٣٢٣ ه.

رقم الطبعة: الأولى.

**محتويات الكتاب**: يتناول الكتاب ركن الإيهان بالقضاء والقدر، ومراتب القدر، وأوقاته، ووجوب الإيهان به، وحكمة الله فيه، وأفعال العباد بين الكسب والجبر.

### ٧٥- النهاية (الفتن والملاحم) للإمام ابن كثير عليه

**دار ال**نشر: دار الإفتاء- الرياض.

قام بنشرها: إسهاعيل الأنصاري.

تاريخ الوفاة: ٤٧٧ه.

سنة النشر: ١٣٨٨ هـ.

محتويات الكتاب: جمع المصنف في هذه الرسالة ما ورد عن أخبار الساعة، وما يتقدمها من فتن وآيات وأشراط، وقد استدل على ذلك بالآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين.

### ٧٦ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ابن رجب الحنبلي عليه

دار النشر: دار ابن رجب.

المحقق: أبو إسحق السمنودي. سنة النشر: ١٤٢١هـ.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: تتناول هذه الرسالة الصغيرة الأحاديث الواردة فيمن أتى بكلمة التوحيد ودخوله الجنة وتحريمه على النار، وأقوال العلماء في المراد من هذه الأحاديث، مع شرح لمعنى الشهادتين، وذكر فضائل هذه الكلمة في الدنيا والآخرة.

# ٧٧ـ إيثار الحق على الخلق للعلامة ابن الوزير اليماني ﷺ

دار النشر: الدار اليمنية للنشر.

المحقق: أحمد مصطفى حسين صالح.

سنة النشر: ١٤٠٥ه.

تاريخ الوفاة: ١٨٤٠.

تاريخ الوفاة: ٩٥٧ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يتألف الكتاب من قسمين: الأول يشتمل على خمسة أبواب هي: إثبات العلوم – إثبات الطرق الموصلة إلى الله – مناهج الرسل والسلف في معرفة الله – إثبات التوحيد والنبوات – الاحتراز من البدع، أما القسم الثاني فيتناول معرفة الله تعالى وحكمته ومشيئته ومحبته، مع بعض المسائل الأخرى كالولاء والبراء والتكفير، والقول في أطفال المشركين.

### ٧٨- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم للعلامة ابن الوزير اليماني عليه

دار النشر: الدار اليمنية للنشر.

المحقق: شعيب الأرناؤوط.

تاريخ الوفاة: ٥٤٠ ه.

تاريخ الوفاة: ١٨٨١ه.

وط. سنة النشر: ١٤١٢هـ.

رقم الطبعة: الثانية.

محتويات الكتاب: يقع الكتاب في تسعة مجلدات، وقد تعرض فيه مؤلفه إلى كثير من مباحث العقيدة والحديث والأصول، بطريقة جمع فيها بين الرواية والدراية، وأحاط بمذاهب المتقدمين والمتأخرين.

# ٧٩- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية محمد بن أحمد السفاريني عليه

دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض.

المحقق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري. سنة النشر: ١٤١٥ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يقع الكتاب في مجلدين، وهو شرح لقصيدة أبي بكر بن أبي داود في العقيدة، وتضمنت أمهات المسائل في العقيدة، وخاصة تلك التي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة. وانتهج المؤلف شرح كلمات القصيدة لغة واصطلاحًا ثم التوسع في المعنى الذي سيق من أجله كل بيت وصلته بمسائل العقيدة، مع الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار.

# ٨٠ أصول الإيمانللإمام محمد بن عبد الوهاب عبد

تاريخ الوفاة: ٢٠٦١ه.

دار النشر: دار حراء - القاهرة.

سنة النشر: ١٤٠٧ه.

عتويات الكتاب: رسالة مختصرة اشتملت على جملة من الآيات والأحاديث رتبها المؤلف ضمن أبواب مختصرة مثل: معرفة الله على، والإيهان بالقدر، وذكر الملائكة، وحقوق النبي على، والحث على لزوم السنة، والحث على طلب العلم.

# ٨١ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني عليه (١)

تاريخ الوفاة: ١٢٥٠ه.

دار النشر: عطية محمد على الكتبي.

سنة النشر: ١٣٥٠ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: جاء الكتاب جوابًا لسؤال سائل عن التوسل والاستغاثة بالأموات وسائر شركيات القبور، فأجاب المصنف جوابًا شافيًا، وردَّ الشبهات بتفصيل، مبينًا ألوان الشرك العملي والاعتقادي، مع الدعوة إلى توحيد الله على، وعدم الاكتفاء بمجرد النطق بكلمة التوحيد دون العمل.

<sup>(</sup>١) رجع الشوكاني رحمه الله في مصنفاته الأخيرة عن مذهب المتكلمين في إثبات مسائل العقيدة والصفات، واتبع منهج أهل السنة والجهاعة في الجملة.

تاريخ الوفاة: ١٢٥٠ه.

### ٨٢ - إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات

#### للإمام الشوكاني رخيسة

دار النشر: دار الكتب العلمية - بروت.

المحقق: جماعة من العلماء. سنة النشر: ٤٠٤ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يتناول المصنف في هذه الرسالة المختصرة ثلاثة مقاصد اجتمعت عليها شتى الشرائع، وهي: إثبات التوحيد، وإثبات المعاد، وإثبات النبوات، وفيها التبشير بنبوة محمد ﷺ في التوراة والإنجيل.

#### ٨٣ التحف في مذهب السلف للإمام الشوكاني رخيسة

دار النشر: شركة السلام العالمية.

المحقق: عبد الله حجاج.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: جمع المصنف في هذه الرسالة أقوال فقهاء الدين وعلماء المحدثين في آيات الصفات، وأوضح أن مذهبهم هو إيراد الصفات على ظاهرها دون تحريف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، وذلك دون تكييف ولا تكلف، كما ذكر المؤلف تجربته في علم الكلام وتوبته من ذلك.

تاريخ الوفاة: ١٢٥٠ه.

سنة النشر: ١٤٠٨ه.

### ٨٤ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عليه

دار النشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة.

المحقق: أشر ف عبد المقصود.

سنة النشر: ١٤١٨ه.

تاريخ الوفاة: ١٢٨٥ه.

رقم الطبعة: الثانية.

محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب هو الحلقة الثانية في سلسلة الشروح التي قام بها أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمنتقلة على كتاب جدهم في التوحيد، حيث يعد كتاب "تيسير العزيز الحميد" لسليمان بن عبد الله آل الشيخ أصل هذه الشروح، وبمثابة الحلقة الأولى في هذه السلسلة، إلا أن مصنفه أكثر فيه من الإطناب والتكرار وتوفي قبل أن ينتهي منه، فجاء كتاب "فتح المجيد" لتهذيبه وتقريبه وتكميله وإضافة الكثير من الأقوال المستحسنة لأئمة أهل السنة تميمًا لفائدة كتاب التوحيد.

# ٥٨ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر للعلامة محمد صديق خان القنوجي عنه

دار النشر: دار الكتب السلفية.

تاريخ الوفاة: ١٣٠٧ ه.

المحقق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي.

سنة النشر: ١٤٠٤ ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب أسماء الله تعالى وصفاته، والإيمان بالملائكة، واليوم الآخر، والقدر، كما يتناول بعض المسائل كالنذر والتوسل وكرامات الأولياء، ويعرض بعض عقائد أهل السنة كعقيدتهم في الصحابة والمسح على الخفين، وهجر أهل البدع.

#### ٨٦ دلائل التوحيد للعلامة محمد جمال الدين القاسمي عليه

دار النشر: مكتبة الثقافة الدينية.

تاريخ الوفاة: ١٣٣٢ه.

المحقق: محمد حجازي.

سنة النشر: ٢٠٦١ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: أقام المصنف كتابه على البراهين الدالة على وجود الله ﷺ وربوبيته، والرد على الملحدين الماديين وإبطال شبهاتهم، ثم بيان آيات نبوة محمد ﷺ وبراهينها.

### ٨٠ التوضيح والبيان نشجرة الإيمان

للعلامة عبد ائرحمن بن ناصر السعدي كالله

دار النشر: مطابع الإشعاع - الرياض.

تاريخ الوفاة: ١٣٧٦ه.

سنة النشر: ١٤٠٥هـ.

محتويات الكتاب: ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول: الأول عن حد الإيهان وتفسيره، وزيادته ونقصانه، والثاني في ذكر الأمور التي يُستمد منها الإيهان، وبيانها بالإجمال والتفصيل، والثالث في فواقا. الإيهان وثمراته في الدنيا والآخرة.

# ٨٨ الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل مشكلة القدرية

العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ظلله

دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض.

سنة النشر: ١٤٠٦ه.

تاريخ الوفاة: ١٣٧٦ ه.

محتويات الكتاب: تُعد هذه الرسالة شرحًا للمنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية، التي حقق فيها مسألة القضاء والقدر؛ ردًّا على أبيات نظمها أحد الدعاة إلى مذهب الجبرية، يثير فيها الشبهات على عقيدة أهل السنة والجهاعة في القدر، مشككًا في هذا الأصل من أصول الدين.

### ٨٩ توضيح الكافية الشافية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه

تاريخ الوفاة: ١٣٧٦ه.

دار النشر: مكتبة ابن الجوزي.

سنة النشر: ١٤٠٧ه.

محتويات الكتاب: هذا الكتاب شرح لنظم القصيدة النونية لابن القيم، وقد تفرد بكونه تحويلاً للنظم الشعري إلى معناه المنثور فحسب، من غير زيادة على ما دل عليه، وذلك باستخدام أسهل العبارات وأوضحها، مع البراهين النقلية والعقلية والرد على أصناف المبتدعين.

# ٩٠ معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للعلامة حافظ بن أحمد الحَكَمي ﷺ

دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز.

تاريخ الوفاة: ١٣٧٧ ه.

رقم الطبعة: الأولى.

سنة النشر: ١٤١٧ه.

محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب من أجمع كتب العقائد للمتأخرين، وقد تناول فيه المصنف موضوع التوحيد بنوعيه في المعرفة والإثبات وفي الطلب والقصد، كما اشتمل على شرح درجات الدين الثلاثة: الإسلام (وأركانه الخمسة) والإيهان (وأركانه الستة) والإحسان، وعرض لفصول في معرفة النبي ، وتوقير الصحابة ، والتمسك بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما.

# ٩١ـ حاشية كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم عليه

سنة النشر: ١٤٠٨ه.

تاريخ الوفاة: ١٣٩٢ه.

عتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب شرحًا موجزًا محكمًا لمتن كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ عمد بن عبد الوهاب رخي الله وقد انتخب صاحب هذه الحاشية جملة من نقول شراح كتاب التوحيد، وأضاف عليها لتسهل دراستها على الطالب(١).

# ٩٢ حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم عليه

سنة النشر: ١٤١٦ه.

تاريخ الوفاة: ١٣٩٢ه.

محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب شرحًا موجزًا للأبيات التي نظمها الشيخ محمد ابن أحمد السفاريني وَخِلَلهُ في مسائل العقيدة، والمعروفة باسم «الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية»، وقد تضمنت هذه الحاشية تعليقات مختصرة على كل بيت من قصيدة الناظم لشرح معناها بإجمال (٢).

# ٩٣ـ الأسماء والصفات عقلاً ونقلاً للعلامة محمد الأمين الشنقيطي عيد

دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

تاريخ الوفاة: ١٣٩٣ه.

المحقق: حسن السماحي سويدان.

سنة النشر: ١٤١١ه.

#### رقم الطبعة: الأولى.

<sup>(</sup>١) راجع النبذة المذكورة عن كتاب التوحيد في القسم الأول.

<sup>(</sup>٢) راجع النبذة المذكورة عن كتاب الدرة المضية في القسم الأول.

محتويات الكتاب: ساق المؤلف الأسس التي يقوم عليها بحث الصفات، مع عرض أقسام الصفات من صفات المعاني، والأفعال، والصفات السلبية والمعنوية، ثم تعرض لقضية التأويل ومعانيه عند الأصوليين، وما يجب على المسلم أن يعتقده في باب الصفات.

وقد طبع الكتاب مرارًا بعنوان: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات».

#### ٩٤ عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين للعلامة صالح بن إبراهيم البليهي عليه

دار النشر: دار المسلم - الرياض.

تاريخ الوفاة: ١٤١٠ه.

رقم الطبعة: الرابعة. سنة النشر: ١٤١٦ه.

محتويات الكتاب: يقع هذا الكتاب في مجلدين، وقد اهتم فيه المصنف بأمرين عظيمين، أولهما: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، مع سوق الأدلة النقلية والعقلية على صحتها، والثاني: الرد على الملحدين والمبتدعين في مسائل العقيدة بالبرهان والدليل. وقد امتاز الكتاب بسهولة الأسلوب، ووضوح العبارة، واستخدام أسلوب الإقناع بحيث يفقه قوله كل قارئ.

#### ٩٥۔ مذكرة التوحيد عبد الرزاق عفيفي عليه

تاريخ الوفاة: ١٤١٩ه.

دار النشر: دار الوطن.

سئة النشر: ١٤١٣ هـ

رقم الطبعة: الأولى

محتويات الكتاب: وهي مجسوعة من الرسائل تتناول الأدلة على إثبات وجود الله، وأنواع التوحيد، وأقسام الوحي، والفرق بين النبي والرسول، وأنواع المعجزات. وأخيرًا الطريقة المثلى للدعوة إلى الله.

### ٩٦\_ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه

تاريخ الوفاة: ١٤٢٠ه.

دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت.

سنة النشر: ١٤٠٣ه.

محتويات الكتاب: يعرض الكتاب للأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، ومعناه، وحكمه، وحكمته، وحكم الصلاة في هذه المساجد، مع بيان الحكم الاستثنائي للمسجد النبوي، والإجابة عن الشبهات في هذا الموضوع.

#### 99۔ التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ﷺ

دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت. تاريخ الوفاة: ١٤٢٠ه.

سنة النشر: ١٤٠٦ه.

رقم الطبعة: الثانية.

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب معنى التوسل لغة وشرعًا، وكيفية التعرف على صحة الوسائل ومشروعيتها، مع بيان أنواع التوسل المشروع والممنوع، وعرض الشبهات المتعلقة بهذا الموضوع والجواب عليها.

## ٩٨ـ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين

دار النشر: مكتبة السنة - القاهرة.

المحقق: أشرف عبد المقصود.

سنة النشر: ١٤١١ه.

تاريخ الوفاة: ١٤٢١هـ.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته وأدلتها، مع الجواب على شبهات الفرق المخالفة خاصة الأشاعرة والرد على من اغتر بهم، وحكم أهل التأويل.

# 99- المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد بن صالح بن العثيمين

دار النشر: مكتبة طبرية - الرياض.

المحقق: أشرف عبد المقصود.

تاريخ الوفاة: ١٤٢١ه.

سنة النشر:١٤١٢ ه.

رقم الطبعة: الأولى.

محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على مقدمة التحقيق وترجمة لمؤلف العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأخرى للشارح الشيخ ابن عثيمين والمنه ثم مقدمة للشارح شرح فيها مقدمة ابن تيمية وتحدث عن أصول الإيهان الستة وموقف أهل السنة والجهاعة من الإيهان بصفات الله، ثم شرع المؤلف رحمة الله في شرح فصول ومباحث كتاب الواسطية فبدأ بفصل آيات الصفات، ثم أحاديث الصفات، ثم ما يدخل في الإيهان بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم بيان بعض أصول أهل السنة والجهاعة كقولهم إن الإيهان قول وعمل، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله والله الله المنان بعض صفات أهل السنة والجهاعة ولم سموا بهذا الاسم، ثم بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعهال التي يتحلى بها أهل السنة، وأخيرًا خاتمة الكتاب والفهارس العامة له.







## خاتمة

أحمد الله تعالى على انتهائي كما حمدته في ابتدائي، وأصلي وأسلم على البشير الهادي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من كل حاضر وباد، وبعد:

فقد اجتمع في رحلة هذا البحث جملة من النتائج المهمة يمكن تحديدها في النقاط التالية:

- ١- أطلق السلف لفظة "السنة" على أصول الدين وفرائض الإسلام وأمور الاعتقاد،
   والأحكام القطعية في الدين، وكثير من المتأخرين خصها بها يتعلق بالاعتقاد،
   والسبب في ذلك أن السنة من مصادر التلقى للعقيدة الصحيحة.
- ٢- قد تطلق السنة باصطلاح أعم يشمل كل ما كان عليه النبي على من العلم والعمل،
   والهدي الظاهر والباطن في أصول الدين وفروعه.
- ٣- الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع، وهذه الجماعة يجب لزومها، ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها جار أو عدل.
- ٤- أهل السنة والجماعة هم: المستمسكون بسنة رسول الله الله الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون، وأئمة الهدى المتبعون لهم، ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين.
- ٥- سمّي أهل السنة والجماعة بذلك لأنهم يتبعون سنة النبي على، ويعتبرون الكتاب والسنة والإجماع مصادر معصومة من الضلال، فبها يأخذون وعليها يعتمدون، وهم مجتمعون مع أئمتهم يجاهدون معهم ويقومون بواجب الأمر والنهي، ويحرصون على الاتباع والاجتماع، ينهون عن الفرقة والابتداع.
- ٦ تستند مشروعية تسمية أهل السنة والجماعة إلى دلالة الكتاب، وصريح السنة، وآثار

الصحابة والسلف. ومذهب أهل السنة والجهاعة مذهب قديم وتسميتهم قديمة كذلك تبدأ ببداية الإسلام، لأن أهل السنة على الحقيقة هم أهل الإسلام، المتبعون لسيد الأنام على المتبعون المتبعون المتبعون الأنام المتبعون المتبعو

- ٧- الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وأهل السنة والجماعة، وأهل الحديث، مصطلحات شرعية مترادفة في معناها، وعند إطلاقها يدخل بعضها في بعض.
- ٨- السلف في اصطلاح علماء العقيدة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وتابعوهم،
   وأئمة الإسلام العدول ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وفضلهم.
- ٩- كل من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد والشيئة ورسولًا، مقبلًا على الالتزام بالإسلام جملةً، وعلى التحكيم لشريعته مطلقًا، وبرئ من تبني مذهب بدعي، أو الانتساب إلى فرقة ضالة، فهو من أهل السنة، وهذا يشمل عوام المسلمين المتبعين لأهل العلم.
- ١ كمال الانتساب إلى أهل السنة والجماعة يكون بتحقيق المنهجية التي تعني العودة بأصول الفهم والتلقي إلى الكتاب والسنة، مع تعظيم قدر السلف، واعتماد مرجعيتهم، وضبط وإحكام القواعد والأصول في العقيدة، والعلم والاتباع، والعبادة والتربية، والأمر والنهي، والبصيرة بالواقع.
- 11- علم التوحيد هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة المرضيّة، وردّ الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية، وهو يبحث في ذات الله وما يجب له وما يجوز وما يمتنع، وهو يقوم على دعامتين هما التصديق بجملة من العقائد المتعلقة بالله تعالى وملائكته، ورسله، وكتبه، واليوم الآخر، وبالقضاء والقدر، والقدرة التامة على إثبات تلك العقائد الصحيحة بإيراد الحجج عليها ودفع الشُبه عنها.
- ١٢ من الأسماء المعتبرة لعلم التوحيد عند أهل السنة والجماعة: العقيدة، والإيمان،
   والسنة، وأصول الدين، والشريعة، والفقه الأكبر.

١٣ - علم الكلام هو أشهر الأسهاء التي تطلقها الفرق على علم التوحيد، واختلف في سبب هذه التسمية على أقوال متعددة، ويرى أهل السنة أنها تسمية مبتدعة، وإن استعملها بعضهم فهذا فيه نوع مسامحة، وهو خلاف الصحيح والمعتمد عندهم.

- 18- الفلسفة إعمال للعقل في الإلهيات وسائر الغيبيات بلا أي منطلقات سابقة من دين أو وحي، ولذلك فقد ضل من سمي بفلاسفة المسلمين فأنكروا البعث والمعاد، وقالوا بقدم العالم، وجاءوا بالكفريات، ولذلك تعد تسمية علم التوحيد بالفلسفة تسمية للإيمان بضده.
- ١٥ موضوع علم التوحيد هو الإلهيات أو البحث في ذات الله من حيث ما يتصف به، وما يتنزه عنه، وحقه على عباده، والنبوات أو البحث في ذوات الأنبياء من حيث ما يلزمهم وما يجوز في حقهم وما يستحيل، وما يجب لهم على أتباعهم، وقضايا الغيب واليوم الآخر من حيث اعتقادها والتصديق بها، وبيان نواقض التوحيد وقوادحه.
- ١٦ تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ففرض العين منه هو ما تصح به عقيدة المسلم، وأما فرض الكفاية فها زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل، وتحصيل القدرة على رد الشبهات، وإلزام المعاندين وإفحام المخالفين.
- ۱۷ يشترط للتكليف بالتوحيد: العقل ويقصد به الوصف الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان، والبلوغ ويقصد به انتهاء حد الصغر، وسلامة إحدى حاستي السمع أو البصر، وبلوغ الدعوة وقيام الحجة؛ فلا حساب ولا عذاب إلا بعد قيام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ العلم.
- ۱۸ الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة ينقسمون إلى: أهل القبلة وهم الذين بلغتهم الدعوة فآمنوا وشهدوا بالتوحيد وماتوا على ذلك، وأهل الفترة وهم كل

من لم تبلغه دعوة الرسل، ولم تقم عليه الحجة، أو عاشوا بين موت رسول وبعثة رسول آخر، ولم تبلغهم دعوة الأول، والكفار وهم كل من سمع بدين الإسلام ونبيه على فلم يؤمنوا.

- 19 علم التوحيد قد حاز الشرف الكامل دون سائر العلوم؛ لأنه متعلق بأشرف ذات وأكمل موصوف وهو الله عز وجل، ولأن معلومه هو مراد الله الشرعي الدال عليه وحيه وكلامه، ولأن الحاجة إليه عظيمة، فقد طلبه الله وأمر به كل مكلف وأثنى على أهله على لسان جميع الرسل، فسعادة البشرية في الدنيا والآخرة متوقفة عليه.
- ٢- يستمد علم التوحيد من الكتاب والسنة، وإنها يتم ذلك بمعرفة مناهج الاستنباط وطرائق الاستدلال واستخراج الأحكام عند أهل السنة والجهاعة، وأما أنواع أدلته المرضية فهي: صحائح المنقول، والاجماع المتلقى بالقبول، والعقل السليم، والفطرة السوية.
- ٢١ علم التوحيد فن مستقل بذاته قائم بنفسه، له أصوله ومصادره، ومناهجه
   ومسائله، ولا يغني عنه غيره، وهو كالأساس لعلوم الإسلام الأخرى.
- ٢٢ مر علم التوحيد في وضعه وتدوينه بطورين: طور الرواية في عهد الرعيل الأول من الصحابة إذ كانوا يتلقون الوحيين عن الرسول على معن التابعين الذي بدأ في حياة التابعين بكتابة السنة، ثم جاء دور التصنيف في زمن تابع التابعين فكان كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة هو أول مدوّن في العقيدة، ثم تتابع التأليف بعد أبي حنيفة.
- ٣٣ ثمرة علم التوحيد في الدنيا هي السعادة والحياة الطيبة المطمئنة، والعيش في عزة وشرف وكرامة، وزيادة القوة العلمية والعملية للمؤمن الموحد، أما في الآخرة فامتناع الخلود في النار لمن ظلم نفسه، ودخول الجنة ابتداء للمقتصد، والفوز بالدرجات العلى لمن سبق بالخيرات.
- ٢٤ من ثمرات علم التوحيد: حفظ هذا العلم بحفظ قواعده وأصوله ومسائله، وفي هذا

حفظ للدين نفسه، وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين، وهداية المنحرفين، والوقوف أمام التيارات الإلحادية والأهواء البدعية.

- ٢٥ مسائل علم التوحيد هي معرفة أحكام القضايا الاعتقادية المتعلقة بالله تعالى وملائكته
   ورسله واليوم الآخر والغيبيات، من حيث الوجوب والجواز والاستحالة، وما
   توقفت عليه تلك الأحكام لاستفادتها على منهج أهل السنة والجهاعة.
- 77- من خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة: التوقيفية؛ وتعني الاعتماد على الكتاب والسنة في تلقي العقيدة بفهم الصحابة، والتسليم لله ولرسوله على من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف، أو تأويل، أو تعطيل، أو تكييف، أو تمثيل، واعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد، وسد باب الابتداع والإحداث في الدين.
- ٢٧ من خصائص العقيدة: الغيبية، وتعني قيام العقيدة على التسليم بوجود الغيب،
   كما تعني الإيمان بكل ما ورد في النصوص الشرعية من أمور الغيب، وعدم رد شيء منها أو تأويلها.
- ٢٨ من خصائص العقيدة: الوسطية، وتعني التوازن بين الأمور المتقابلة والتوسط بين
   الأطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعية، وتقرر عن أهل السنة.
- ٢٩ من خصائص العقيدة: العقلانية، وتعني موافقة العقل، وإعلاء منزلته ومكانته،
   وتوفر طاقته وتصرفها فيها يفيد.
- ٣- الفطرية من أظهر خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة، فقد جاءت سهلة واضحة، لا عسر فيها ولا تعقيد، بعيدة عن الغلو والتشدد في أمر الدين أصولاً وفروعًا، وعن التكلف في طلب علم ما حجب علمه.
- ٣١- الشمولية من خصائص العقيدة عند أهل السنة لشمولها للتصور الكامل للقضايا

الكبرى التي ضل في تصورها كثير من الناس، وشمولها لحياة المسلم من جهاتها المختلفة، فهي شاملة فيها تقوم عليه من أركان الإيهان وقواعده وما يتفرع عنه، وشاملة في نظرتها للوجود كله.

٣٢- من أهم القواعد والضوابط المنهجية في تقرير مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين، وجمع النصوص في الباب الواحد ورد المتشابه إلى المحكم، والصدور في كل ما يلزم اعتقاده عن الوحي الصادق الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من إجماع صحيح أو عقل صريح، مع اعتماد فهم السلف الصالح لنصوص الوحي حجة وأمارة على الفهم الصحيح، مع إجراء نصوص الوحي على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم طالما لم تحتف بالنص قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة، ودفع التأويل الفاسد المتعسف، ودرء التعارض بين العقل والنقل؛ لأن مسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل، فإن وجد ما يوهم التعارض فإما أن يكون النقل غير صحيح، أو صحيحًا ليس فيه دلالة صحيحة على المدَّعي، وإما أن يكون العقل فاسدًا بفساد مقدماته، و اعتهاد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين، والتعبير بها عن المعاني الشرعية، وفق لغة القرآن وبيان الرسول عليه، والكف عما لم يرد في الشرع، والسكوت عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف، وترك الخوض فيها لا علم للإنسان به من دليل أو أثر.

٣٣- تميز منهج أهل السنة في تدوين العقيدة بإثبات المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وذلك في مقابل منهج الفرق المبتدعة في اتباع قواعد الجدل والمنطق لإثبات مسائل الاعتقاد.

وقد عرض البحث لنهاذج من كتب أهل السنة في الاعتقاد على مر العصور، مع دراسة لبعض هذه المصنفات وبيان لأهم خصائصها ومناهجها.





## فهرس الكتاب

| 0  | مفدمه                                                   |
|----|---------------------------------------------------------|
| ۱۱ | الباب الأول: مفهوم أهل السنة والجماعة                   |
| ۱۳ | الفصل الأول: التعريف بمصطلح أهل السنة والجماعة          |
| 10 | أولًا: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته                    |
| ١٥ | – تعريف السنة لغة واصطلاحًا                             |
| ۲۱ | - تعريف الجماعة لغة واصطلاحًا                           |
| ۲۳ | ثانيًا: تعريف المصطلح باعتبار تركيبه الإضافي            |
| ۲٥ | أسئلة الفصل الأول                                       |
|    | لفصل الثاني: سبب التسمية وذيوعها                        |
|    | أسئلة الفصل الثاني                                      |
|    | لفصل الثالث: مشروعية هذه التسمية                        |
| ٥٤ | أسئلة الفصل الثالث                                      |
|    | لفصل الرابع: بين مصطلح أهل السنة ومصطلحات أخرى          |
| ٤٩ | أولًا: الفرقة الناجية                                   |
| ۰  | ثانيًا: الطائفة المنصورة                                |
| ٥١ | ثالثًا: أهل الحديث                                      |
| ٥٦ | رابعًا: السلف                                           |
|    | أسئلة الفصل الرابع                                      |
| ٦٥ | لفصل الخامس: الخصائص والصفات العامة لأهل السنة والجماعة |
| ٦٧ | أولًا: أهل السنة ليس لهم اسم يجمعهم سوى هذا الاسم       |

| ثانيًا: أهل السنة لا يجمعهم مكان واحد، ولا يخلو عنهم زمان ٦٩          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ثالثًا: أهل السنة مشتغلون بأبواب الخير كافة٧٢                         |
| رابعًا: أهل السنة نمط واحد في باب الاعتقاد، وأصول الدين٧٤             |
| خامسًا: أهل السنة أحرص الناس على الاتباع والائتلاف، وأبعد الناس عن    |
| الافتراق والاختلاف                                                    |
| سادسًا: أهل السنة أعلم الناس بسنة رسول الله على وأتبعهم               |
| سابعًا: أهل السنة يجمعون بين واجب الاتباع وواجب الاجتماع على الأئمة   |
| وأهل الحل والعقد من الأمة                                             |
| ثامنًا: أهل السنة يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق ٨٨         |
| تاسعًا: أهل السنة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                 |
| عاشرًا: أهل السنة لا يتخلون عن واجب، ولا تزال طائفة منهم قائمة به إلى |
| قيام الساعة                                                           |
| حادي عشر: أهل السنة أكرم الناس أخلاقًا، موصوفون بالاستقامة في         |
| الهدي والسمت والسلوك الظاهر ٩٤                                        |
| أسئلة الفصل الخامس                                                    |
| <b>لفصل السادس</b> : الانتساب لأهل السنة والجماعة                     |
| أولًا: تحقيق المنهجية الصحيحة                                         |
| ثانيًا: ضبط وإحكام القواعد والأصول علمًا وعملًا                       |
| أسئلة الفصل السادس                                                    |
| لباب الثاني: علم التوحيد مبادئ ومقدمات                                |
| لفصل الأول: مبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة                  |
| تهيد ا                                                                |

|              | المبحث الأول: حد علم التوحيد                      |
|--------------|---------------------------------------------------|
|              | المبحث الثاني: أسماؤه                             |
| 104          | المبحث الثالث: موضوعه                             |
| ١٥٨          | المبحث الرابع: حكمه                               |
| ١٧٠          | المبحث الخامس: فضله                               |
| ١٧٨          | المبحث السادس: استمداده                           |
| 19           | المبحث السابع: نسبته                              |
|              | المبحث الثامن: واضعه                              |
| 197          | المبحث التاسع: غايته                              |
| ۲۱٤          | المبحث العاشر: مسائله                             |
|              | أسئلة الفصل الأول                                 |
| Y19 ä        | الفصل الثاني: خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماع |
| 771          | تمهيد                                             |
| 777          | المبحث الأول: التوقيفية (الربانية)                |
| 777          | المبحث الثاني: الغيبية                            |
| 7 £ 7        | المبحث الثالث: الوسطية                            |
| Yo           | المبحث الرابع: العقلانية                          |
| 770          | المبحث الخامس: الفطرية                            |
| <b>TVT</b>   | المبحث السادس: الشمولية                           |
| YAV          | أسئلة الفصل الثاني                                |
| لاعتقاد٧     | الفصل الثالث: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل ا  |
| Y 9.T        | تمهيد                                             |
| س الوحيين٢٩٤ | المبحث الأول: الإيهان والتسليم والتعظيم لنصوص     |

| المبحث الثاني: جمع النصوص في الباب الواحد ورد المتشابه إلى المحكم ٢٩٨    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الثالث: اشتهال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها٣٠٣                 |
| المبحث الرابع: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح٣٠٥                         |
| المبحث الخامس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودرء التأويل٣٠٩                |
| المبحث السادس: درء التعارض بين العقل والنقل                              |
| المبحث السابع: موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى      |
| دون اللفظ                                                                |
| المبحث: الكف عما سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف٣٢٤                  |
| أسئلة الفصل الثالث                                                       |
| الباب الثالث: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة                             |
| متن درة البيان في أصول الإيمان                                           |
| الملاحق                                                                  |
| الملحق الأول: فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة٣٩٩       |
| الملحق الثاني: تعريف ببعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة٤٧٩       |
| تمهيد                                                                    |
| القسم الأول: عرض تفصيلي لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة٤٨٥    |
| القسم الثاني: عرض إجمالي لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة • ٤٥ |
| الخاتمة                                                                  |
| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات المستمالة                                   |

## صَدَرَعَنَ وَاراليُسر

| (منزر د)              | ١- طريق الهـدايــة                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                       | (مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة).            |
|                       | ح/محمد يسري إبراهيم                                            |
| (منزے (منزے ا         | ٨- المنتدعة                                                    |
|                       | وموقف أهل السنة والجماعة منهم.                                 |
|                       | ⇒/محم⇔ يسري إبراهيم                                            |
| (مجلدان)              | ٣- الْجَامِع فِي شرح الأربعين النووية.                         |
|                       | ⇒/محم⇔ يسري إبراهيم                                            |
| ( <u>u ˈ/ˈ</u> ˈˈˈ    | ٤- الجناية العمد للطبيب                                        |
|                       | على الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير.         |
|                       | √محم⇔ يسري إبراهيم                                             |
| (مخردان)              | 0- <b>النساخ</b> في القرآن الكريم.                             |
|                       | أ.د/ مصطفی زید، عنایة وتعلیق، د/ محمد یسري                     |
| ( <b>1     17  </b> 1 | 7- المسلكة في التشريع الإسلامي.                                |
|                       | أ.د/ مصطفی زید، عنایة وتعلیق، د/ محمد یسری                     |
| (بازت)                | ٧- أوضح العبارات                                               |
|                       | ية شرح المحلي مع الورقات ية أصول الفقه.<br>ك/هحمك يسري إبراهيم |
| (مخرت)                | ٨- فتح الباري                                                  |
|                       | على مختصر البخاري حاشية على التجريد الصريح للزبيدي.            |

ح/محمد يسري إبراهيم

٩- مبادئ علم أحول الدعوة (غــللف) «دراسة تأصيلية». ك/محمك يسري إبراهيم

٠١- ٢٠ الدعمة. (غــللف)

د/محمد نسري إبراهيم

١١- الم ٢٥ على الأنام.

چ/محمد يسري إبراهيم

١٢- التطاول الفريع على الثوابت الإسلامية.

د/محمد يسري إبراهيم

١٣ - متن درة البيان ي أصول الإيمان.

د/محمد يسري إبراهيم

۱٤- رد التطاول

على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أ.د/ عبد الستار فتح الله سعيد

١٥- فتاوى كبار علماء الأزهر

حول الأضرجة والقبور والموالد والندور. مجموعة من العلماء

17- الفتوى المعاهرة ما نها وما عليها.

د/محمد يسري إبراهيم

١٧- بيان للناس

من الأزهر الشريف حول بعض الفرق المنحرفة. ⇒/ محمد يسري إبراهيم

(فطلف)

(غطلف)

(غـــلاف)

(غـــلاف)

(غطلف)

(غــللف)

(فـــلافر)

١٨- البدعة أسبابها ومضارها. (غــللف) الشيخ/ محمو⇒ شلتوت، عناية وتعليق، د/محم⇒ يسرئ ١٩- أثر أختلاف المفسرين (فطلفر) في القواعد الأصولية اللغوية في تفسير آيات الأحكام. د/محمد عبد السلام أبه خزيم ٢٠- موقف بنت الشاطئ (غـــلاف) من اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر. ⇒/محمد عبد السلام أبو خزيم ٢١- الأحكام الشرعية (فـــللف) في زكاة الأموال العصرية. د/عبد الناصر بن خضر سلاد ٢٢- الما ين في احكام المصافحة (فالف) د/عبد الناصر بن خضر ميلاد ٢٣- المصارف البسلامية (فـــللف) والخلاص من الشوائب الربوية. د/عبد الناصرين خضر ساإد ٢٤- فيض الفتا لم ي موانع النكاح (غـــلاف) د/عبد الناصر بن خضر سلاد ٢٥- فتاوى كبار علماء الأزهر (غــللف) في الشيعة وفرقها. د/ محمد يسري إبراهيم ٢٦- فتاوى كبار علماء الأزهر (غــلاف) في القاديانية والبهائية.

⇒/ محمد يسري إبراهيم